

# ح دار الآل والصحب الوقفية ، ط. الأولى ١٤٤٠هـ

#### فهرسة مكتبة الملك فهد أثناء النشر

المديهش، إبراهيم بن عبدالله بن عبدالرحمن

فاطمة بنت النبي صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمٌ سيرتها \_ فضائلها \_ مسندها

رَضَّالِلَهُ عَنَهَا / إبراهيم بن عبدالله بن عبدالرحمن المديهش الرياض، ط. الأولى ١٤٤٠هـ

ر ۷ مجلد) ۱۷× ۲۶ سم

ردمك: ١-٠- ٩١١٦٣ - ٦٠٣ ( مجموعة)

ردمك: ۲-۳-۹۱۱۹۳ م۰۰- ۹۷۸ (ج۳)

١- فاطمة الزهراء، فاطمة بنت محمد صَّأَلَتَلُّعَكَيْهُ وَسَلَّرَ، ت ١١هـ

٧- آل البيت أ. العنوان

122. /1790

ديوي ۸، ۲۳۹

رقم الإيداع: ١٤٤٠ /١٦٩٥ ردمك: ٢-٢-١١٦٣-٣٠٦،٩٧٨ (مجموعة) ردمك: ٢-٣-٩١١٦٣-٣٠٦ (ج٣)

جميع الحقوق محفوظة للمؤلف الطبعة الأولى رمضان ١٤٤٠ هـ

دار الآل والصحب الوقفية

فَى: الرياض/ المدينة/ الأحساء

المركز الرئيسي: الرياض : هاتف 47٠٠٠٨٦٣٧

الموقع الشبكي : www.alaalwalsahb.com

المارين الماري

سِّيرَ ثُمَّا - فَضَائِلُهَا - مُسَنَدُهَا ـ رَضِيعُهُمَا وَضَيْعُهُمَا وَضَيْعُهُمَا وَكِيَّةُ وَاللَّهِ مَا وَكِيَّةُ مَوْضُوْعِيَّةُ وَاللَّهِ مَوْضُوْعِيَّةً

تائيف

المرابعة الم

ٱلمُجَلَّدُ ٱلتَّالِثُ



٣٦. [٧] قال أبو بكر الآجُرِّي ( ت٣٦٠هـ) رَحْمَهُ ٱللَّهُ: حدثنا أبو عبداللهِ محمدُ بنُ مخلد العطار قال: حدثنا أبو الحسن محمد بن نهار بن عمار بن أبي المحياة التيمي (١) قال: حدثنا عبدُالملك بن خيار ـ ابنُ عمِّ يحي بن معين \_ قال: حدثنا محمد بن دينار الغرق \_ بساحل دمشق \_ قال: حدثنا هشيم، عن يونس، عن الحسن ، عن أنس رَضَالتَّهُ عَنْهُ قال: بينا أنا قاعد عند النبي صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذ غشيه الوحي، فلما سُرِّي عنه قال لي: « يا أنس ، تدري ما جاءني به جبريل عَلَيْهِ ٱلسَّلامُ من صاحب العرش عَرَّوَجَلَّ » ؟

قلت: بأبي وأى ما جاءك به جبريل عَلَيْهِ ٱلسَّلَامُ من صاحب العرش عَزَّوَجَلَّ ؟ قال: « إنَّ الله عَزَّوَجَلَّ أمرني أن أزوج فاطمة من على، انطلِق وادْعُ لي أبا بكر، وعمر، وعثمان، وعلياً، وطلحة، والـزبير، وبعِدَّتِهم من الأنصار».

قال: فدعوتهم ، فلما أخذوا مقاعدهم قال النبي صَالَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « الحمد لله المحمود بنعمه، المعبود بقدرته، المطاع بسلطانه ، المرغوب إليه فيما عنده ، المرهوب من عذابه، النافذ أمره في أرضه وسمائه ،

<sup>(</sup>١) تصحف في مطبوعتي: ط. الوطن بتحقيق د. الدميجي ـ، وط. قرطبة بتحقيق الوليد الناصر (٣/ ٢٨٥) رقم (١٦٧٣) إلى : (محمد بن نهار بن عمار بن يحيى، عن يعلى التيمي) ، والتصحيح من مصادر التخريج.

الذي خلق الخلق بقدرته، وميزهم بأحكامه، وأعزهم بدينه، وأكرمهم بنبيه محمد صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، ثم إنَّ الله عَرَّفَجَلَّ جعل المصاهرة فسباً لاحِقا، وأمراً مفترضاً، وشَّجَ به الأرحام، وألزمها الأنام، فقال تبارك اسمه، وتعالى ذكره: ﴿ وَهُو ٱلَّذِى خَلَقَ مِنَ ٱلْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ وَسَبًا وَصِهْرًا ﴾ (الفرقان: ٤٥) فأمر الله عَرَّفَجَلَّ يجري إلى قضائه، وقضاؤه يجري إلى قدره، فلكل قدر أجَل، ولكلِّ أجَلٍ كتاب، يمحُو الله ما يشاء ويُثبت، وعنده أمَّ الكتاب.

ثم إن الله عَرَّوَجَلَّ أمرني أنْ أزوجَ فاطمةَ من علي، وأشهدكم أني قد زوَّجْتُه على أربعمئة مثقال فضة ، إن رضي بذلك على \_\_ وكان على وَخَالِلَّهُ عَنْهُ غائباً قد بعثه رسول اللهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ في حاجة \_ .

ثم إنَّ رسولَ اللهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُمر بطَبَق فيه بُسْرٌ فُوضِعَ بين أيدينا، ثم قال: « انتهبوا ».

فبينا نحن ننتهب إذ أقبل علي رَضَّالِلَّهُ عَنْهُ ، فتبسم إليه النبي صَلَّالِلَّهُ عَنَّهُ مَا مُن أُن أُنوِّجُك صَلَّالِلَّهُ عَنَّوْجَلَّ أمرني أن أُزوِّجُك فاطمة، وقد زوجتكها على أربعمئة مثقال فضة إنْ رضِيت».

فقال عليَّ: قد رضيتُ يا رسول اللَّه، ثم إنَّ علياً مالَ ، فخَرَّ ساجداً؛ شُكْراً لله عَرَّفَكَلَ ، الذي حبَّبَنِي إلى خير البرية محمد صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

فقال رسولُ اللهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « بارك اللهُ عليكما، وبارك فيكما، وأخرج منكما الكثير الطيب». قال أنس: فواللهِ لقد أخرجَ منهما الكثيرَ الطيب).

[ « الشريعة » للآجري ( ٥/ ٢١٢٩) رقم ( ١٦١٥) ]

#### تخريج الحديث:

\_ أخرجه الآجري في « الشريعة» \_ كما سبق \_ من طريق محمد بن مخلد العطار.

\_ و الخطيب البغدادي في « تلخيص المتشابه في الرسم» ( 1/ ٣٦٣) ومن طريقه: [ ابن عساكر في « تاريخ دمشق» ( ١٣/ ٣٧) ]، وابن الجوزي في « الموضوعات» ( ٢/ ٢٢٠) رقم ( ٧٧٥) \_ بتمامه \_ ، وفي « التحقيق في أحاديث الخلاف» ( ٢/ ٢٧٢) رقم ( ١٧٣٦) \_ مختصراً \_ من طريق محمد بن العباس بن نجيح البزاز. (١)

<sup>(</sup>۱) سقط في مطبوعة «التحقيق»: محمد بن العباس بن نجيح. ويبدو أن السقط قديم من الأصل، لأن ابن عبدالهادي في «تنقيح التحقيق» (٤/ ٣٤٠) رقم (٢٧٣١) ذكره هكذا: (أبو علي بن شاذان، ثنا محمد بن نهار التيمي) وذكر ابن عبدالهادي أن ابن شاذان لم يدرك محمد بن نهار، بل سقط بينها رجل، إما أبو بكر الشافعي، أو ابن أبي نجيح، أو غيرهما، واللّه أعلم.

قلتُ: والسقط كما ذكرتُ، لوجود الإسناد نفسه في « الموضوعات».

\_ وابن عساكر \_أيضاً \_ في « تاريخ دمشق» ( ٢٥/ ٤٤٤) من طريق أبي نعيم محمد بن جعفر البغدادي.

ثلاثتهم عن محمد بن نهار بن عمار بن أبي المحياة التيمي، قال: حدثنا عبد الملك بن خيار - ابن عم يحيى بن معين - قال: حدثنا محمد بن دينار الغرقي - بساحل دمشق - قال: حدثنا هشيم، عن يونس، عن الحسن، عن أنس رَضَّ اللَّهُ عَنْهُ، فذكره.

وقد ذكر السبكي في «طبقات الشافعية الكبرى» (٤/ ١٧١) أن الحاكم أخرجه.

قلتُ: لم أجده في كتب الحاكم المطبوعة.

- محمد بن نهار بن عهار بن أبي المحياة يحيى بن يعلى، أبو الحسن التيمي. ضعيف.

ضعَّفَهُ الدارقطنيُّ (ت ٢٨٢هـ). (١)

\_ عبدالملك بن حبار، ويقال: ابن خيار، ويقال: ابن خباب بن نهار بن بسطام، قرابة يحيى بن معين.

مجهول.

(۱) ينظر: «تاريخ بغداد» (٢/ ٥٢٦)، «تاريخ الإسلام» (٦/ ٨٢٦)، «لسان الميزان» (١/ ٥٠١).

قال ابن عساكر: سمع بساحل دمشق محمد بن دينار الساحلي...

ذكر محمد بن طاهر في « تكملة الكامل» أن فيه جهالة.

ووصفه بالجهالة ابن عبدالهادي.

قال الذهبي في « المغني»: ( عبد الملك بن خيار، عن محمد بن دينار، عن همد بن دينار، عن هشيم بخبَرٍ مَوضُوع).

وقال في « ذيل ديوان الضعفاء» : ( عبد الملك بن خيار، عن محمد بن دينار، عن هشيم: مجهول، والحديثُ كَذِب).

وقال في « الميزان» : ( عبد الملك بن خيار، عن محمد بن دينار، عن هشيم، ظلمات، والمتنُ كَذَبٌ بيِّن ). (١)

\_ محمد بن دينار العِرْقي (٢) الدمشقي الساحلي.

مجهول.

ذكر الذهبي أنه مجهول لا يعرف، روى عن هشيم، والخبر الذي رواه كَذِب.

(۱) ينظر: «تاريخ دمشق» لابن عساكر ( ۱۳/۳۷)، و ( ۲٥/٥٥)، «المغني في الضعفاء» ( ۲/ ۱۰)، « ذيل ديوان الضعفاء» ( ص٤٤)، « ميزان الاعتدال» ( ۲/ ۷۰۰)، « تنقيح التحقيق» لابن عبدالهادي (٤/ ٣٤٠) رقم ( ۲۷۳۱)، « لسان الميزان» ( ۷/ ۱۳۰).

(٢) نِسبة إلى « عِرْقة» بلدة في شرقي طرابلس بينها أربعة فراسخ، وهي آخر عمل دمشق، وهي في سفح جبل، بينها وبين البحر نحو ميل... « معجم البلدان» ( ١٠٩/٤).

ووصفَهُ بالجهَالَةِ أيضاً: ابنُ عبدالهادي، والسبكي.

وأما ابن الجوزي فقد ذكر في « الموضوعات» ( ٢/ ٢٢١) بعد روايته الحديث أن محمد بن دينار الغلَّابي (١)، نُسبَ الحديث أن محمد بن دينار الغلَّابي وضع الحديث.

قلتُ: والظاهر أنه غيره، لأن المترجم هنا دمشقي عِرقي ساحلي، وابن زكريا بصري، وكلام ابن الجوزي محتمل؛ لأن الغلابي رواه عن آل البيت \_ كما سيأتى \_ .

وأياً كان، فالخبرُ مَوضوع. (٢)

قال الذهبي متعقباً ابنَ الجوزي في « التحقيق»: ( قلت: أيها المؤلف، كيف تروي الباطل، وتكاسر عنه، وعن محمد بن دينار المتهم بهذا » ؟! (٣)

<sup>(</sup>۱) البصري الأخباري، أبو جعفر، ضعيف، رُمي بالوضع، سبقت ترجمته في الحديث رقم (۲).

<sup>(</sup>۲) ينظر: «تاريخ دمشق» لابن عساكر (۲٥/٤٤٤)، «الإكهال» لابن ماكولا، بتعليق المعلمي (۲/٣١٨)، «ذيل ديوان الضعفاء» (ص٢٢)، «المغني في الضعفاء» (طبقات (۲/۳۹)، «تنقيح التحقيق» لابن عبدالهادي (٤/ ٣٤٠) رقم (۲۷۳۱)، «طبقات الشافعية الكبرى» للسبكي (٤/ ١٧١)، «لسان الميزان» (٧/ ١٣٠).

<sup>(</sup>٣) « تنقيح التحقيق» للذهبي ( ٢/ ١٨٤).

### \_ وقد روي من حديث جابر بن عبداللُّه رَضَوَ اللَّهُ عَنْهُا:

أخرجه: أبو هلال العسكري (ت ٣٩٥هـ) في «الأوائل» ـ تحقيق د. قصاب و المصري ـ (ص ١١٤)، وابن الجوزي في «الموضوعات» (٢١٨/٢) رقم (٧٧٤) من طريق محمد بن زكريا الغلَّبي ، عن شعيب بن واقد قال: سمعت الحسين بن زيد بن علي يقول: سمعت عبد اللَّه بن الحسين بن الحسين بن الحسين على ، عدّ عن جده، عن جابر... فذكر نحو حديث أنس.

وعند العسكري: قال الغلّابي: وحدثني أحمد بن عيسى بن زيد، قال: حدثني الحسين بن زيد، عن عمومته وأهله، قالوا: إنَّ رسول اللَّهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمٌ حين زوَّج علياً فاطمة خطب فقال: الحمدُ للهِ المحمودِ بنعمتهِ ... فذكر نحوَه مختصراً.

وهذا ضعيفٌ جداً، عِلَّته الغلابي، وهو متَّهم بالوضع - كما سبق - .

وشعيب بن واقد البصري، أبو مدين الصفار، سمع منه أبو حاتم، وضرب الفلاس على حديثه. وقال الذهبي: واهٍ. (١)

قال ابن الجوزي عقب حديث جابر وأنس: ( هـذا حـديث موضوع،

<sup>(</sup>۱) « الجرح والتعديل» (٤/ ٣٥٢)، « ديـوان الضـعفاء» (ص١٨٨)، « لسـان الميـزان» ( ع/ ٢٥٤).

# فَا كُلُّ مُنْهُ لِينَ مُنْ اللَّهِ اللَّهِ مُنْ اللَّهُ اللّلَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلْ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ الللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

وضعَه محمد بن زكريا، فوضع الطريق الأول إلى جابر، ووضع هذا الطريق إلى أنس. قال الدارقطني: كان يضع الحديث.

وراوي الطريق الثانية نسبه إلى جدِّه، فقال: محمد بن دينار، وهو محمد بن زكريا بن دينار).

وذكر السيوطيُّ حديثَ جابر في « اللآلئ المصنوعة» (١/ ٣٩٧).

### الحكم على الحديث:

#### الحديث موضوع.

حكم عليه بالوضع: ابن الجوزي، والذهبي \_ كما سبق في ترجمة عبدالملك \_ وفي « تلخيص الموضوعات» (ص١٤٨) قال: (وهذا موضوع فيه من الركة أشياء).

وقال الفهي أيضاً في «تنقيح التحقيق» (٢/ ١٨٤) متعقباً ابن الجوزي: (قلتُ: أيها المؤلف، كيف تروي الباطل، وتكاسر عنه، وعن محمد بن دينار المتهم بهذا)؟!

وممن حكم عليه بالوضع أيضاً: السبكي في « طبقات الشافعية الكبرى» (٤/ ١٧١)، وابن عبدالهادي في « تنقيع التحقيق» ( ١/ ٢٧٣)، وابن عراق في « اللآلئ المعالمة المصنوعة» ( ١/ ٣٩٦)، وابن عراق في « تنزيه الشريعة» ( ١/ ٢١١)، والشوكاني في « الفوائد المجموعة» ( ص ٣٩٠) رقم ( ١/ ١١٩).

قال ابن عساكر في «تاريخ دمشق» لابن عساكر ( ٥٢ / ٤٤٥): (غريب لا أعلمه يُروى إلا مهذا الإسناد).

والعجب أن الصنعاني في « التنوير شرح الجامع الصغير» (٣/ ٢٧٨) رقم ( ١٦٨٧) يشير للحديث، ولم يتعقبه بشئ ! ويقول: (وهذه فضيلة اختصَّ بها عليُّ وفاطمة، وقد كان خطبها جماعةٌ من أعيان الصحابة ويجيب عليهم الرسول صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ بأنه منتظر للوحى فيها ...).

قلت: الفضائل لاتثبت بالموضوعات، وفي الصحيح غنية، وأما قوله: أنتظر فيها القضاء، ورَدَ من مرسل عِلْباء اليشكري \_ وهو مرسل ضعيف \_، وفي حديث أنس \_ وهو موضوع \_، كما سبق تخريجهما في شواهد حديث بريدة، رقم (٣٣)\_.

ومثل ذلك \_ للأسف \_ احتجاجُ بعض أهل العلم بهذه الخطبة الموضوعة على بعض المسائل الفقهية، وغيرها. (١)

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) كالقاضي عبدالوهاب المالكي في «عيون المسائل» (ص٣٠٧) رقم (٦٦٠)، والدميري الشافعي في « النجم الوهاج» (٧/٢٤)، والهيتمي في « الصواعق المحرقة على أهل الرفض والضلال والزندقة» (٢/ ٤١٩)، والعصامي في « سمط النجوم العوالي في أنباء الأوائل والتوالي» ( ١/ ١٩٥)، وغيرهم.

#### الدراسة الموضوعية :

تضمن هذا المبحث: خطبة فاطمة، ومشاورة النبي صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِياها، (۱) مسائل عديدة:

#### الأولى: استئذانها .

دلَّ حدیث عائشة رَضَوَّلِلَّهُ عَنْهَا رقم (٣٠)، وما بعده (٣١) و (٣٢)، وما فيها من الشواهد، على أن النبي صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان يستأذن بناته قبل

(١) ستأتي أحاديث أخرى في المبحث التالي \_إن شاء اللَّه \_تتضمن: الخطبة، والمهر، والبناء بها .

فائدة: أفرد عددٌ من المحدِّثين والمؤرِّخين باباً خاصاً في تزويج فاطمة ، منهم: عبدالرزاق في « المصنف» (٥/ ٤٨٥)، و ابن إسحاق في « السيرة» (ص ٢٤٦)، وابن حبان في « صحيحه» (٥/ ٢١٢٥)، والآجري في « الشريعة» (٥/ ٢١٢٥)، والطبراني في « المعجم الكبير» (٢٢ / ٢٠٧)، والبيهقي في « دلائل النبوة» (٣/ ٢٦١)، و « ابن المغازلي في « مناقب علي» (ص ٢٠٨)، و المحب الطبري في « الرياض النضرة» (٣/ ١٤٤)، و في « ذخائر العقبى» (ص ٢٠٨)، والبوصيري في « إتحاف الخيرة المهرة» (٤/ ١٢٠)، وغيرهم.

ولابن ناصر الدين الدمشقي في « جامع الآثار» ( ٣/ ٤٧٧) باب كبير في تـزويج النبـي صَلِّاللَّهُ كَلَيْدِوسَكِّر بناته، وأطول مافيه تزويج فاطمة.

وأفرد ابن الجوزي في « الموضوعات» ( ٢١٦/٢) أبواباً في زواجها \_وهو في بيان المكذوبات كما لا يخفى \_ .

وسبق في التمهيد في بيان الدراسات السابقة، ذِكْرُ مَن أَلَّفَ في زَوَاجٍ فاطمة رَضَيَّكُ عَهَا.

تزويجهم، ولا يجبرهن.

وقد ورد أمره باستئذان المولِيَّات، كما في « الصحيحين» من حديث عائشة، ، وأبي هريرة، وابن عباس رَضِيَّالِللَّهُ عَنْهُمُ وقد سبق ذكرها ...

وعليه، فقد اشترط العلماء موافقة البكر البالغة، وعدم إجبارها، وهو الراجح من قولي العلماء، قال به: الحنفية، ورواية عن الإمام أحمد، ومذهب ابن حزم الظاهري، وترجيح شيخ الإسلام ابن تيمية، وابن القيم. (١)

والقول الثاني: أنها تجبر على النكاح، وهو المشهور من مذهب المالكية. وبه قال الشافعية، وهو المشهور من مذهب الحنابلة. (٢)

هذا ، وقد وردت أحاديث، في ظاهرها أن النبي صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَم يشاور فاطمة في تزويجها بعلى بن أبي طالب رَضَالِلَهُ عَنْهُما ، منها:

ما أخرجه: الدولابي في « الذرية الطاهرة» ( ص٦٣) رقم ( ٩٠)، ومن

<sup>(</sup>۱) ينظر: «بدائع الصنائع» (۲/ ۲٤۱) ، « فتح القدير» (۳/ ۲۲۰)، «المحلي» (۹/ ٤٦٢)، «المحلي» (۹/ ٤٦٢)، « المعاد» « المغني» (۹/ ۳۹)، «محموع فتاوى ابن تيمية» (۳۲/ ۲۲، ۲۸)، « زاد المعاد» (۹/ ۹۸).

<sup>(</sup>۲) ينظر: «بداية المجتهد» (۲/٥)، «شرح المحلي» ـ ط. البابي الحلبي ـ (٣/٢٢٢)، «المغني» (٩/ ٣٩٩). وانظر: الآثار في « «المصنف» لعبدالرزاق (٦/١٤١)، و «المصنف» لابن أبي شيبة (٦/٦٤)، و «اختيارات ابن تيمية» د. فهد البحيي ـ ط. كنوز اشبيليا ـ (٨/ ٣٢٥).

طريقه: [ ابن الأثير في « أسد الغابة» ( ٦/ ٢٢١ ) ] من طريق إسماعيل بن أبان (۱)، قال: حدثنا أبو مريم (۲)، عن أبي إسحاق، عن الحارث (۳)، عن على، قال: (خطب أبو بكر وعمر رَضِوَاللَّهُ عَنْهُما إلى رسول اللَّه صَمَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فأبي رسول اللَّه عليهما، فقال عمر: أنت لها يا على، فقال: ما لي من شهيء إلا درعى أرهنها، فزوَّجه رسول اللُّه صَرَّأَلْلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فاطمة.

فلم بلغ ذلك فاطمة بكت قال: فدخل عليها رسول اللَّه صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فقال: « ما لك تبكين يا فاطمة، فواللَّه لقد أنكحتك أكثرهم علماً، وأفضلهم حلماً، وأوَّهُم سِلْماً ».

وهذا حديث موضوع، آفته: عبدالغفار، والحارث.

ومن ذلك: ما رُويَ في حديث أنَّ فاطمة تأثَّرت وحزنت بعد تزويجها، وذكرَت لرسول اللَّه صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عيوباً خَلْقِيَّة في على بن أبي طالب رَضَّاللَّهُ عَنْهُا حيث روى أن فاطمة رَضَّاللَهُ عَنْهَا قالت للنبي صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

(۱) الوراق، ثقة، تكلم فيه للتشيع. «تقريب التهذيب» (ص١٤٤).

<sup>(</sup>٢) عبدالغفار بن القاسم أبو مريم، رافضي، ليس بثقة. قال ابن المديني: كان يضع الحديث. «ميزان الاعتدال» (٢/٥٥٨).

<sup>(</sup>٣) الحارث بن عبداللُّه الأعرور: كذبه الشعبي في رأيه، ورُمي بالرفض، وفي حديثه ضعف. « تقريب التهذيب» (ص١٨٥).

# فَأَكُمْ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ الْمُنْ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

## زوَّجتَنِيه أُعيمِش، عظيم البطن (١) ؟ فقال النبي صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « لقد

#### (١) صفة على رَضِوَاللَّهُ عَنْهُ الخَلْقِيَّة:

وفي « المعارف» لابن قتيبة (ت ٢٧٦هـ) (ص ٢١٠) في وصف علي بن أبي طالب رضي المعارف» لابن قتيبة (ت ٢٧٦هـ) (ص ٢١٠) في وصف علي بن أبي طالب رضي المعارف الواقديُّ: كان آدم شديد الأدمة، عظيم البطن، عظيم العينين، أصلع إلى القصر ما هو.

وروى قيس بن الربيع، عن: أبى إسحاق، عن: الحارث، قال: كان علي "رَضَّ اللَّهُ عَنْهُ قصيراً، أصلع، حادراً، ضخم البطن، أفطس الأنف، دقيق النَّراعين، لم يصارع أحداً قط إلا صرعة، شديد الوثب، قويَّ الضرب.

وقال غيره: ورأته امرأة فقالت: من هذا الذي كأنه كسر ثم جبر ).

وفي « التنبيه والإشراف» للمسعودي (ت ٣٤٦هـ) (١/ ٢٥٨): (وكان أسمر عظيم البطن، أصلع، أبيض الرأس واللحية، أدعج، عظيم العينين، ليس بالطويل ولا بالقصير، تملأ لحيته صدرَه، لا يُغيِّر شيبَهُ ).

وفي « تاريخ دمشق» لابن عساكر (٢٤/ ١١) من قول عمرو بن شيبان بن محارب بن فهر، في وصف علي: ( ويقال إنه كان ربعة آدم، وقد قيل: أحمر، ضخم المنكبين، طويل اللحية، أصلع، عظيم البطن، أبيض الرأس واللحية).

وفي « تاريخ الإسلام» للذهبي ( ٢/ ٣٥١): (وقال أبو رجاء العطاردي: رأيت عليا شيخاً أصلع، كثير الشعر، كأنها اجتاب إهاب شاة، ربعة عظيم البطن، عظيم اللحية. وقال سوادة بن حنظلة: رأيت علياً أصفر اللحية.

=

زوجتكه وإنَّه لأوَّلُ أصحابي سِلْماً، وأكثرُهُم عِلْماً، وأعظمُهم حِلْماً». هذا لفظ عبدالرزاق.

وفي لفظ: ( حَمْش الساقين، عظيم البطن، أعمش العين).

وفي لفظ: (عظيم البطن، قليل الشع).

وهو حديث مرسل ضعيف. (١)

وعن محمد ابن الحنفية قال: اختضب عليٌّ بالحناء مرةً ثم تركه.

وعن الشعبي قال: رأيت علياً ورأسه ولحيتُه بيضاء، كأنها قطن.

وقال الشعبي: رأيت علياً أبيض اللحية، ما رأيت أعظم لحيةً منه، وفي رأسه زغيبات. وقال أبو إسحاق: رأيته يخطب، وعليه إزارٌ ورداء، أنزَع، ضخم البطن، أبيض الرأس واللحية.

وعن أبي جعفر الباقر قال: كان عليٌّ آدم، شديد الأدمة، ثقيل العينين، عظيمها، وهو إلى القصر أقرب).

وانظر زيادة في : «ذخائر العقبي» للمحب الطبري (ت٦٩٤هـ) (ص١٠٩ ـ ١١٠).

وفي مقدمة تحقيق محمد جواد الجلالي « مسند فاطمة الزهراء للرافضي: حسن التويسركاني» (ص ١٦٤) روايات رافضية فيها ذم فاطمة علياً، وبيانها قبحه وفقرَه، لمّا عرض عليها والدها صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الزواج به... وبعده حديث في بيان فضائله رداً على جزئيات القبح التي ذكرته فاطمة!!

وانظر أيضاً: « براءة آل البيت مما نسبته إليهم الروايات» د. أحمد الغامدي ( ص٧١٠).

(١) سيأتي تخريجه في الباب الثالث: مسند فاطمة، ضمن حديث رقم (٣٤).

ومنها: ما أخرجه الحاكم في « المستدرك» (٣/ ١٤٠) رقم ( ١٤٠٥) وقم ( ١٤٠٥) وقال: حدثنا أبو بكر محمد بن أحمد بن قال: حدثنا أبو بكر بن أبي دارم الحافظ، قال: حدثنا أبو حفص الأبار، سفيان الترمذي، قال: حدثنا شريج بن يونس، قال: حدثنا أبو حفص الأبار، قال: حدثنا الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة رَضَيُليّهُ عَنْهُ قال: قالت فاطمة رَضَيُليّهُ عَنْهُ اللّه، زوَّجتني من علي بن أبي طالب، وهو فقيرٌ فاطمة رَضَيُليّهُ عَنْهَا: يا رسول اللّه، زوَّجتني من علي بن أبي طالب، وهو فقيرٌ لا مال له، فقال: « يا فاطمة، أما ترضين أن اللّه عَرَقَكِلً اطّلَع إلى أهل الأرض، فاختار رجلين، أحدهما: أبوك، والآخر: بَعْلُكِ ».

قال الحاكم: على شرط البخاري ومسلم. (١) قال الذهبي في « تلخيص المستدرك »: بل مَوضوعٌ على شريج.

## وهو كذلك موضوع، آفته:

\_ أبو بكر محمد بن أحمد بن سفيان الترمذي ، وهو وضَّاع. (٢) وقد حكم عليه \_ أيضاً \_ الألباني بالوضع. (٣)

(۱) لم أجد قوله في مطبوعة «المستدرك»، ولا في ط. الميهان (٦/ ١٤٥) رقم (٤٦٩٥)، وهـ و في «مختصـ راستدراك الذهبي» لابن الملقن (٣/ ١٤٢٧) رقم (٥٥٨).

 <sup>(</sup>۲) «ميزان الاعتدال» (۶/ ۳۵)، «الكشف الحثيث عمن رمي بوضع الحديث» (ص۲۱۵)
 رقم (۲۰۸).

<sup>(</sup>٣) «سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة» (١٠/ ٥٣٠) رقم (٤٨٩٨).

### الثانية: خطبة أبىي بكر وعمر رَضَالِتُعَنَّهُا .

فيه حديث بريدة برقم (٣٣): اعتذر لهما بأنها صغيرة. (حديث حسن) وحديث علياء اليشكري: أنتظر بها القضاء. (مرسل ضعيف، والصحيح رواية وكيع دون ذكر خطبة الشيخين).

ومُرسل حُجْر بن العنبس: وعدْتُ بها علياً. (مرسل وإسناده حسن). وحديث علي : أبى عليهما. (موضوع). وحديث أنس: أنتظر بها أمر اللَّه. (ضعيف جداً).

دلَّ حَديثُ بُريدةَ ، ومُرسلُ حُجر بن العَنبس على حُبِّ الصحابة رَضَّالِللهُ عَنْهُمْ ، أبو بكر ، وعمر ، وغيرُ هما لآل بيت النبي صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، حيث حرصا على خطبة فاطمة رَضَّاللَّهُ عَنْهَا (١)

وقد ردَّ النبيُّ صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبا بكر وعمر، لا لمنقصة، وإنها ذكر لهما أنها صغيرة.

وقَبِل عليَّ بنَ أبي طالب، لأن الفرق بينه وبين فاطمة في العمر قليل. ومرسل حُجر \_إن صحَّ \_في مقابل حديث بريدة، فيجمع بينهما \_واللَّه أعلم \_على أنه أعطى علياً وعداً بذلك، ثم تقدم الشيخان أبو بكر وعمر،

<sup>(</sup>١) سيأتي \_ إن شاء اللَّه \_ مبحثان خاصان عن علاقة فاطمة بـ أبي بكـر وعمـر رَضَّالِيَّهُ عَنْهُمُ في الباب الثاني: الفصل الثالث.

فاعتذر لهم النبي صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ بأنها صغيرة، وأنه قد وعد بها علي بن أبي طالب رَضَاللَّهُ عَنْهُمْ.

### وأما مسألة الصغر ، فبيانها كما يلي: ﴿

كانت خطبة الصحابة رَضَّالِيَّهُ عَنْهُ فاطمة رَضَّالِيَّهُ عَنْهَ السنة الأولى من الهجرة وقيل: في أول الثانية، وكان زواجها بعلي في السنة الثانية للهجرة، قيل: بعد غزوة بدر، في شهر شوال.

قال ابن ناصر الدين الدمشقي: (وكان تزويج فاطمة بعلي رَضَالِللهُ عَنْهُا في رَجَالِللهُ عَنْهُا في رَجَالِللهُ عَلَيْهِ وَسَالَمُ المدينة بخمسة أشهر، وبني بها مرجعه من بدر، وكان عمرها حين بني بها علي ثماني عشرة سنة). (١)

وبناء عليه فعمرها حين خطبتها: سبع عشرة سنة.

قال ابن مندة في « معرفة الصحابة» : ( تزوج عليٌّ فاطمة بالمدينة بعد سنة من الهجرة، وبني بها بعد ذلك بنحو من سنة). (٢)

(۲) « دلائل النبوة» للبيهقي (۳/ ١٦٢)، و« البداية والنهاية» (٥/ ٣١٠)، و« الثغور الباسمة» للسيوطي (ص٥٥)، ولم أجده في المطبوعة الوحيدة لِـ « معرفة الصحابة» لابن مندة (٢/ ٩٣٣) ـ تحقيق: عامر صبري، ط. جامعة الإمارات ـ ، لوجود سقط في المخطوطة. وكان الدخول بها في أواخر الثانية أو أوائل الثالثة. انظر: « البداية والنهاية» (٥/ ٣١٠)، «سير أعلام النبلاء» (٦/ ١١٩)، و« فتح الباري» (٦/ ١٩٩)، وسيأتي ـ إن شاء اللّه ـ مزيد بيان في مبحث « البناء بها ».

<sup>(</sup>١) « جامع الآثار» لابن ناصر الدين (٣/ ٤٨٣).

وقيل: (بأن عمرها خمس عشرة سنة، وخمسة أشهر). (١)

#### إذن:

الأقرب \_ واللَّه أعلم \_ أن خِطبتها في السنة الأولى من الهجرة، وكان عمرها: ثمان عشرة سنة تقريباً، لأن الراجح أنها ولدت قبل المبعث بخمس سنين، ومكث النبي صَلَّاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ في مكة ثلاث عشرة سنة، وخُطِبَتْ في السنة الأولى من الهجرة = ١٨ سنة ، وربها وأشهر.

ومن الأقوال: خمس عشرة سنة، وخمسة أشهر، ونصف الشهر.

وعلى قول مَن قال وُلِدَتْ قبل المبعث بقليل، فيكون عمرها: أربع عشرة سنة تقريباً.

وكان عُمْرُ عليِّ رَضَاً لِللَّهُ عَنْهُ حين خطب فاطمة: ثلاثاً وعشرين سنة؛ لأنه توفي سنة أربعين، وله ثلاثٌ وستون سنة.

وقيل: إحدى وعشرون سنة، وخمسة أشهر. (٢) فبينها قرابة خمس سنوات على القول الراجح.

<sup>(</sup>۱) «أسد الغابة» (٦/ ٢٢٠)، وزاد بعضهم: ونصف الشهر، كما في : « المقدمات الممهدات» لابن رشد (٣/ ٣٥٢)، « طرح التثريب» (١/ ١٥٠)، « إمتاع الأسماع» للمقريزي (٥/ ٣٥٢).

 <sup>(</sup>۲) «الاستيعاب» (۶/ ۱۸۹۳)، «المقدمات الممهدات» لابن رشد (۳/ ۳۵۲)، «إمتاع الأسياع» للمقريزي (٥/ ۳٥٢).

وعلى القول الثاني، بينها: سبع سنوات تقريباً.

وكان عُمْرُ أبي بكر الصديق رَخَوَالِلَّهُ عَنْهُ حين خطب فاطمة: خمسين سنة تقريباً، لأنه توفى سنة ثلاث عشرة، وله ثلاث وستون سنة.

وكان عُمْرُ عُمَرَ بنِ الخطاب رَضَالِلَهُ عَنهُ حين خطب فاطمة: أربعين سنة تقريباً، لأنه توفى سنة ثلاث وعشرين، وله ثلاث وستون سنة.

وقد بوَّب النسائي حديث بريدة \_ السابق برقم (٣٣) \_ بقوله: باب تزوُّج المرأة مثلها في السن.

قال السندي: ( « فخطبها علي » أي: عَقِبَ ذلك بلا مهلة، كما تدل عليه الفاء؛ فعُلِمَ أنه لاحَظَ الصِّغَرَ بالنظر إليهما، وما بقي ذاك بالنظر إلى علي، فزوجها منه، ففيه أن الموافقة في السِّنِّ أو المقاربة مَرْعِيَّةٌ؛ لكونها أقرب إلى المؤالفة.

نعم قد يُتْركُ ذاك لما هو أعلى منه، كما في تـزويج عائشـة رَضَالِيَّهُ عَنْهَا، واللَّه تعالى أعلم). (١)

قال الألباني: (وينبغي أن لا يُـزوِّج صغيرته ـ ولو بالغة ـ مـن رجُـلٍ يكبُرها في السِّن كثيراً، بل ينبغي أنْ يُلاحظ تقاربهما في السِّن كثيراً، بل

<sup>(</sup>۱) « حاشية السندي على سنن النسائي» (٦٢/٦).

حديث بريدة، وتعليق السندي عليه ). (١)

قال الأثيوبي: ( « إِنَّهَا صَغيرَةٌ » أي: وكُلُّ منكما لا يوافقها في السنّ، والمقصودُ من النكاح دوامُ الألفة، وبقاء العشرة، فإذا كان أحد الزوجين في غير سِنِّ الآخر؛ لم يحصل الغرض كاملاً، فرُبَّما أدَّى إلى الفُرقة المنافية لمقصود النكاح.

ثم أورد كلام السندي، وقال: أشار السندي وحمه اللَّه تعالى في كلامه المذكور إلى جواب استشكال واردٍ على حديث الباب، وهو أنه صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تنزوَّج عائشة وهي صغيرة، فكيف قال لأبي بكر وعمر رضَاً لِللَّهُ عَنْهُا « إنها صغيرة » ؟

وحاصلُ الجواب: أن الموافقة في السن، أو المقاربة فيه إنها يُعتبر فيها إذا لم يكن للزوج فضل يجبُرُ ذلك، وإلا فلا بأس بالتفاوت فيه؛ ولذلك تزوّج النبيّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عائشة رَضَالِلَهُ عَنْهَا، وهي بنت ست سنين، وهو فوق خمسين سنة؛ لما ذكرنا.

فإن قيل: قد كان لأبي بكر وعمر فَضلٌ يؤدِّي الغرض؛ فلماذا لم يُعتبر؟ قلنا: نعم، لا يُنكر فضلهما، وشرفهما رَضَيَّكُ عَنْهُ إِلا أَنَّ لعليٍّ رَضَيَّكُ عَنْهُ وَلا أَنَّ لعليٍّ رَضَيَّكُ عَنْهُ وَلا أَنَّ لعليٍّ رَضَيَّكُ عَنْهُ وَلا أَنَّ لعليٍّ وَضَيَّلَكُ عَنْهُمْ ، وهو كونُه مقارباً لها في السنِّ، زيادة فضْل عليهما بالنسبة لفاطمة رَضَيَّكُ عَنْهُمْ ، وهو كونُه مقارباً لها في السنِّ،

\_

<sup>(</sup>۱) « التعليقات الرضية على الروضة الندية » (٢/ ١٥١).

وهو الذي يحصل به الغرض من النكاح، وهو دوامُ الألفةِ والمحبَّةِ بين الزوجين، كما ذكرنا، فلذا قدمه النبيُّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عليهما؛ لذلك، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والماب، وهو المستعان، وعليه التكلان). (١)

قال الملاعلي قاري: (يُوهم أنه مما يدل على أفضلية على عليها، وليس كذلك، أو يحتمل أنها كانت صغيرة عند خطبتها، ثم بعد مدة حين كبرت ودخلت في خمسة عشر؛ خطبها علي، أو المراد أنها صغيرة بالنسبة إليهما لكبر سنهما، وزوَّجها من علي؛ لمناسبة سنة لها، أو لوحي نزل بتزويجها له، ويؤيده ما في « الرياض» أنه قال لأبي بكر وعمر، وغيرهما ممن خطبها: « لم ينزل القضاء بعد» ، فرفع الإشكال واندفع الاستدلال). (٢)

قلتُ: لا يصح مما ذكره من الاحتمالات إلا الثاني، وهو أنها صغيرة، أي بالنسبة إلى أبي بكر وعمر، وأما الأول فضعيف، لأن خُطبت بعد البلوغ وعمرها خمس عشرة سنة، أو سبع عشرة سنة، وأما قوله لم ينزل بها القضاء، فقد ورد من مرسل عِلْباء، وهو مرسل ضعيف، وفي حديث أنس، وهو موضوع، كما سبق تخريجهما في شواهد حديث بريدة، رقم (٣٣).

<sup>(</sup>١) « ذخيرة العقبي في شرح المجتبي» للأثيوبي ( ٢٧/ ٥٧ ـ ٥٨).

<sup>(</sup>٢) « مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» \_ ط. الكتب العلمية \_ ( ١١ / ٢٥٩ ).

وسبق أيضاً بيان أنه لايصح حديث أن اللَّه تعالى أمرَ نبيَّه صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بتزويج فاطمة علياً رَضَاللَّهُ عَنْهُا.

وفي كتاب « إتحاف السائل» : ( وظاهرُ حديثِ حُجْر الأول أن المصطفى لما خطبها الشيخان ابتدأ علياً فزوَّجه إياها بغير طلب.

وظاهر الباقي أنه لما خطباها علِمَ عليٌّ فجاء فخطبها، فأجابه، ويدل عليه كثير من الأخبار المارة.

والظاهر أن الواقعة تعددت، فخطباها فلم يجب، ولم يرد، فجاء عليٌّ فوعده وسكت، فلم يعلما بوعده، فأعاد الخطبة، فابتدأ وزوجها من عليٌّ؛ لسبق إجابته له). (١)

قلتُ: محاولة الجمع، واحتمال تعدد الواقعة بناءً على صحة المرويات عنده، وقد تبيَّن أنه لايصح إلا حديث بُريدة رَضَوْلللهُ عَنْهُ، وأنه ردَّ الشيخين، لصغر سِنِّ فاطمة نسبةً إليها.

(١) « إتحاف السائل بما لفاطمة من المناقب والفضائل» المنسوب للمُنَاوي (ص٣٤).

# فَا إِذَا مُنْ إِذَا إِلَيْنَ عُنِي اللَّهُ عَلَيْهُما وَضَائِلُهَا وَمُسْنَدُهَا وَظِيَّهُمَا فَضَائِلُهَا وَمُسْنَدُها وَظِيَّهُمَا

# الثالثة: تزويج فاطمة عليا رَضَالِتُكَعَنْهُا كَان بوحمي من الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى .

فيه حديث أبي أيوب الأنصاري رَضَّوَالِلَّهُ عَنْهُ رَقَّم (٣٤)، وما تحته من الشواهد: حديث ابن مسعود، وابن عباس، وأنس رَضَّالِللَّهُ عَنْهُمْ، وكلُّها موضوعة، وكلُّ حديثٍ فيه أن اللَّه أوحى لنبيه صَلَّالِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بتزويج فاطمة علياً، فهو موضوع. (١)

# الرابعة: خطبة النبي صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ في إهلاك فاطهة وَلَا عَنْهُ عَنْهَا .

فيه حديث أنس ، وجابر رَضَالِتَهُ عَنْهُما رقم (٣٦) ، وهو موضوعان.

<sup>(</sup>١) وهذه الفائدة مما تصلح للتذييل بها على كتاب « التحديث بها قيل لا يصح فيه حديث» للشيخ: بكر أبو زيد رَحْمَهُ اللّهُ .

# ومما يناسب هنا، بيان ما انتشر في بعض الكتب العقدية، وغيرها من إيراد خطبة جبريل عَلَيْهِ السَّلَامُ في الملائكة لزواج فاطمة!!

عن عبد اللّه بن مسعود رَضَالِلهُ عَنهُ قال: أصابت فاطمة صبيحة يوم العرس رِعْدة، فقال: لها رسول اللّه صَلَّاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمٌ: «يا فاطمة، زوَّجتُكِ سيِّداً في الدنيا، وإنه في الآخرة لمن الصالحين، يا فاطمة، لما أراد اللّه تعالى أن أملِّككِ بعلي أمر اللّه جبريلَ فقام في السماء الرابعة، فصفَّ الملائكة صفوفاً ثم خطب عليهم، فزوَّ جْتُك من علي، ثم أمرَ اللّه شجرَ الجِنان فحمَلَتْ الحُليَّ والحُللَ، ثم أمرها فنثرَ ثه على الملائكة، فمَنْ أخذ منهم يومئذ شيئاً أكثرَ مما أخذَ غيرُه؛ افتخرَ به إلى يوم القيامة ».

قالت أم سلمة رَضَيَّلِيَّهُ عَنْهَا: لقد كانتْ فاطمة تفتخرُ على النساء؛ لأن أوَّلَ مَنْ خطبَ عليها جبريل عَلَيْهِ السَّلامُ.

#### حديث موضوع.

أخرجه: الآجري في «الشريعة» (٥/ ٢١٣٠) رقم (١٦١٦) عنتصراً -، وأبو نعيم في «الحلية» (٥/ ٥٩) - وهذا لفظه -، والحاكم في «فضائل فاطمة» (ص ١٤٧) رقم (٢٢٤) - مختصراً -، والخطيب في «تاريخ بغداد» (٥/ ٢١٠)، وابن عساكر في «تاريخ دمشت» (٢٢ / ٢٢٧)، وابن الجوزي في «الموضوعات» (٢ / ٢٢١) رقم (٢٧٧) من طُرق عن خالد بن عمرو بن خالد السُّلَفي أبي الأخيل الحمصي، قال: حدثنا عبيداللَّه بن موسى، قال: حدثنا سفيان الثوري، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن علقمة، عن ابن مسعود رَضَّاللَّهُ عَنْهُ، به. وهذا لفظ أبي نعيم.

آفته: خالد بن عمرو بن خالد السُّلَفي (۱) الحمصي. كذَّبه جعفر الفريابي، ووهَّاه ابن عدي، وغيره. (۲)

قال أبو نعيم: (غريب من حديث الثوري، عن الأعمش.

وعبيداللَّه بن موسى، ومن فوقه أعلامٌ ثقات، والنظر في حال خالد بن عمرو السُّلَفي).

وقال الخطيب عقب الحديث: (والحديث على لفظ ابن مقسم غريب جداً، تفرَّد به أبو الأخيل بهذا الإسناد، وقد تابعه بعض الناس فرواه عن عبيداللَّه كذلك.

حدثني الأزهري، عن أبي الحسن الدارقطني، قال: عثمان وأحمد ابنا خالد بن عمرو السلفي من أهل حمص ثقتان، وأبوهما ضعيف).

قال ابن الجوزى عقب الحديث: (هذا حديث موضوع، والمتهم به خالد

<sup>(</sup>١) نسبة إلى السُّلَف بطن من الكلاع، من حِمْير . ينظر: « الإكمال» لابن ماكو لا (٤/٧٦).

 <sup>(</sup>۲) ينظر: «الكامل» لابن عدي (٣/ ٣٣)، «لسان الميزان» (٣/ ٣٣١)، «تقريب التهذيب»
 (ص٥٢٢).

بن عمرو الحمصي، قال جعفر الفريابي: كان يكذب.

وقد رواه سفيان بن محمد الفزارى، عن عبيداللَّه بن موسى. قال ابن عدي: يسرق الأحاديث ويُسوِّى الأسانيد، وفي حديثه موضوعات.قال ابن حبان: لا يجوز الاحتجاج به).

وقد ذكر الذهبي الحديث من بلايا وكذب خالد بن عمرو. (١)

## ولخالد بن عَمرو السُّلَفي متابعٌ

أخرج: ابنُ جميع الصيداوي<sup>(۲)</sup> في «معجم شيوخه» (ص١٩٣)، ومن طريقه: [ ابن عساكر في « تاريخ دمشق» ( ١٢٧/٤٢) ] عن أبي سعيد أحمد بن عتيب (٣) الفارسي بصُور، قال: حدثنا محمد بن علي بن راشد (١٤)، قال حدثنا عبيداللّه بن موسى... فذكره.

وهذا الحديث باطل، كما قال الذهبي في « المغني» في ترجمة : محمد بن على بن راشد.

(Y) محمد بن أحمد بن جُميع، وثقه الخطيب، وغيره. « سير أعلام النبلاء» (١٥٢/١٧).

على بفاطمة. « المغنى في الضعفاء» ( ٢/ ٣٥٣).

<sup>(</sup>۱) «ميزان الاعتدال» ( ۱/ ٥٨٧).

<sup>(</sup>٣) تصحف في مطبوعة «تاريخ دمشق» إلى : عسب. لم أجد له ترجمة.

<sup>(</sup>٤) « الطبري الصوري» كما في « تاريخ دمشق» (٤/ ٢٣٥)، (٢٠/ ٣٦٠). قال الذهبي: روى عن عبيداللَّه بن موسى بإسناد الصحاح فذكر حديثاً بـاطلاً في زواج

### وقد روى موقوفاً على ابن مسعود رَضَوَلِللَّهُ عَنْهُ بذكر النثار فقط:

أخرج ابن الأعرابي في «معجمه» ( ٢/ ٨٢٨) رقم ( ١٧٠٥) قال: حدثنا سليان بن الربيع النهدي (١) قال: حدثنا الحارث بن إدريس (٢) عن سفيان بن سعيد الثوري، عن منصور، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبداللّه بن مسعود رَضَيُلِنّهُ عَنْهُ قال: « لما تنوق جَ علي فاطمة، تناثرت ثمار الجنة على الملائكة».

وأُخبرت أن سفيان حدث به بالشام

وهذا حديث موضوع، سليهان: متروك. والحارث بن إدريس. لم أجد له ترجمة.

وستأتي أحاديث فيها النِّشَار، في مبحث: « البناء بما ».

<sup>(</sup>۱) سليمان بن الربيع بن هشام النهدي. قال عنه الدارقطني: متروك، وقال في موضع: ضعيف. وذكر أنه يغير أسماء الشيوخ. ينظر: «العلل» للدارقطني (٨/ ١٠٤) رقم (١٤٢٨)، و (١١/ ١٥٢) رقم (٢١٨٨)، «لسان الميزان» (٤/ ١٥٢).

<sup>(</sup>۲) لم أجد له ترجمة.

# وكذلك ما يروم من خطبة على في زواجه بفاطمة وكذلك الله عنه في المراجعة المراج

أخرجها: أبو القاسم إسماعيل بن القاسم بن إسماعيل الحلبي الخياط (تبعد ٣٧٠هـ) في «حديثه» (خطوط (ص٥٣) في برنامج «جوامع الكلم»)، ومن طريقه: [ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (٢٤/ ١٢٥)، ومن طريق ابنِ عساكر: الذهبيُّ في «العلو للعلي الغفار» (١٢٥٣) رقم (٤١)، وفي «العرش» له (٢/ ١١٠) رقم (٩٤) ] قال:حدثنا أبو الحسن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم بن يزيد العسقلاني، قال:حدثنا جعفر بن هارون الفراء قال:أخبرنا محمد بن كثير، عن الأوزاعي، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة رَحْوَلِيَّكُومَنَهُ قال: لما خطبَ عليٌ فاطمة رَحْوَلِيَّكُمُهُمُ من رسولِ اللَّه صَلَّاللَهُ عَلَيْهُ وَسَلَّم دخل عليها، فقال لها: «أي بنية، إن ابن عمك علياً قد خطبك، فإذا تقولين» ؟ فبكت، وقالت: كأنك يا أبتِ ذخرتني لفقير قريش ، فقال: «والذي بعثني بالحق، ما تكلمت في هذا حتى أذِنَ اللَّه في فيه من السهاء».

فقالت فاطمة: رضيت بها رضي اللَّهُ لي ورسولُه ، فخرج من عندها واجتمع المسلمون إليه، ثم قال: « يا على اخطبْ لنفسك».

فقال عليٌّ: الحمدُ لله الذي لا يموت ، وهذا محمدٌ رسولُ اللَّه صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمٌ زَوَّ جَني فاطمة ابنتَ ه على صداق، مبلَغُه أربعمئة درهم، فاسمعوا ما يقول واشهدوا ، قالوا: ما تقولُ يا رسولَ اللَّه؟ قال: «أشهدكم أني قد زوَّ جْتُه ».

\_ ليس عند الذهبي الجزء الأخير من الحديث في خطبة علي رَضَّ اللَّهُ عَنْهُ. وهذا حديث موضوع.

\_ يعقوب بن إسحاق العسقلاني. كذاب. (١)

\_ جعفر بن هارون الفراء. قال الذهبي : ( جعفر بن هارون ، عن محمد بن كثير الصنعاني، جاء بخبر موضوع). (٢)

وقال الذهبي أيضاً بعد تخريجه : (هذا حديث منكر، لعلَّ محمد بن كثير افتراه، فإنه متَّهم، فإن الأوزاعي ما نطق به قط، ولم أرو هذا ونحوه إلا للتزييف والكشف، والفراء ليس بثقة). (٣)

قلت: محمد بن كثير هو ابن أبي عطاء الثقفي المصيصي الصنعاني، صدوق كثير الخطأ. (٤) =

(٢) «ميزان الاعتدال» ( ١/ ٣٨٤)، « لسان الميزان» ( ٢/ ٤٨٠)، و ( ٤/ ١٩١).

<sup>(</sup>۱) «لسان الميزان» (۸/٥٢٥).

<sup>(</sup>٣) « العلو للعلى الغفار» ( ١/ ٣٤٣) رقم ( ٤١).

<sup>(</sup>٤) « تقريب التهذيب» (ص٤٣٥)، « ميزان الاعتدال» (٤/ ٢٥٠).

والعلَّة ممن دونه.

قال ابن كثير: (رواه ابن عساكر، وهو حديث منكر). (١)

#### وقد جاء من طريق أخرى بلفظ مختلف:

روى الأديب أبو هلال العسكري في « الأوائل» \_ تحقيق القصاب والمصري \_ ( ص ١٧٥) عن أبي أحمد، عن أبي الحسين النسابة، عن سعيد بن العباس، عن الزبير بن بكار، عن عمه، قال: سمعت أبا سعيد الأصمعي يقول: لما أملك عليُّ بفاطمة عَلَيْهِمَا السَّلَامُ قال النبي صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « اخط ... ...

فقال: الحمدُ للّهِ شكراً لأنْعُمِه وأياديه، وأشهدُ أنَّ لا إله إلا اللَّه شهادةً تَبلُغُهُ وتُرضِيه، وصلَّى اللَّهُ على محمدٍ صلاةً تُزْلِفُه وتُحْظِيه، والنكاحُ مما أمرَ اللَّه به ورَضِيهُ، واجتهاعُنَا مما قدَّرَهُ اللَّهُ تعالى وأذِنَ فيه؛ وإنَّ رسولَ اللَّهِ صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زوَّ جَنِي ابنتَهُ فاطمةَ بِصَدَاقِ اثنتي عشْرَةً أُوْقِيَّةً، فاسألوه واشهدوا).

رجالُه من أهل الأدب والنسَب، وليسوا من أهل الحديث، وفيه من لم يُعرف، وهو منقطع. فالأصمعي (ت٢١٦هـ).

<sup>(</sup>۱) «البداية والنهاية» ( ۱۱/ ٥٥).

وقد أوردها \_ للأسف \_ محتجاً بها بعضُ أهل الفقه ، والسير. (١)

## ومن الأحاديث الباطلة :

#### حدیث طویل فی جزء مفرد

نشر د. صلاح الدين المنجد جزءاً مخطوطاً بعنوان: « ترويج فاطمة بنت رسول اللَّه صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمٌ » (٢) للإمام الباقر محمد بن علي بن الحسين بن على بن أبي طالب (ت ١١٣هـ).

وهذا الجزء فيه حديث واحد فقط يرويه:

(۱) مثل: الديَّار البكري (ت ٩٦٦هـ) في «تاريخ الخميس» ( ١/٣٦٢)، و علي الحلبي (در ١ ٢٨٢)، و على الحلبي (ت ١٠٤٤هـ) في « السيرة الحلبية» ( ٢/ ٢٨٢).

وذكر بعضها الماوردي الشافعي في « الحاوي» \_ ط. دار الكتب العلمية \_ ( 9/ 170) ونسبها لبعض السلف. وكذا الروياني الشافعي في « بحر المذهب» \_ ط. دار الكتب العلمية \_ ( 9/ 178) )، وغيرهم.

(٢) سبق ذِكر بياناته في التمهيد: المبحث الأول.

(٣) البغدادي الماسح الحاسب المحدث قاله الذهبي، وهو أديب من الأدباء، كتب كثيراً من الأجزاء، ( ولد سنة ٥٧٩هـ \_ وتوفى سنة ٦٣٧هـ). « تاريخ الإسلام» ( ٢٤٨/١٤).

التاجر (۱) \_ إذناً \_ ، قال: أخبرنا الشيخ أبو سهل محمد بن إبراهيم بن محمد بن سعدويه الأصبهاني (۲) \_ قراءةً عليه ببغداد ، في صفر سنة ثلاث وعشرين وخمسمئة \_ قال: أخبرنا الشيخ أبو عبدالرحمن بن أحمد بن الحسن بن بندار الرازي المقري بأصبهان (۱۳) ، قال: حدثنا أبو القاسم جعفر بن عبداللّه بن يعقوب بن فناكي الرازي بالري (٤) \_ قراءة عليه في ذي القعدة سنة اثنتين وثلاثمئة \_ ، قال: حدثنا أبو بكر محمد بن هارون الروياني (۱۵) إملاء، قال: حدثنا عبدالرحمن بن حمد البصري (۲) ، قال: حدثنا عبدالرحمن بن حمد البصري شعيث

<sup>(</sup>۱) الخباز البغدادي، سمع مسند الروياني من أبي سهل محمد بن إبراهيم بن سعدويه، وكان مكثراً صحيح السماع، قاله ابن نقطة، ولم أجد فيه توثيقاً، (ت ٩٣ هـ).

<sup>«</sup> التقييد» لابن نقطة ( ٢/ ٣٠٥) رقم (٦٦٠)، « سير أعلام النبلاء» ( ٢١/ ٢٤٣).

<sup>(</sup>٢) قال عنه الذهبي: الثقة العالم...صالح خير صدوق مكثر. ولد سنة ( ٢٤٤هـ) ، وتوفي سنة ( ٢٠) قال عنه الذهبي: ( ٥٣٠هـ). « سير أعلام النبلاء» (٢٠/٧٠).

<sup>(</sup>٣) كذا ورد اسمه، وهو تصحيف، والصواب: أبو الفضل عبدالرحمن بن أحمد بن الحسن بن بندار الرازي العجلي المقرئ ، وهو ثقة، زاهد. ولد سنة ٣٧١هـ وتوفي سنة ٤٥٤هـ . ينظر: «تاريخ الإسلام» للذهبي (١٠/ ٤٨).

<sup>(</sup>٤) وهو آخر من روى عن الروياني، قال أبو يعلى الخليلي: موصوف بالعدالة وحسن الديانة. (ت ٣٨٣هـ). « تاريخ الإسلام» (٨/ ٤٣٥).

<sup>(</sup>٥) صاحب المسند المعروف، ثقة. «تاريخ الإسلام» (٧/ ١٢٤).

<sup>(</sup>٦) لم أهتد لمعرفته. ووجدت في « مسند الروياني» أنه يروي عن أبي بكر يحيى بـن محمـد، وفي طبقة شيوخه: أبو بكر يحيى بـن محمـد بـن البخـتري الحنـائي البصــري (ت ٢٩٩هــ)، فيحتمل أنه هو ، وترجمته في « تاريخ الإسلام» (٦/٦٦١).

وكان رجلٌ ممن خطبَها بينه وبين عليِّ خاصيَّةٌ، فقال ذاك الرجل: أنا أكفيكم هذا الأمر، فأنطلقُ إلى عليٍّ فأهيجه على أن يخطبها، فإن هو زوَّجه فعليه كان يجبسها، وإن هو رده فالأمر فيها واحد، ينتظر فيها أمر اللَّه.... ثم ذكر حديثاً طويلاً فيه الخطبة، والمهر، والجهاز، والبناء، وطلب الخادم...

ومنه: أنه لما اقتُرح على على خطبة فاطمة، قال: واللَّه لقد هيجتني على أمر إن كنتُ عنه لفي غطاء.

وفيه: أنه انطلق إلى النبي صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ للخطبة وهو في بيت أم سلمة..

<sup>(</sup>١) أبو سلمة، صدوق، ربم أخطأ، توفي سنة (٢١٢هـ). « تقريب التهذيب» (ص٣٧٢).

<sup>(</sup>٢) لم أهتد إليه.

<sup>(</sup>٣) ابن الحسين بن علي بن أبي طالب ، ثقة. ستأتي ترجمته في الباب الثالث: مسند فاطمة، حديث رقم (٤).

<sup>(</sup>٤) على بن الحسين بن على بن أبي طالب ، ثقة. ولم يدرك جدَّه على بن أبي طالب رَضَالِللهُ عَنْهُ ستأتى ترجمته في الباب الثالث: مسند فاطمة، ضمن حديث رقم (٢١).

وذكر الدرع وبيعه، وأن النبي صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قبض قبضة من المال الذي أخذه من علي، وأعطاه بلال ليشتري به طيباً لفاطمة، وأعطى الباقي أم سلمة لتجهيز فاطمة، وكان مقدار الباقى: مئتى درهم.

ثم ذكر تجهير أم سلمة، والبناء بفاطمة، وصب الماء عليها وعلى زوجها، وأن النبي صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمٌ زارهما في اليوم الرابع بعد صلاة الفجر، وكانت غداة باردة، وأنه جلس بينها، وأدخل قدميه وساقيه بينها، فأخذ كل منها ساق النبي صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمٌ وقدمه ليضعه على الصدر والبطن ويدفئها!! وطلبت فاطمة في هذا اليوم الرابع من الزواج خادماً، فقالت: إني كنت في عيالك، وكنت مكفية، وقد أفردت بنفسي، وقد شق عليَّ العمل، فأخدمني يارسول اللَّه!

فأرشدها إلى خير من خادم، إلى الذكر عند النوم، ووعدها إذا غزا وأصاب مغناً أن يخدمها !!

ولبث ستة أشهر، فغزا ساحل البحر، وأصاب سبياً، فأعطى فاطمة بنتاً شابة منها، وأرشدها إلى عدم ضربها، وقال: إن جبرائيل قد نهاني أن أضرب المصلين.

وقالت فاطمة: يارسول اللَّه، عليَّ يوم، وعليها يوم - أي الخدمة - ففاضت عينا رسول اللَّه صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بالبكاء، فقال: « اللَّه أعلم حيث

يجعل رسالته، ذرية بعضها من بعض، واللُّه سميع عليم».

وهذا حديث موضوع باطل، قبَّح اللَّه واضعه، ولا شك عندي أن الإسناد مركب، وفيه علل:

نكارة متنه: في وضع ساقي النبي صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ على صدر فاطمة وعلي أول زواجها لتدفئتها!!

وكذلك: ورد مراراً ذكر أم سلمة قبل الخطبة وبعدها وأثناء التجهيز، ولم يكن النبي صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ متزوجاً أم سلمة رَضَّالِللَّهُ عَنْهَا ذلك الوقت، فقد تزوجها النبي صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بعد وفاة أبي سلمة رَضَّالِللَّهُ عَنْهُ في جمادى الآخرة (سنة ٤هـ)، وقيل: (٣هـ)، كما في «الإصابة» لابن حجر (٨/٤٠٤)، وهو بعد زواج على رَضَالِللَّهُ عَنْهُ.

وأيضاً كيف يتقدم أحدٌ للنبي صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ \_ أحسنَ الناس خُلُقاً \_ لخطبة ابنته، فيُعرِض عنه بوجهه ولا يرد عليه، حتى شكى بعضهم لبعض!! في هذا إساءة للنبي صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

وكيف تشكو فاطمة الخدمة، وتطلب خادماً في اليوم الرابع من زواجها ؟!

ثم صرَفها للذِّكْرِ، ووعدَها بخادم، والحديثُ في الصحيحين لم يعدها بشئ. ثم يعطيها خادمة من السبي مباشرة \_ والسبي غير مسلمين \_ ويقول: إني نُهيت عن ضرب المصلين، فهل أسلمت مباشرة ؟!

ثم في آخر الحديث عبارة ركيكة ، لا معنى لها ولا مناسبة، قوله: فاضت عيناه! وقال: اللَّهُ أعلم حيث يجعل رسالته، ذرية بعضها من بعض!!

ثم في الإسناد من لم يوثَّق، وفيه من لم أهتد لمعرفتهم، وفيه انقطاع بين أبي سهل ابن سعدويه وأبي الفضل ابن بندار، ويظهر أن فيه انقطاعاً آخر بين ابن بندار والفناكي. وهو أيضاً مرسل على بن الحسين لم يدرك جده.

فالحديث موضوع.

## وفي مسألة خطبة فاطمة و نكاحها

قال ابن حبان رَحْمَهُ ٱللّهُ: (وقد روي في تزويجها أخبارٌ فيها طُول، تؤدِّي إلى مَسلكِ القُصَّاص؛ فتنكَّبْتُ عن ذكرها، لعلمي بعدم صحتها من جهة النقل). (١)

وقال ابن كثير رَحْمَهُ الله: (وقد ورد في هذا الفصل أحاديثُ كثيرةٌ منكرةٌ ومَوضُوعَةٌ، أضرَبنا عنها ؛ لئلا يطول الكتاب بها، وقد أورد منها الحافظ ابن عساكر طرفاً جيداً في «تاريخه» مع ضعفها، ووضْعِها). (٢)

وقال في موضع آخر: (وقد وردت أحاديث موضوعة في تزويج على بفاطمة، لم نذكرها؛ رغبة عنها). (٣)

ولما أورد ابن ناصر الدين الدمشقي رَحْمَهُ اللّهُ في الأحاديث الدواردة في ترويج فاطمة رَضَوَاللّهُ عَنْهَا، قال: (وقد رُويت قصة عرس فاطمة عَلَيْهَا السّلامُ من طُرُق أُخر، ومن رواية كذابين ورافضة (٤)،

<sup>(</sup>۱) « الثقات» لابن حبان ( ۱/ ۱٤٥).

<sup>(</sup>۲) « البداية والنهاية» ( ۱۱/ ٥٥).

<sup>(</sup>٣) « البداية والنهاية» ( ٩/ ٤٨٦).

<sup>(</sup>٤) غلو الرافضة في فاطمة كثير جداً ، ومن غلوهم الكثير في باب زواجها:

أضربنا عنها، ولله الحمد.

وكذلك أَضْرَبْنَا عن حديثِ الخِطبة عند التزويج التي أولها: الحمد لله المحمود بنعمته.

وكذلك الخطبة المنسوبة إلى جبريل في ذلك أيضاً، وما قيل إنه جسرى في زفافها؛ لكونه موضوعاً لا يحلل ذِكرُه إلا للبيان، واللَّه أعلم). (١)

١. حديث موضوع فيه: نزول ملك خاص لتزويج النور بالنور على وفاطمة...

« أصول الكافي» للكليني ( ١/ ٢٧٦) باب مولد الزهراء، حديث ( ٨) أفاده: الأستاذ: عبدالستار الشيخ في كتابه: « فاطمة الزهراء» ( ص ١٦٦)

Y. عن علي أن جبريل هبط على رسول اللَّه صَلَّالَتُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فقال: يا محمد! إن اللَّه جلَّ جلالُه يقول: لو لم أخلق علياً عليه السلام لما كان لفاطمة ابنتك كفؤ على وجه الأرض، آدم فمن دونه!!

«عيون أخبار الرضا» لابن بابويه القمي ( ١/ ٢٢٥) أفاده: الشيخ: إحسان إلهي ظهير رحمَهُ أَللَهُ في « الشيعة وأهل البيت» ( ص ١٣٧).

وانظر: « الموسوعة الكبرى عن فاطمة الزهراء » للرافضي: إسماعيل الزنجاني الخوئيني ( المجلد الثالث والرابع).

(۱) « جامع الآثار» لابن ناصر الدين الدمشقي ( $\pi$ / ۹۱).

منط: ما أخرجه الحاكم في « فضائل فاطمة» (ص١٤٩) رقم ( ٢٢٧)، وابن عساكر في « تاريخ دمشق» ( ٣٤٨/١١) من طريق نصر بن خزيمة بن علقمة، عن أبيه، عن نصر

# فَاكْمُ مُنْ الْسِيْرِينَ الْمُعْرِينِينَ الْمُعْدِينِينَ الْمُعْدِينِينَ الْمُعْدِينِينَ الْمُعْدِينِ الْمُعْدِينِينَ الْمُعْدِينِ الْمُعْدِينِينَ الْمُعْدِينِينَ الْمُعْدِينِ الْعِلْمِينِ الْعِلْمِينِ الْعِلْمِينِ الْعِلْمِينِ الْعِلْمِينِ الْعِلْمِينِ الْعِلْمِينِ الْعِلْمِينِ الْعِلْمِي

بن علقمة، عن أخيه محفوظ بن علقمة، عن ابن عائذ، قال: قال حابس بن سعد: أخبر تني فاطمة بنت رسول الله صَلَّاللَهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ أَنها رأت في المنام أنها نكَحَتْ أبا بكر، ونكَحَ عليُّ أسهاء بنتَ عُميس. وكانت أسهاء بنتُ عُميس تحت أبي بكر، فتوفي أبو بكر، وتوفيت فاطمة، ونكحَ عليٌّ أسهاء).

فيه: نصر بن خزيمة بن علقمة بن محفوظ، ووالده، لم أجد لهما ترجمة.

\_ حابس بن سعد، ويقال: ابن ربيعة بن المنذر، الطائى الياني نزيل الشام.

قال الدارقطني: مجهول متروك. وقال ابن حجر: ( مخضرم، قتل بصفين، وقيل: له صحبه).

وقد أثبت عددٌ من العلماء صحبته، منهم: ابن سعد، وابن سميع، وأبو زرعة الدمشقي، والبارودي، وابن جرير، وأبو القاسم البغوي، وابن حبان، والطبراني، وابن زبر، وابن مندة، وأبو نعيم، وابن عبدالبر، وابن الجوزي، وابن كثير، والذهبي، وابن حجر، ومغلطاي، وغيرهم.

ولم يُثبِتْ صحبتَه: البخاريُّ، وأبو حاتم، والبسوي، وأحمد بن محمد بن عيسى البغدادي، والدارقطني، والعلائي، والعراقي، وسبط ابن العجمي.

قال ابن حجر في « التهذيب»: ويغلب على الظن أن ليس له صحبة، وإنها ذكروه في الصحابة على قاعدتهم فيمن له إدراك، واللَّه الموفق، وفرَّق ابن حبان في الصحابة بين حابس بن سعد الطائى).

ورجَّع د. كهال الجزائري - بعد بَحْثِ - عدمَ صحبته، وأنه مخضرم، فليُراجع للاستزادة . « سؤالات البرقاني للدارقطني» (ص ٦٨) رقم ( ١١٢)، « تهذيب الكهال» ( ٥/ ١٨٣)، « تهديب التهديب» (ص ١٨٣)، « الإصابة» « تهديب التهديب» (ص ١٨٣)، « الإصابة»

#### شبهة و جوابها :

عرض المستشرق الكذاب: هنري لامنس (ت ١٣٥٦هـ) (١) في كتابه «فاطمة وبنات محمد » صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم للسيدة الشريفة البضعة النبوية الكريمة: فاطمة رَضَالِلَهُ عَنْهَا، أشبه الناس بأبيها هدياً وسمتاً وذلاً ومِشيةً (٢) فوصفها بأبشع الأوصاف، وأكذبها، ذهب « يبحث فيها عن العيوب حيث لا عيوب، فإذا العيب هو الإسفاف، وكم في الإسفاف من عيوب بل من ذنوب... ومن إسفافه وتفاهته أنه حاول جهده إثبات أن فاطمة لم تتزوج قبل الثامنة عشرة ؛ لأنها كانت محرومة من الجال» (٣)، وقد أخّر المؤرِّ خون سنة ولادتها ستراً لسبب تأخر زواجها حتى لا يقال بأنها لم تتزوج إلا متأخراً ...

وسبب ذلك \_ في نظره القاصر \_ أنها امرأة غير جذَّابة! فاقدة للجهال، والذكاء، والمرح، مهملة تماماً، لا يُحِبُّها والدُها، ولا يعتني بها، ولا يقدِّرُها زوجها، لذا زهد الناس في خطبتها، وتأخرت في الزواج، وأن والدها

<sup>(</sup> ١/ ٦٥٦)، « الرواة المختلف في صحبتهم ممن لهم رواية في الكتب الستة» د. كال الجزائري ( ١/ ٣٨٣\_ ٣٨٩).

<sup>(</sup>١) سبقت ترجمته في التمهيد: المبحث الخامس.

<sup>(</sup>٢) انظر مبحث: شبهها بأبيها

<sup>(</sup>٣) « فاطمة الزهراء» للعقاد (ص ٣٣\_ ٣٤).

النبي صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حين أخبرها بخطبة عليِّ، بَكَتْ، لأنها فقيرة، عديمة الجهال، وتعجَّبَتْ من تقدُّم عَليٍّ لخطبتها.... إلى آخر الهراء!!

عرض هذه الشبهة وردَّ عليها: الأستاذ الأديب: عباس العقاد، والأديبة د. عائشة بنت عبدالرحمن، المعروفة بِد « بنت الشاطئ»، وبعض المستشرقين المستشرقين (١) ممن رد تعصبات وأكاذيب لامنس \_ إلا أنَّ المستشرقين وافقوه بأنها ليست جميلة !! \_ . (٢)

(۱) ينظر: «فاطمة الزهراء والفاطميون» لعباس العقاد (ص٣٦ ــ ٣٨)، «بنات النبي عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ » د. عائشة بنت الشاطئ (ص١٥٨ ــ ١٦٣ و ١٦٥) ، «موجز دائرة المعارف الإسلامية» لمجموعة من المستشرقين (٢٥ / ٧٧٠٧).

(٢) ذكر الرافضي: محمد كاظم القزويني عن الرافضي: الأميني أنه ذكر في كتابه «الغدير» (٣/ ١٠) أن المستشرق: أميل درمنغم ألَّف كتاباً عن «حياة محمد» \_ ترجمَه الفلسطيني: عادل زعيتر \_، تحدث فيه أن فاطمة دون رُقيَّة في الجهال، ودون زينب في الذكاء، وذكر ذمَّا لِخلُقة على، وأن فاطمة أكثر رغبة في على، من على في فاطمة...

فشنَّع الأميني والقزويني على المستشرق، وعلى المترجِم؛ لأنه لم يعلق على هذا الإفك، قلت: الله أعلم بصحة كلامهما في عدم تعقُّب زعيتر، فليتُراجَع ترجمة زعيتر.

انظر: « فاطمة الزهراء من المهد إلى اللحد» للرافضي محمد كاظم القزويني (ص١٣٠).

وقد اتهم الرافضةُ أهلَ السُّنة والجماعة بالإساءة إلى فاطمة، لأنهم قدَّمُوا سنةَ ولادتها ؟ لتكون قبل المبعث بخمس سنين، وذلك لغايات وأهداف؛ لأجل النيل من فاطمة وآل البيت، ولينسِفُوا الأحاديثَ التي فيها أنها انعقدَتْ نُطفَتُها من ثمار الجنة، في الإسراء

#### وخلاصة الردعليه من وجوه:

- 1. أن تأخرها عن الزواج يسير، حيث خُطِبت في السنة الأولى من الهجرة ، وعمرها ثمان أو تسع عشرة سنة تقريباً. وبنَى بها عليُّ بعد بدر وعمرها عشرون أو دون العشرين بقليل، هذا بناء على الراجح أنها ولدت قبل الهجرة بخمس سنين، (١) وعلى القول الثاني: قبل الهجرة بسنتين، فيكون عمرها عند البناء بها \_ ثمان عشرة سنة تقريباً.
- Y. للتأخر اليسير سبب قاهر، وهو أن: الكرب والبلاء استحكم على النبي صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ والقلة المؤمنة في مكة \_ وكثير من المؤمنين هاجر إلى الحبشة \_، وقد حصل الحصار الجائر على بني هاشم في الشَّعب، بدءاً من (محرَّم ٧ من النبوة) أي: قبل الهجرة بست سنين، واستمر ثلاث سنوات،

وغيره...، وليثبتوا أن فاطمة مزهودٌ فيها ولم يخطبها أحدٌ إلا بعد أن بلغت ثان عشرة سنة...

قلت: سبحانك ربي، هذا إفك مفترى، وبهتان عظيم، ولا يُقال لهم إلا: رمتني بدائها وانسَلَّتْ.

انظر: « فاطمة الزهراء من المهد إلى اللحد» للرافضي: محمد كاظم القزويني ( ص٢٤ ـ ٤٤)، و « الموسوعة الكبرى عن فاطمة الزهراء» للرافضي: إسماعيل الزنجاني الخوئيني، المجلد الثاني، و ( ٤ / ١١) و ( ٢ / ٢١).

(١) بناء على الراجح: ٥ قبل البعثة + ١٣ بعد البعثة في مكة + ٢ بعد الهجرة وقبل أُحُد = ٢٠ سنة وأشهر تقريباً عند البناء مها.

وكان عمر فاطمة \_ بعد انتهاء الحصار \_ خمس عشرة سنة.

وبعد سنةٍ من انتهاء الحصار \_ قبل الهجرة بسنتين، وعمرها ١٦ سنة \_، توفيِّتْ أُمُّها خديجة رَضَاً لِللَّهُ عَنْهَا ، وعمُّها أبو طالب ، وهو ما عُرِفَ بعام الحزن.

ولازال المسلمون مضطهدون، والبلاء مستحكم، والهجرة إلى المدينة قريبة.

وذكرت د. عائشة بنت الشاطئ: أن حياة فاطمة حياة شاقة كادحة، لابد أن تُؤرِّر على صِحَّتِها وهي التي شدتها الأحداث من ملاعب الطفولة إلى صميم المعركة \_ ثم أحزنها موت أمها أشد الحزن، وزادها وحشة وشجناً، وكان إلى جانب ذلك كله مشغولة البال بأبيها النبي صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، تفكر فيه على البعد والقرب... وليست هذه الظروف مجتمعة (۱) مما يعين على بهجة وانشراح. (۲)

٣. في هذه الفترة لايمكن لأحد من المشركين أن يتقدم لخطبة مؤمنة ،
 لتحريم اللَّه الزواج بين المؤمنين والمشركين.

وبقية المؤمنين هاجروا للحبشة \_ ومنهم: رقية ابنة النبي صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

(۱) يضاف عليها: هجرتها من بلدها، ووفاة أخواتها واحدة بعد الأخرى مع وفاة أخيها إبراهيم...

<sup>(</sup>٢) « بنات النبي صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمٌ » د. عائشة بنت الشاطئ ( ص١٦٥).

مع زوجها عثمان بن عفان رَضَيَّالِثُهُ عَنْهُ: وكذا هاجر عدد من أقاربه؛ وكان البلاء في مكة شديداً، والوضع غير مستقر، ، والحزن جاثم على فراق الأمِّ والعَمِّ النصير، وغير هما...

قال العقّاد عن المسلمين في الفترة المكية: (فمن كان متزوجاً قبل اشتداد العنت على المسلمين فلا حيلة له في الزواج، ومن لم يكن فليس أخلق به من إرجاء الزواج إلى حين). (١)

- النبي صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في مَا النبي صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في مهاجَرهِ: طيبة الطيبة ، المدينة النبوية، وبني بها عليٌّ بعد غزوة بدر ( ٢هـ).
- •. لايشك المسلمون أن نبينا صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من أجمل الناس خِلقةً وخُلقاً وهَدياً وسمتاً، وأولادُه بضعةٌ منه.

قال عباس العقاد رَحْمَهُ اللّهُ: « المشهور أنها وُلِدت لأبوين جميلين، وأن أخواتها تزوجن من ذوي غنى وجاه كأبي العاص بن الربيع، وعثمان بن عفان، وليس من المألوف أن يكون الأبوان والأخوات موصوفين بالجمال وأنْ تُحرَمْه إحدى البنات، والمشهور المتواتر أن السيدة فاطمة بلغت سن الزواج والدعوة المحمدية في إبَّانها، والمسلمون بين مهاجر أو مقيم غير آمن، والحال قد تبدَّلتُ بعد الدعوة المحمدية، فأصبحت خطبة المسلمات مقصورة على المسلمين،

\_

<sup>(</sup>۱) « فاطمة الزهراء» للعقاد (ص٣١).

وهؤلاء المسلمين قِلَّةً، منهم المتزوج، ومنهم من لا طاقة له بالزواج ...

وذكر أنه كان صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ينتظر بها أن تهدأ الحال، ويستعدَّ ابنُ عمِّه للزواج، ويستقرَّ على حال بينه وبين آله الذين لا يزالون على دين الجاهلية، فلاهم في ذلك الوقت ذووه، ولاهُمْ بُعداءُ عنه...إلخ ». (١)

7. كلُّ الصحابة \_بل كل المسلمين \_يتمنون القرب من النبي صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، مَا الله عَلَيْهِ وَسَلَّم، مَا الله عَلَيْهِ وَسَلَّم، الله عَلَيْهِ وَسَلَّم، الله عَلَيْهُ عَنْهُم، فليس صحيحاً ما ادَّعاه أنه لا يرغب أحدٌ بخطبة فاطمة.

٧. ومسألة بكائها عند علمها بالخطبة ، لا يصح فيه حديث، ولو صحتً فيحمل البكاء على ما قاله العقاد: ( وليس في ذلك من غرابة؛ لأننا لا نتخيل فتاة في مثل موقفها لا يبكيها ما تثيره في نفسها ذكرى أمها، ووداع بيت أبيها، وقد فارقتها مع أمها وهي صبية (٢) تدرك ما فقدته من عطفها وبرها وإلطافها

(۱) « فاطمة الزهراء» للعقاد (ص٣٣ \_ ٣٤).

(٢) فائدة: رجح ابن حجر وغيره أنها توفيت قبل الهجرة بثلاث سنين. « الإصابة» (٢) درج ابن حجر وغيره أنها توفيت قبل الهجرة بثلاث سنين. « الإصابة» (٢/ ١٠٣).

قلت: يعني بعد النبوية بعشر سنين، وعمر فاطمة حينئذ على القول الراجح في مولدها يكون ( ١٥ سنة)، ويُعلَم أنها للتوِّ خرَجَتْ مع بني هاشم من الحصار في شعب أبي طالب، والأحوال غير مستقرة.

لها في رخائها وعسرها.

ثم يكون يوم الفِصَال في غربة من البيت الذي لزمتها فيه، ومن البلد الذي يحتويه، فإن جَهِدْنَا أَنْ نتخيَّل فتاة لا تبكي حين تحوم بنفسها تلك الذكريات وتقترب من اليوم الفاصل بين معيشتها في كنف أبيها صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَمَعيشتها في غير كنفه؛ فموضوع الغرابة أن تخيلها عبد الجهد عير باكية ولا آسية، ولا سيها من كانت مثل الزهراء مجبولة على مزاج حزين، وأسى دفين على أمها العزيزة لم يفارقها مدى السنين...). (١)

٨. وأما عدم حب والدها صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لها، وعدم تقدير زوجها، فهذا كذب صريح، استحى من هذا الإفك وأمثاله: إخوانه المستشرقون، فبيَّنوا أنه لا يُوثَق بكلامه، ولا نَقْلِهِ \_ كها سبق في ترجمة في التمهيد \_ .

9. وأما تأخير المؤرِّخِين سنة ولادتها، فهذا غير صحيح إلا على رأي الرافضة، فإنهم ادعوا بأنها وُلِدَت بعد البعثة النبوية بخمس سنين، وهاجرت وعمرها ثمان سنوات، وبَنَى بها عليُّ في ذي الحجة سنة ٢هـ وعمرها عشر سنوات (٢) وقيل: بنى بها بعد الخطبة بشهر أي في السنة ١هـ، وهـذا كله غير

<sup>(</sup>۱) « فاطمة الزهراء» للعقاد (ص ٣٨).

<sup>(</sup>۲) ينظر: «مسار الشيعة» للمفيد (ص ١٠)، «المناقب» لابن شهر آشوب (ص ١١٢)، «المناقب» لابن شهر آشوب (ص ١١٢)، «مسند «بحار الأنوار» ( ٤٣ / ١١٠)، أفدته من : مقدمة تحقيق محمد جواد الجلالي لِ «مسند فاطمة الزهراء للرافضي: حسن التويسركاني» (ص ٩).

صحيح البتة.

وسبق بيان الأقوال في ولادتها عند أهل السُّنَّةِ، وكان آخر تقدير مَن قال: وُلِدَتْ قبل البعثة بسنتين أو ثلاث، وبناء عليه عمرها سبع عشر سنة تقريباً.

هذا، وقد ذكرت د. عائشة بنت الشاطئ من أسباب التأخر بالزواج: « أنه لا يتزوج المسلمة إلا مسلمٌ، والمسلمون يرون أنهم غير أكفاء لبنت النبي صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمٌ بخلاف عثمان في زواجه فقد كان ذا شرَفٍ وثَراءٍ وجَاهٍ.

ويكفيها جمالاً وبهاءً وهدياً أنها أشبه الناس بأبيها صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم ». (١)
وذكرَتْ من الأسباب: إنشغال والدها بالدعوة إلى الإسلام، ولأنها لا
تريد فراق أبويها، وقد بلغت الثامنة عشرة وهي كاهرة الزواج، لأنها لا تريد
فراق الأبوين، وتعلم حاجة والدها إليها بعد وفاة أمها خديجة، لرعايته!! (٢)

قلت: لا دليلَ على ذلك، ولا نقلَ يدلُّ عليه، وقد تزوج النبي صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عبد موت خديجة وقبل زواج فاطمة \_ تزوَّج: سودة، وعائشة رَضَاللَّهُ عَنْهُنَّ .

<sup>(</sup>١) « بنات النبي صَلِّأَللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ » د. عائشة بنت الشاطئ ( ص١٦٠ ـ ١٦١).

<sup>(</sup>٢) « بنات النبي صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ » د. عائشة بنت الشاطئ ( ص١٤٠ و ١٥٣ و ١٦٠).

## فوائد :

١٠ ذكر إحسان إلهي ظهير مسألة مساعدة أبي بكر الصديق علياً في تزويجه من فاطمة رَضِيًاللَّهُ عَنْهُمُ

ونقل في ذلك بعض الأحاديث الموضوعة السابقة، ونقل أيضاً من كُتُب الشيعة. (١)

Y. قال ابن الجوزي: (لما تبختر جمال فاطمة في جلباب كمالها ، حين شروع الشرع في وصف جلالها ، أنهض الصديق خاطباً لها في خطابه، فسكت الرسول عن جوابه ، فنهض عمر نهوض الليث في غابه، فلم يجبه، فاشتد الجوى به ، فلما نقل علي أقدامه لخطبتها؛ وجد الوحي قد سبقه قُدَّامه: (إن اللَّهَ أمرني أن أزوج فاطمة من علي).

فتزوجها في صفر، وبنى بها في ذي الحجة، فولدت له الحسن في نصف رمضان سنة ثلاث من الهجرة، وولدت الحسين لثلاث خلون من شعبان سنة أربع). (٢)

(۲) «التبصرة» لابن الجوزي (۱/ ٤٥٧). والنص فيه تكلف في عباراته، وأوصافه، والحديث المذكور موضوع \_كا سبق في حديث رقم (٣٤) \_ ، وقد ذكر أيضاً في كتابه الآخر «المدهش» \_ ط. دارالقلم \_ ( ۱/ ٢٣٨)، الفصل السادس والعشرون: في تزويج على بفاطمة رَحَوَلَتُهُ عَنْهُا. وهو فصلٌ مسجوعٌ بأطول من هذا، ضمَّنَه أحاديث موضوعة.

<sup>(</sup>۱) «الشيعة وأهل البيت» (ص٧٧).

٣. ذكر ابن تيمية في « منهاج السنة النبوية» ( ٨/ ٢٤٤) كلاماً حسناً في دفع استدلال من يستدل من الرافضة بتفضيل عليِّ بن أبي طالب عَلَى أبي بكر وعمر وعثمان؛ لأنه زوَّجَه فاطمة رَضَيُلَكُ عَنْهُمُّ. فليُراجع.

# المبحث الثاني :

## معرصا رضَيْلُهُ عَنْهَا.

٣٧. [١] قال الإمام أحمد رَحْمَهُ اللّهُ أخبرنا سفيان، عن ابن أبي نجيح، عن أبيه، عن رجُلٍ، سَمِعَ عليّاً، يقولُ: أردتُ أَنْ أخطُبَ إلى رسولِ اللهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ابنتَه، فقلتُ: ما لي مِن شيءٍ، فكيف؟! ثم ذكرتُ صِلَتَهُ وعَائدَتَهُ، فخطبتُهَا إليه، فقال: «هل لك مِن شَيءٍ» ؟ قلتُ: لا. قال: « فأينَ دِرْعُكَ الْحُطَمِيَّةِ التي أعطيتُكَ يومَ كذا وكذا » ؟ قال: هي عندي. قال: « فأعطِنيْهَا ». قال: فأعطيتُها إياه.

[ « المسند» للإمام أحمد ( ٢/ ٤١) رقم ( ٦٠٣)]

#### دراسة الإسناد :

\_ سفيان بن عيينة بن أبي عمران، واسمه ميمون، الهلالي، أبو محمد الكوفي.

إمَامٌ، حُجَّةٌ. (١)

عبداللَّه بن أبي نَجِيح، واسمه: يسار، الثقفي، مولاهم، أبو اليسار المكي.

ثِقَةٌ.

<sup>(</sup>١) سبقت ترجمته في الحديث رقم (٢٥).

وثَقَه: ابن سعد، وزاد: كثيرالحديث، ابن معين، وابن المديني، وأحمد، والعجلي، ويعقوب بن شيبة، وأبو زرعة الرازي، والنسائي، وذكره ابن حبان في « الثقات».

قال أبو حاتم: صالح الحديث.

وقد ذُكر فيه أمران:

الأول: البدعة.

قال يحيى القطان: كان معتزلياً، وقال مرة: من رؤوس الدعاة. وقال ابن المديني: أما الحديث فهو فيه ثقة، وأما الرأي فكان قدرياً معتزلياً، وقال أحمد بن حنبل: أفسدوه بأخرة، وكان جالس عمرو بن عُبيد. وقال البخاري: كان يتهم بالقدر والاعتزال. وقال أبو حاتم: يقال في ابن أبي نجيح القدر، وهو صالح الحديث.

قلتُ: ومع هذا فلم يؤثر وصفه بالبدعة في مروياته، فوثقه الأئمة واحتجوا به، فغالب من وصفه بالبدعة، وثَقَهُ، ومنهم من جمع بين التوثيق والوصف بالبدعة في عبارة واحده كابن المديني.

وقد احتج به الشيخان في «صحيحيهما» مع وصف البخاري له بالبدعة - كما سبق - .

قال الذهبي في « السير »: (قد قفز القنطرة، واحتج به أرباب الصحاح، ولعله رجع عن البدعة، ولقد رأى القدر جماعةٌ من الثقات، وأخطأوا،

نسأل اللَّه العفو).

#### الثانى: التدليس.

قال ابن حجر في «تعريف أهل التقديس»: (أكثر عن مجاهد، وكان يدلس عنه، وصفه بذلك النسائي)، وأورده في المرتبة الثالثة وهم: الذين أكثروا من التدليس، فلم يحتج الأئمة من حديثهم إلا بها صرحوا فيه بالسهاع.

قلت: أما ما ذُكِر من تدليسه، فهو خاص في روايته التفسير فقط عن مجاهد في قول الأكثر، وبيان ذلك:

قال يحيى القطان: (لم يسمع ابن أبي نجيح من مجاهد التفسير، كله يدور على القاسم بن أبي بزة) (١)، وقال ابن عيينة: (تفسير مجاهد لم يسمعه إنسان إلا القاسم بن أبي بزَّة).

وقال ابن حبان: (ما سمع التفسير من مجاهد أحدٌ غير القاسم بن أبي بزة، نظر الحكم بن عتيبة، وليث بن أبي سُليم، وأبي نجيح، وابن جُريج، وابن عيينة في كتاب القاسم ونسخوه، ثم دلسوه عن مجاهد).

وكذا أنكر ابن المديني سماع ابن أبي نجيح التفسير عن مجاهد. وقد صحَّحَ الثوريُّ حديثَه كما في « الجرح والتعديل»، وألمح إلى

(١) والقاسم هو ابن أبي بَزَّة، القارئ، مولى بني مخزوم قال في « التقريب» (ص ٤٧٩): ثقة. (ت ١١٥هـ)، وقيل: قبلها، أخرج حديثه الجهاعة. تصحيحه ابن معين لما سئل عن تفسير ورقاء أحب إليك أم تفسير شيبان عن قتادة ؟ قال: تفسير ورقاء؛ لأنه عن ابن أبي نجيح عن مجاهد، ومجاهد أحب إليّ من قتادة.

وقد احتج البخاري في «صحيحه» بحديث ابن أبي نجيح، عن مجاهد، يُنظر: الحديث رقم ( ٤٥٣١)، و ( ٤٧٧٤)، و( ٤٤٧٤).

وجاء في « العلل للإمام أحمد» رواية عبداللَّه ( ١ / ٢١٨) رقم ( ٢٤٩)، و « تاريخ ابن معين» رواية الدوري ( ٣/ ١٤٢) رقم ( ٥٩٩)، و « سنن الدارمي» (١/ ٤٣٩) رقم ( ٥١٩) من طريق فُضيل بن عياض، عن عُبيد المكتب، قال: رأيتهم يكتبون التفسير عند مجاهد.

فهذا نص يفيد برواية أصحاب مجاهد عنه التفسير، وهو يخالف ما ذكره القطان، وابن عيينة من أنه لم يسمع التفسير إلا القاسم.

خاصةً وأنَّ ابن معين لما سُئل عن قول ابن عيينة بأن ابن أبي نجيح لم يسمعه من مجاهد؟ قال: (هكذا قال سفيان).

وفي «سؤالات ابن الجنيد لابن معين» لما سئل عن قول القطان قال: (كذا قال ابن عيينة، ولا أدري أحق ذلك أم باطل؟! زعم سفيان بن عيينة أن مجاهداً كتبه للقاسم بن أبي بزة، ولم يسمعه من مجاهدٍ أحدٌ غير القاسم. ثم قال ابن معين: ولا ندري ما هذا؟).

وقال قال الإمام أحمد كما في « مسائل صالح للإمام أحمد» رقم ( ١٢١٥): ( ليس أحدٌ أروى عن مجاهد من منصور، إلا ابن أبي نجيح).

فيحتمل أن مجاهداً أملى التفسير على طلابه، ولم يتلقه كاملاً إلا القاسم، والبقية رووا بعضه، وهذا القولُ يجمع قولَ مَنْ نفى، وقولَ مَن رجَّح روايتَ كما في تصحيح الثوري تفسير ابن أبي نجيح، وقول ابن معين، وتوقُّفِه مِنْ رأي القطان وابن عيينة، واحتجاج البخاري في «صحيحه» بروايته التفسير عن مجاهد.

قال الذهبي في « السير»: وعن بعضهم قال: لم يسمع ابن أبي نجيح كلَّ التفسير من مجاهد.

وقال: قال علي أما التفسير فهو فيه ثقة يعلمه. قد قفز القنطرة واحتج به أرباب الصحاح.

وفي « الميزان» نقلَ عبارة القطان وهي: ( لم يسمع التفسير كلَّه من مجاهد، بل كلَّه عن القاسم بن أبي بزة) ومثله في « المغني».

وعلى فرض تدليسه في بعض رواياته، فالواسطة القاسم بن أبي بزة، وهو ثقة \_ كما سبق \_ .

وقد يُقال: بأن روايته فيها لم يسمعه من مجاهد وجادةً.

# عَامُ الْمُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللِّي اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا لَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّاللَّ

فالذي يترجَّحُ: تقييد وصفِه بالتدليس \_عند مَنْ يراه \_بروايته التفسير عن مجاهد.

هذا أولاً، ثم إنه يكون من المرتبة الثانية ممن احتُمل تدليسه، لأنه لم يدلس إلا عن ثقة.

والمرجَّح فيها مضى قبوله مطلقاً، وعدم التوقف في حديثه عن مجاهد، في التفسير، وغيره.

لذا، وضعُ ابن حجر له في « المرتبة الثالثة» وهم: مَنْ أكثر من التدليس، فلم يحتج الأئمة من حديثهم إلا بها صرحوا فيه بالسهاع، ومنهم من ردَّ حديثهم مطلقاً، ومنهم مَنْ قبلهم.

وضْعُهُ في هذه المرتبة فيه نَظَر \_ واللَّهُ أعلم \_ .

قال الذهبي في « الميزان»: صاحب التفسير، أخذَ عن مجاهد، وعطاء، وهو من الأئمة الثقات.

وفي « السير»: الإمام، الثقة، المفسّر ... وقد قفز القنطرة، واحتجّ به أربابُ الصحاح.

وقال في « المغني»: ثقة، وذُكِرَ أنه رُمِيَ بالقَدَرِ.

وقال في « التقريب»: ( ثقة، رُمي بالقَدَرِ، وربها دلَّس).

والصواب أنه ثقة مطلقاً، ولم يؤثّر وصفه بالبدعة على مروياته والاحتجاج به، وأما وصفه بالتدليس فقد سبَق ترجيح قبولِ روايتِه ولَو لم يُصرِّح بالسماع.

(ت ۱۳۱ هـ)، وقيل: (۱۳۲ هـ). (۱

## \_ يسار، أبو نجيح الثقفي مولاهم، المكي.

ثِقَة.

وثَّقَهُ: ابن سعد، ووكيع، والإمام أحمد، وابن معين، والعجلي، وأبو زرعة، وغيرهم.

(۱) ينظر: «الطبقات» لابن سعد (٥/ ٤٨٣)، «العلل» لأحمد رواية الميموني (٤٩٧)، «ورواية صالح» ط. الوطن (١٢١٥)، «تاريخ ابن معين» رواية الدوري (٢/ ٣٣٤)، رواية ابن الجنيد (٣١٥)، «سؤالات عثمان بن أبي شيبة لابن المديني» رقم (١٠٠)، «التاريخ الكبير» للبخاري (٥/ ٣٣٣)، «الثقات» للعجلي (٢/ ٦٤)، «الجرح والتعديل» (٥/ ٢٠٣)، «ذكر المدلسين» للنسائي رقم (٢١١)، «الثقات» لابن حبان (٧/ ٥)، «تهذيب الكهال» (٢١ / ١٥١)، «سير أعلام النبلاء» (٢/ ١٥٥)، «ميزان الاعتدال» (٢/ ٥٥)، «المغني» (١/ ٥٧٤)، «ميزان التهذيب» (ص٢٠ ٤)، «العني» (١/ ٥٧٤)، «المغني» (١/ ٤٥٥)، «تمديب التهذيب» (ص٢٠ ٤)، «العجري الساري» التهذيب» (ص٢٠ ٤)، «معجم المدلسين» (ص٢٠١)، «روايات المدلسين في صحيح البخاري» (ص٢١٤)، «معجم المدلسين» (ص٢٨١)، «روايات المدلسين في صحيح البخاري» (ص٢١٤)، «معجم المدلسين» (ص٢٨١)، «روايات المدلسين في صحيح البخاري» (ح. عواد الخلف (ص٣٨٧).

وذكره ابن حبان في « الثقات».

قال الذهبي، وابن حجر: ثقة.

(ت ۱۰۹هـ). <sup>(۱)</sup>

## تخريج الحديث:

\_ أخرجه الإمام أحمد في « مسنده» \_ كما سبق\_

\_ الحميدي في « مسنده» ( ١/ ١٧١) رقم ( ٣٨).

\_ وسعید بن منصور فی « سننه» ( ۱/ ۱۹۶) رقم ( ۲۰۰).

\_ ومسدد في « مسنده» \_ كها في « إتحاف الخيرة المهرة» للبوصيري (٤/ ١٢٠) \_ ومن طريق مسدد: [ البيهقي في « السنن الكبرى» (٧/ ٢٣٤)].

\_ وابن سعد في « الطبقات الكبري» ( ٨/ ٢٠).

\_وابن معين في « الجزء الثاني من حديثه» رواية أبي بكر المروذي ( ص١٥٢) رقم ( ٧٠).

\_وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (٥/ ٣٦٠) رقم (٢٩٥١)،

(۱) ينظر: «الطبقات الكبرى» لابن سعد (٥/ ٤٧٣)، «تاريخ ابن معين» رواية الدارمي (ص٩٩) رقم (٢٩٤)، «الجرح والتعديل» (٩/ ٣٠٦)، «الثقات» لابن حبان (٥/ ٥٥)، «تهذيب الكهال» (٢٩/ ٢٩٨)، «الكاشف» (٤/ ٥٣١)، «تهذيب التهذيب» (ص٨٦٨).

ومن طريقه: [ ابن الأثير في « أسد الغابة» ( ٦/ ٢٢٤)] من طريق أبي صالح عبداللَّه بن صالح، كاتب الليث.

\_والبلاذري في «أنساب الأشراف» ( ١/ ٤٠٣) عن علي بن المديني. \_ والنسائي في «السنن الكبرى» (٧/ ٤٦١) رقم ( ٨٤٧٨) من طريق ابن أبي عمر.

وعبداللَّه بن أحمد في زوائده على « فضائل الصحابة للإمام أحمد» ( 7 / 7 / 7 ) ومن طريقه: [ ابن الجوزي في « التحقيق» = « تنقيح التحقيق» لابن عبد الهادي ( 3 / 8 / 9 / 9 ) رقم ( 9 / 1 ) وأبو علي الصواف في زياداته على « مسند الحميدي» ( 1 / 1 ) عقب الحديث رقم ( 1 / 1 ) من طريق إبراهيم بن بشار الرمادي.

\_ والكلاباذي في « بحر الفوائد» ( ص٢٨٨) من طريق يحيى الحماني.

\_\_\_وابن شاهين في «فضائل فاطمة» (ص٠٤) رقم (٣٠) ، ومن طريقه: [ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (٢٤/ ١٢٤)] من طريق نصر بن على.

\_وابن شاهين \_أيضاً \_في «فضائل فاطمة» (ص٤٠) رقم (٣١) من طريق شجاع بن مخلد.

\_ والخطابي في «غريب الحديث» ( 1/ ٢٩١) من طريق عبدالجبار بن العلاء العطار.

\_ وابن عساكر في « تاريخ دمشق» ( ٢٤/ ١٢٤) من طريق الحارث بن مسكين.

خمسة عشر راوياً: (أحمد، والحميدي، وسعيد بن منصور، ومسدد، وابن سعد، وابن معين، وعبداللَّه بن صالح، وابن المديني، وابن أبي عمر، وإبراهيم بن بشار، ويحيى الحهاني، ونصر بن علي، وشجاع بن مخلد، وعبدالجبار بن العلاء، والحارث بن مسكين) عن سفيان بن عيينة، عن ابن أبي نجيح، عن أبيه، عن رجُلٍ، عن عليٍّ رَضَيًّ لِلْهُ عَنْهُ.

في حديث سبعة منهم: (الحميدي، وسعيد، ومسدد، وابن معين، وإبراهيم بن بشار، ونصر بن علي، والحارث بن مسكين)، زيادة في آخره، وهي: (فزوَّ جَنِيها، فلما أدخلها عليَّ قال: «لا تُحدِثا شيئاً حتى آتيكما». فجاءنا وعلينا كساء أو قطيفة، فلما رأيناه تخشخشنا (۱) فقال: «مكانكما»، فدعا بإناء فيه ماء، فدَعَا فيهِ، ثم رشَّهُ علينا، فقلتُ: يا رسولَ اللَّهِ، أهِيَ أَحَبُّ إليكَ أمْ أنْا؟ قال: «هِيَ أَحَبُّ إليَّ منْك، وَأَنْتَ أَعَزُّ عَلَيّ مِنْهَا».

\_ وفي حديث: (عبداللَّه بن صالح، والحماني، وابن أبي عمر) الاقتصار على الجزء الأخير من الزيادة السابقة، ولم يذكروا الشاهد «المهر»، ولفظه:

<sup>(</sup>۱) كذا في أغلب الروايات، وفي بعضها: تحشحشنا \_ بالحاء \_ ، والتحشحش والتخشخش: التحرك للنهوض. « النهاية » لابن الأثير ( ١/ ٣٨٨).

سمعتُ عليًا، على المنبر بالكوفة يقول: خطبتُ إلى رسول اللَّه صَ<u>لَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ</u> فاطمة، فزوَّ جني فقلتُ: يا رسول اللَّه، أنا أحبُّ إليكَ أم هي؟ فقال: «هي أحبُّ إليكَ أم هيأ منها».

### وهذا الحديث ضعيف، لجهالة الراوى عن على رَضَوَاللَّهُ عَنْهُ.

وقد ضعَّفَه الألباني في « السلسلة الضعيفة» ( ٨/ ٤٦٥) رقم ( ٤٠٠٠).

# خالَفَ ابنَ عيينة : محمدُ بنُ إسحاق، خالفَه في إسناده ومتنه:

أخرج: ابن إسحاق في « السير والمغازي» (ص ٢٤٦)، والزبير بن بكار في « الأخبار الموفقيات» (ص ٣١٠) رقيم ( ٢٣٠)، وأبو يعلى في « الأخبار الموفقيات» ومن طريقه: [ الضياء المقدسي في « المختارة» ( ٢/ ٣٣٩) رقيم ( ٢١٧) ]، والدولابي في « الذرية الطاهرة» للدولابي ( ص ٦٤) رقيم ( ٢١)، ومن طريقه: [ ابن الأثير في « أسد الغابة» ( ص ٦٤) رقيم ( ٢١)، ومن طريقه: [ ابن الأثير في « أسد الغابة» ( ٢/ ٢٢١) ]، والحاكم ( ١٠) ومن طريق الحاكم، أخرجه: [ البيهقي في « السنن الكبرى» ( ٧/ ٣٢٤)، و « دلائل النبوة» ( ٣/ ١٦٠) ]، والبيهقي في « السنن الكبرى» ( ٧/ ٣٣٤)، و « دلائل النبوة» ( ٣/ ١٦٠) ]، والبيهقي أيضاً في « السنن الكبرى» ( ٧/ ٣٢٤)، و « دلائل النبوة» ( ٣/ ١٦٠) ]، والبيهقي أيضاً في « السنن الكبرى» ( ٧/ ٣٣٤)، و « دلائل النبوة» ( ٣/ ١٦٠) ]، والبيهقي

<sup>(</sup>١) لم أجده فيما بين يدي من المصادر المطبوعة للحاكم.

<sup>(</sup>٢) فقد رواه عن شيخه الحاكم ، وغيره.

عبداللَّه بن أبي نجيح، عن مجاهد، عن علي بن أبي طالب رَضَو اللَّهُ عَنْهُ، قال:

(خطبَتُ فاطمة إلى رسول اللَّه صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم ؟ قلت: لا، قالت: علمت أن فاطمة قد خُطِبَت إلى رسول اللَّه صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم وَ قلت: لا، قالت: فقد خُطبت، في يمنعك أن تأتي رسول اللَّه صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم فيُزوِّ جك ؟ فقلت: وعندي شيء أتزوَّجُ به؟! فقالت: إنك إن جئت رسول اللَّه صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم وَوَجُك. فواللَّه ما زالت تُرجِّيني حتى دخلت على رسول اللَّه صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم وَاللَّه ما زالت تُرجِّيني حتى دخلت على وهيبة ، فلما قعدت بين يديه أُفحِمت ، فواللَّه ما استطعت أن أتكلَّم، فقال: «ما جاء بك، ألك حاجَة » ؟ فسَكَتُ ، فقال: «لعلك جئت تخطُبُ فاطِمَة » ؟ فَسَكَتُ ، فقال: «لعلك جئت تخطُبُ فاطِمَة » ؟

فقال: « فهل عندكَ مِن شيءٍ تَستحِلُها به» ؟ فقلتُ: لا واللّه واللّه يا رسولَ اللّه.

فقال: « ما فعلْتَ بالدِّرعِ (١) التي سلَّحْتُكَهَا (٢)» ؟ فقُلتُ: عندي والذي نفسسُ عليِّ بيده، إنها لحُطَمِيَّةٌ مَا ثمنها أربعمئة ورْهَم،

<sup>(</sup>۱) في مطبوعة «الذرية الطاهرة» للدولابي: مافعلت الدرع الذي..، وهو تصحيف، والتصويب من «أسد الغابة» لابن الأثير، فقد رواه من طريق الدولابي.

<sup>(</sup>Y) أي جعلتها سلاحك. ينظر: «النهاية» لابن الأثير ( ٢/ ٣٨٨).

قال: « قد زوَّجْتُكَها ، فابْعَثْ بها».

فإن كانت لصداق فاطمة بنت رسول اللَّه صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ). لفظ الدولاني.

وقد صرَّح ابن إسحاق (۱) بالتحديث عن شيخه ابن أبي نجيح ، كما في « سيرته»، وعند الدولابي، والبيهقي في « دلائل النبوة»، وأما بقية الإسناد فمعنعن.

## وهو \_ أيضاً \_ منقطع، مجاهدُ لم يسمع من على بن أبي طالب رَضَيَالِللهُ عَنْهُ. (٢)

\_عند أبي يعلى مختصراً ، وفيه: « واللَّه ما ثمنها كذا وأربعمئة درهم».

\_ وفي مطبوعة «السيرة» لابن إسحاق: «ما ثمنها أربعة دراهم». ولعله وهم قديم وليس تصحيفاً ، بدليل تعليق البيهقي ، فقد ذكر بعد الحديث: (كذا في كتابي أربعمئة درهم. ورواه يونس بن بكير عن ابن إسحاق فقال: أربعة دراهم). (٣)

\_عند الزبير بن بكار، والحاكم، والبيهقي: فسكت، حتى أعاد ذلك ثلاث مرات.

(١) صدوق، مدلِّس، ستأتي ترجمته في الحديث رقم (٣) في الباب الثالث: مسند فاطمة.

<sup>(</sup>٢) قاله: ابن معين، وأبو زرعة، وأبو حاتم. ينظر: «المراسيل» لابن أبي حاتم (ص٢٠٤) رقم (٣٧٣) ، « جامع التحصيل» للعلائي (ص٢٧٣) رقم (٣٧٣).

<sup>(</sup>٣) وسيأتي في نهاية تخريج هذا الحديث: مرسل عكرمة، وفيه أربعة دراهم.

وقد رواه عن على بن أبى طالب رَضَالِتُهُ عَنْهُ مِن طرق ضعيفة، يشد بعضما بعضاً:

عِلْباءُ بن أحمر اليشكري، ومحمدُ بن علي بن الحسين، وسعدُ بن عبيداللَّه الكاهلي، وطلق العبدي، والأصبغُ بن نباتة.

## ١. علباء بن أحمر اليشكرمي.

سبق ضمن شواهد حديث رقم ( ٣٣).

#### مرسل محمد بن علي بن الحسين بن علي:

أخرج ابن سعد في « الطبقات الكبرى» ( ١/ ٢١)، والبيهقي في « السنن الكبرى» ( ٧/ ٢٥) وفي « الصغرى» ( ٣/ ٧١) رقم ( ٢٥٣٤) من طريق سليان بن بلال، عن جعفر بن محمد، عن أبيه محمد بن علي بن الحسين بن علي، قال: « أصدق علي فاطمة درعاً من حديد، وجَرْد بُرْد» (١) لفظ ابن سعد.

ولفظ البيهقي: أن علي بن أبي طالب رَضَالِللَهُ عَنْهُ أصدق فاطمة رَضَالِللَهُ عَنْهَ البيهقي: أن علي بن أبي طالب رَضَالِللَهُ عَنْهُ أصدق فاطمة رَضَالِللهُ عَنْهُ درعاً من حديد، وجرَّة دوَّار (٢)، وأنَّ صَدَاق نساء النبي صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم كان

<sup>(</sup>١) الجَرْدةُ بالفتح: البُردةُ المُنْجَرِدَةُ الحَلَقُ. وقيل: هو الذي بين الجديد والحَلَق. ينظر: « الصحاح» (٢/ ٥٦٦)، « لسان العرب» (٣/ ١١٥).

<sup>(</sup>٢) كذا أيضاً في طبعة د. التركي لسنن البيهقي (١٤/ ٤٨٧) رقم (١٤٤٦٨). وفي =

خسمئة درهم.

وفي « السنن الصغرى» قال عقبه: ( وفي رواية: بدل جرة: رحى، وذكر شيئاً آخر، وأن صداق نساء النبي صَلَّلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم كان خمسمئة درهم ).

وأخرج ابن سعد في «الطبقات الكبرى» ( ٨/ ٢٣) من طريق إسرائيل، عن جابر، عن محمد بن علي قال: «كان صداق فاطمة جرد حبرة، وإهاب شاة ». وفيه ( ٨/ ٢١) من طريقين عن جابر الجعفى ، به. بنحوه.

والحديث منقطع، محمد بن علي بن الحسين، لم يدرك جدّ أبيه علي بن أبي طالب رَضِوَاللَّهُ عَنْهُ . (١)

وفي الطريق الثاني مع إرساله فيه: جابر وهو ابن يزيد الجعفي، ضعيف، رافضي. (٢)

## ٣. حديث سعد بن عبيد الله الكاهلي:

أخرج البخاري في « التاريخ الكبير» (٤/ ٦٠) رقم (١٩٦١) ، ومن طريقه: [ البيهقي في « السنن الكبرى» (٧/ ٢٥٤) ] من طريق عبدالجبار بن

<sup>«</sup> الصغرى» زيادة واو ( وجرة و دوار). ولم يتكلم حولها محمد الأعظمي في كتابه: « المنة الكبرى شرح وتخريج السنن الصغرى» ( ٦/ ٢٢١) رقم ( ٢٥٣٧).

<sup>(</sup>۱) «المراسيل» لابن أبي حاتم (ص١٨٥) رقم (٦٧٥)، «تحفة التحصيل» لابن العراقي (٦٧٥) (ص٥٤٥) رقم (٩٤٠).

<sup>(</sup>۲) «تقريب التهذيب» (ص٥٧٥).

عباس، عن جعفر بن سعد، عن أبيه \_ وهو سعد بن عبيدالله الكاهلي \_ أنَّ علياً رَضَّاللَّهُ عَنْهُ قال النبي صَلَّاللَّهُ عَنْهُ قال النبي صَلَّاللَّهُ عَنْهُ قال النبي صَلَّاللَّهُ عَنْهُ قال النبي صَلَّاللَّهُ عَنْهُ قال النبي صَلَّاللَهُ عَنْهُ قال النبي صَلَّاللَهُ عَنْهُ قال النبي صَلَّاللَهُ عَنْهُ قال النبي صَلَّاللَّهُ عَنْهُ قال النبي صَلَّاللَهُ عَنْهُ قال النبي صَلَّاللَّهُ عَنْهُ قال النبي صَلَّاللَهُ عَنْهُ قال النبي صَلَّاللَهُ عَنْهُ قال النبي صَلَّاللَهُ عَنْهُ قال النبي صَلَّاللَهُ عَنْهُ عَنْهُ قال النبي صَلَّاللَهُ عَنْهُ قال النبي صَلَّاللَهُ عَنْهُ قال النبي صَلَّاللَهُ عَنْهُ قال النبي صَلَّاللَهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ قال النبي عَلَاللّهُ عَنْهُ عَنْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ عَنْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَالِهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَاهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَالِهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ عَلْهُ عَالِهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلَاهُ اللّهُ عَلْهُ عَالْهُ عَلْهُ عَلَاهُ عَلَا عَلَا عَلْهُ عَلْمُ عَلَا عَلَا عَلَاللّهُ عَلْهُ عَلَا عَلَا عَلْهُ عَلْهُ عَلَاهُ عَلَا عَلَا عَلْهُ عَلَاهُ عَلَا عَلَالْهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَاهُ عَلْهُ عَلَا عَلَا عَلْهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَالِهُ عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَّهُ عَلَّا عَلَّهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَا

« هل لك من مهر» ؟ قلتُ: معي راحلتي، ودرعي، قال: فبعتها بأربعمئة.

وقال صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « أكثروا الطِّيْب لفاطمة، فإنها امرأة من النساء ». إسناده ضعيف؛ لجهالة جعفر، ووالده، وفيه مخالفة رواية الجهاعة، فقد زاد هنا مع الدرع: الراحلة.

\_ عبد الجبار بن العباس الشِّبامي الهمُداني الكوفي، صدوق يتشيع. (١)
\_ جعفر بن سعد بن عبيد اللَّه الكاهلي، روى عن: الأعمش، وأبيه، وسلام الكاهلي. روى عنه: مروان بن معاوية، وعبد الجبار بن العباس.

ترجم له البخاري، وابن أبي حاتم ولم يذكرا فيه جرحاً ولا تعديلاً. وذكره ابن حبان في « الثقات». (٢)

\_ سعد بن عبيداللَّه الكاهلي، روى عن: علي بن أبي طالب رَضَاً لِللَّهُ عَنْهُ، روى عنه: ابنه جعفر بن سعد.

(٢) «التاريخ الكبير» (٢/ ١٩٣)، «الجرح والتعديل» ( ٢/ ٤٨١)، «الثقات» لابن حبان (٢/ ١٣٧).

<sup>(</sup>۱) « تقریب التهذیب» (ص ۳٦٥).

ترجم له البخاريُّ وأورد له هذا الحديث ، وابنُ أبي حاتم، ولم يذكرا فيه جرحاً ولا تعديلاً. وذكره ابن حبان في « الثقات». (١)

ومع الجهالة في الإسناد، فيه مخالفة لرواية الجماعة، فقد زاد هنا مع الدرع: الراحلة.

#### ٤. حديث طلق العبدي:

أخرجه: أبو يعلى في «مسنده» (١/ ٣٦٢) رقم (٤٧٠)، وابن شاهين في «فضائل فاطمة» (ص٣٩) رقم (٢٩) من طريق نصر بن علي الجهضمي، قال: أخبرني العباس بن جعفر بن زيد بن طلق، عن أبيه، عن جدّه، عن علي رَضَاً لللهُ عَنْهُ قال: (لما تزوجت فاطمة قلت: يا رسول اللَّه، ما أبيع، فرسي أو درعي؟ قال: «بعْ درعَك». فبعتُها بثنتي عشرة أوقية، فكان ذا مهر فاطمة).

إسناده ضعيف، لجهالة العباس.

\_ نصر بن على الجهضمي: ثقة (٢) ، والعباس بن جعفر: مجهول، قاله أبو حاتم. وذكره ابن حبان في « الثقات». (٣)

<sup>(</sup>۱) «التاريخ الكبير» (٤/ ٦٠)، «الجرح والتعديل» (٤/ ٩٠)، «الثقات» لابن حبان (١) (١٧).

<sup>(</sup>۲) «تقريب التهذيب» (ص٥٩٠).

<sup>(</sup>٣) « الجرح والتعديل» (٦/ ٢١٥)، « الثقات» (٨/ ٥١٠).

\_ جعفر بن زيد بن طلق \_ وقيل: طليق \_ (١) العبدي الشَّنِي. وثقه أبو حاتم، وذكره ابن حبان في « الثقات». (٢)

\_ زيد بن طلق \_ وقيل: طُليق \_ العبدي الشني ، مجهول، وقد ذكره ابن ماكولا، والسمعاني، ولم ذكرا فيه جرحاً ولا تعديلاً. (٣)

#### ٥. حديث الأصبغ بن نباتة :

أخرجه: أبو عُبيد القاسم بن سلّام في « الأموال» ( ١٩٦/٢) رقم ( ١٤٤٨) قال: حُدِّثت عن شريك، عن سعد بن طريف ، عن الأصبغ بن نُباتة، عن علي رَضَوَالِكَهُ عَنْهُ، قال: زوَّجني رسول اللَّه صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فاطمة عَلَيْهِ السَّلامُ على أربعمئة و ثهانين درهماً، وزن ستة».

قال أبو عبيد: فلم تزل عليها حتى نقلت إلى السبعة كما أعلمتك. (١٤)

وأخرجه ابن المغازلي في « مناقب علي» (ص٥١٥) رقم (٤٠٠) من طريق أبي جعفر أحمد بن الحارث الخزاز (٥)، قال: أخبرني عبداللَّه بن سليمان

(۲) «التاريخ الكبير» (۲/ ۱۹۰)، «الجرح والتعديل» (۲/ ٤٨٠)، «الثقات» (٦/ ١٣٣).

<sup>(</sup>۱) « الإكمال» لابن ماكو لا (٤/ ٥٠٥).

<sup>(</sup>٣) « الإكمال» لابن ماكولا (٤/ ٥٠٥)، و « الأنساب» للسمعاني ( ٨/ ١٦٢).

<sup>(</sup>٤) أورده أبو عبيد في معرض حديثه عن أوزان الدرهم.

<sup>(</sup>٥) صدوق. «تاريخ بغداد» (٥/ ١٩٨) ، «تاريخ الإسلام» (٦/ ٢٣).

الأزدي (١)، عن الأسود بن عامر (٢)، عن شريك، عن سعد، عن الأصبغ، به.

قال عقبه أبو جعفر بن الحارث: ( فذلك على هذا الحساب مائتا مثقال وثهانية وثلاثون مثقالاً، تكون من دراهمنا اليوم أربعمئة درهم، وإحدى عشر درهماً، ودانقين ونصف).

#### وهذا الحديث ضعيف جداً، مخالف لأحاديث الدرع الحطمية.

\_ سعد بن طَريف الإسكاف الحنظلي الكوفي، قال ابن حجر: (متروك، ورماه ابن حبان بالوضع، وكان رافضياً). (٣)

\_ أصبغ بن نُباتة التميمي الحنظلي الكوفي قال ابن حجر: (متروك، رُمي بالرفض). (١٤)

قال ابن العربي عن حديث الأصبغ: (وهذا ضعيف، إنها زوَّجه إياها في الصحيح على درعه الخُطَمِيَّة). (٥)

\_ وسبق ضمن شواهد حدیث رقم ( ٣٣) أنه باع بعیراً لـه بِ أربعمئة وثهانین درهما، وفي بعض روایاته أنه باع درعاً له، وبعض متاعه فبلغ أربعمئة وثهانین درهماً.

(١) يحتمل أنه ابن جنادة بن أبي أمية الأزدي، ضعيف. « تقريب التهذيب» (ص ٣٤١).

<sup>(</sup>٢) يُلقَّب بـ (شاذان)، ثقة. «تقريب التهذيب» (ص٠٥٠).

<sup>(</sup>٣) «تقريب التهذيب» (ص٢٦٦).

<sup>(</sup>٤) «تقريب التهذيب» (ص ١٥٢).

<sup>(</sup>٥) «أحكام القرآن» ( ١/ ٣٦٧).

### فَأَحْلَمْ بَنْهُ لِي إِنْهُ الْمُنْكُنِينَ الْمُلْكُونِ الْمُلْكُ مُلْكُ لَهُ الْمُسْتَكُ هَا رَضِيَّةً لِهَا

وسبق أيضاً ضمن شواهد حديث (٣٣) في حديث آخر لأنس وهو حديث طويل موضوع \_ أنه باع درعه دون فرسه، وفي بعض رواياته أنه أتاه بثنتي عشرة أوقية، أربعمئة وثهانين درهماً.

وسبق أيضاً في حديث رقم (٣٦) ضمن حديث أنس الطويل وسبق أيضاً في حديث موضوع أيضاً - في خِطبة النبي صَلَّاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّم في تزويج على رَضَوَّالِلَّهُ عَنْهُ، وفيه أربعمئة مثقال فضة.

وفي الدراسة الموضوعية للمبحث السابق أثر منقطع ضعيف فيه أن الصداق اثنا عشر أوقية.

هذا، وقد روى عكرمة حديثاً، واختُلِف عليه، فرواه مرةً عن ابن عباس، ومرةً رواه مرسلاً

#### الوجه الأول: عكرمة ، عن ابن عباس رَضَالَتُعَنَّهُا.

عن عكرمة، عن ابن عباس رَضِوَاللَّهُ عَنْهُمّا ، قال: لما تزوج على فاطمة قال له رسول اللَّه صَلَّالِلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أعطها شيئاً»، قال: ما عندي شيء، قال: «أين درعك الحطمية» ؟ \_ لفظ أبي داوود من طريق عبدة، عن سعيد بن أبي عبروية، به.

أخرجه: أبو داوود في «سننه» (ص٢٤٢) ، كتاب النكاح، باب في الرجل يدخل بامرأته قبل أن ينقدها شيئاً ، حديث (٢١٢٥)، ومن طريقه: [البيهقي في «دلائل النبوة» (٣/ ١٦١)]، والنسائي في «المجتبى»

(ص٣٥٦)، كتاب النكاح، باب تحلة الخلوة، حديث (٣٣٧٦)، في «السنن الكبرى» (٥/ ٢٤٢) رقم (٢٤٥٥)، والحربي في «غريب الحديث» (٢/ ٢٨٨)، والبزار في «البحر الزخار» (٢/ ١١٠) رقم (٢٦٤)، وأبو يعلى في «مسنده» (٤/ ٣٢٨) رقم (٢٤٣٩)، ومن طريقه: [ابن حبان في في «مسنده» (٤/ ٣٢٨) رقم (٢٩٤٥)، والضياء المقدسي في «المختارة» «صحيحه» (١٥/ ٣٩٦) رقم (٢٨٤)، والنسياء المقدسي في «المختارة» (٢٨١) رقم (٢٨١)]، وابن جريس حكما في «إتحاف المهرة» (٧/ ٣٩٥) رقم (٢٨١)]، وابن شاهين في «فضائل فاطمة» (ص٤٣) رقم (٣٥)، والخطيب في «تاريخ بغداد» (٥/ ٣١٥) كلُّهم من طريق عبدة بن سعيد بن أبي عروبة.

وأخرجه: النسائي في «المجتبى» (ص٣٥٦)، كتاب النكاح، باب تحلة الخلوة، حديث (٣٣٧٥)، وفي «السنن الكبرى» (٥/ ٢٤٢) رقم ( ١٤٥٥)، والبزار في «البحر الزخار» (٢/ ١١٠) رقم ( ٢٦١)، وابن جرير كما في «إتحاف المهرة» (٧/ ٥٣٩) رقم ( ٢٤١٨) م، وابن شاهين في «فضائل فاطمة» (ص٤٤) رقم ( ٣٥١)، والطبراني في «المعجم الكبير» ( ١٠٦/١) رقم ( ١٧٥) وابن حزم في «المحلي» (٩/ ٤٩٠)، والبيهقي في

<sup>(</sup>۱) عبدة من أثبت الناس سهاعاً من سعيد، وقد سمع منه قبل الاختلاط، قبال ابن معين. «تاريخ ابن معين» رواية الدقاق (ص٩٩) رقم (٣٥٦).

« السنن الكبرى» (٧/ ٢٥٢)، والضياء المقدسي في « المختارة» (٢/ ٢٣١) رقم (٢/ ٢٠١)، من طريق هشام بن عبدالملك، عن حماد بن سلمة.

كلاهما: (سعيد بن أبي عروبة ، وحماد بن سلمة) عن أيوب السختياني، عن عكرمة، عن ابن عباس ـ أن علياً ـ . من مسند ابن عباس ـ

في حديث هشام، عن حماد بن سلمة: عن ابن عباس قال: قال علي. \_ من مسند على \_ .

قال البزار عقب الحديث: (وهذا الحديث لا نعلم رواه بهذا الإسناد إلا هاد بن سلمة، فإنه رواه عن أيوب، عن عكرمة، عن ابن عباس، عن علي. ورواه سعيد بن أبي عروبة، عن أيوب، عن عكرمة، عن ابن عباس: أنَّ النبي صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمٌ قال لعلي.

هكذا رواه عبدة بن سليمان، عن سعيد،... فذكره ).

وحماد بن سلمة غير متقن عن أيوب، كما ذكر ذلك الإمام مسلم، وابن رجب، وغيرهما. (١)

وسماع هشام بن عبدالملك أبي الوليد الطيالسي من حماد بن سلمة فيه شيء، سمع منه بأخرة، وكان حماد ساء حفظه في آخر عمره.قاله أبو حاتم. (٢)

<sup>(</sup>۱) «التمييز» لمسلم \_ ط. دار ابن حزم \_ (ص۱۷۱) ، «فتح الباري» لابن رجب \_ ( ص۱۷۱) . «فتح الباري» لابن رجب \_ \_ ط. الغرباء \_ ( ٥/٣٢٧).

<sup>(</sup>۲) «الجرح والتعديل» (۹/ ٦٦).

قال ابن حجر في « إتحاف المهرة» ( ٧/ ٥٣٩) بعد ذكر طرقه من تخريج ابن جرير: ( فظهر بهذا أن ابن عباس إنها سمعه من علي ). (١)

\_ وأخرجه: أبو داوود في « سننه» ( ص٢٤٢) ، كتاب النكاح، باب في الرجل يدخل بامرأته قبل أن ينقدها شيئاً ، حديث ( ٢١٢٧ ) من طريق شعيب ، عن غيلان بن أنس (٢)

والطبراني في « المعجم الكبير» ( ١١/ ٣٤٦) رقم ( ١١٩٦٦)، والخطيب البغدادي في « تاريخه» ( ٥/ ٣١٥) من طريق خالد الحذاء.

والطبراني في « المعجم الأوسط» ( ٧/ ١٨٩) رقم ( ٧٢٣٧) من طريق عبداللَّه بن إسماعيل، عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة.

قال الطبراني في « الأوسط» عقب الحديث: (لم يرو هذا الحديث عن قتادة إلا سعيد، ولا عن سعيد إلا عبدُ اللَّه بن إسهاعيل، تفرد به: أبو كريب. ورواه عبدة بن سليهان، عن سعيد، عن أيوب).

<sup>(</sup>۱) وقال صبغة اللَّه المُدْرَاسي (ت٠١٢٨هـ) رَحَمَهُ اللَّهُ في «صداق فاطمة» (ص٤١): (واعلم أنَّ ابن عباس لم يحضر الواقعة، وكأنه سمعه من علي رَضِحَالِلَهُ عَنْهُ فتارة أثبت الواسطة، وتارة أرسله، ومرسل الصحابي في حكم الرفع).

<sup>(</sup>٢) غيلان بن أنس الكلبي مولاهم، قال ابن حجر في « التقريب» (ص٤٧٣): مقبول. أي حيث يتابع، وقد توبع هنا.

وأخرجه: البزار في « البحر الزخار» ( ١١/ ٩٦) رقم ( ٤٨١٠) من طريق محمد بن مسلم.

وابن حبان في «صحيحه» ( 70 / ٣٩٧) رقم ( 79٤٦) ، والطبراني في «المعجم الكبير» ( 71 / 7٤٨) رقم ( 71 / 110) ، ومن طريقه: [ الضياء المقدسي في « المختارة» ( 71 / 100) رقم ( 71 / )] ، والبيهقي في « السنن الكبرى» ( ٧/ ٢٣٤) من طريق ابن جريج.

كلاهما: ( محمد بن مسلم الطائفي، وابن جريج) عن طريـق عمـرو بـن دينار. (١)

والطبراني في «المعجم الأوسط» (٣/ ١٨٤) رقم (٢٨٧٠)، وفي (٨/ ٢٨) رقم (٢٨٧٠)، وفي (٨/ ٦٧) رقم (٢٩٨١) رقم (٢٥٥) رقم (٢١/ ٢٥٥) رقم (٢١/ ١٢٠٠) وفي «المختارة» (٢١/ ٢٠٠٧) رقم (٢٢/ ٢٠٠٠) ومن طريقه: [الضياء في «المختارة» (٢١/ ٣٠٧) رقم (٣٣٨)] من طريق عبدالعزيز بن أبي رواد، عن معمر، عن يحيى بن أبي كثير. (٣)

(٣) ثمة اختلاف على يحيى، فقد رواه عبدالرزاق عن معمر، ورواه ابن أبي شيبة عن وكيع، عن على على بن المبارك، عن يحيى، عن عكرمة، مرسلاً \_ كها سيأتي في الوجه الثاني \_ .

<sup>(</sup>۲) سقط من المطبوع « معمر » .

ستتهم: (أيوب، غيلان بن أنس، خالد الحذاء، قتادة، وعمرو بن دينار، ويحيى بن أبي كثير) عن عكرمة، عن ابن عباس رَضَالِللَّهُ عَنْهُا أَنَّ عليَّ بن أبي طالب رَضَالِللَّهُ عَنْهُ... من مسند ابن عباس ..

عدا رواية حماد بن سلمة، عن أيوب \_ كما سبق \_ فقد جعلها من مسند على.

لفظ حديث عمروبن دينار: (أنَّ علياً تزوج فاطمة رَضَالِيَهُ عَنْهُا، من رسول اللَّه صَلَّالِلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، ببَدَن (۱) من حديد). لفظ البزار.

وعند ابن حبان، والبيهقي: بلفظ: ( ما استَحلَّ عليُّ فاطمةَ إلا ببَدَن من حديد).

ولفظ الطبراني: (استحَلُّ عليٌّ فاطمة ببَدَن من حديد).

قال الطبراني في « الأوسط» ( ٨/ ٦٧) عقب الحديث: ( لم يرو هذا الحديث عن يحيى بن أبي كثير إلا معمر، ولا عن معمر إلا عبدالمجيد، تفرد به سعيد بن زنبور).

وقال الطبراني أيضاً في « الأوسط» (٣/ ١٨٤) عقب الحديث: (قال عبدالعزيز بن أبي رواد: فقُوِّمت الدِّرعُ أربعمئة وثهانين درهماً).

\_

<sup>(</sup>۱) البدَن: الدرع من الزرد . وقيل: هي القصيرة منها. « النهاية» (١٠٨/١).

# \_ تابع عكرمة على هذا الوجه: محمد بن عبدالرحمن بن ثوبان، وأبهَم ذكر ابن عباس رَضَالِللَّهُ عَنْهُا.

أخرجها: أبو داوود في « سننه» (ص٢٤٢) ، كتاب النكاح، باب في الرجل يدخل بامرأته قبل أن ينقدها شيئاً ، حديث (٢١٢٦) عن كثير بن عبيد الحمصي، عن أبي حيوة، عن شعيب بن أبي حمزة، عن غيلان بن أنس، عن محمد بن عبدالرحمن بن ثوبان، عن رجل من أصحاب النبي صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَّ، أن علياً لما تزوج فاطمة... الحديث.

وهذا إسناد جيد، غيلان: مقبول \_ كما سبق \_ ، ومحمد بن عبدالرحمن بن ثوبان: ثقة. (١)

#### الوجه الثاني: عكرمة مرسلًا.

عن عكرمة أن النبي صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: «ضمَّ إليك أهلك».

قال: ما عندي شيء. قال: « أعطها درعك الحطمية» .

أخرجه: مسدد في «مسنده» \_ كما في « إتحاف الخيرة» للبوصيري ( ١٢٠ ) رقم ( ٣٢٧١) \_ وهذا لفظه \_ من طريق عبدالوارث.

وابن سعد في « الطبقات الكبرى» ( ٨/ ٢٠، ٢١، ٢٢) من طريق سعيد بن أبي عروبة، وحماد بن زيد، وجرير بن حازم.

\_\_

<sup>(</sup>۱) «تقريب التهذيب» (ص۲۲٥).

وابن أبي شيبة في «مصنفه» (٩/ ١٥٥) رقم (١٦٧٠٥)، وابن جرير وابن أبي شيبة في «مصنفه» (٩/ ١٥٥) رقم (١٢١٨) عن ابن عُلَيَّة. حكما في « إتحاف المهرة» (٧/ ٥٣٩) رقم (٢٣١) من طريق حماد وابن شاهين في « فضائل فاطمة» (ص٤٢) رقم (٣٣) من طريق حماد بن سلمة.

ستتهم عن أيوب.

وأخرج: ابنُ سعد في « الطبقات الكبرى» ( ٨/ ٢٠)، وابن أبي شيبة في « مصنفه» ( ٩/ ٢٠) رقم ( ١٦٦٩٧) عن وكيع، عن علي بن المبارك.

وأخرجه: عبد الرزاق في « مصنفه» (٦/ ١٨٢) رقم (١٠٤٢٩) عن معمر.

كلاهما: (على بن المبارك، ومعمر) عن يحيى بن أبي كثير.

\_ رواية ابن شيبة مختصرة لم يذكر الدرع.

وأخرج: عبد الرزاق الصنعاني في «مصنفه» (٦/ ١٧٤) رقم (١٠٣٩٧) رقم (١٠٣٩٧)، وسعيد بن منصور في «سننه» (١/ ١٩٧) رقم (١٠٣٩)، وابن سعد في « الطبقات الكبرى» (٨/ ٢٤)، والبلاذري في « أنساب الأشراف» (١/ ٢٠٤)، والسرقسطي في « الدلائل» (٢/ ٢٦٤) رقم (٣٤٩)، وابن شاهين في « فضائل فاطمة» (ص٤١) رقم (٣٢٦) من طريق سفيان بن عيينة. وعبدالرزاق أيضاً (٢/ ١٧٤) رقم (١٠٣٩) من طريق ابن جريج.

وابن سعد في « الطبقات الكبرى» ( ٨/ ٢٠) من طريق محمد بن مسلم. ثلاثتهم عن عمرو بن دينار. (١)

ثلاثتهم: (أيوب، ويحيى بن أبي كثير، وعمرو بن دينار) عن عكرمة مرسلاً.

\_ لفظ عمرو بن دينار: (ما استحلَّ عليُّ فاطمةَ إلا ببَدَن (م) من حديد). و (استحل عليُّ فاطمةَ ببَدَن من حديد).

\_ عند عبدالرزاق بعد الحديث: قال عمرو بن دينار: ما زادها عليه.

\_ لفظ رواية جرير بن حازم \_ عند ابن سعد ( ٨ / ٢٠) \_ : أن علياً خطب فاطمة فقال له النبي صَلَّلَةُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « ما تصدقها» ؟ قال: ما عندي ما أصدقها، قال: « فأين درعك الحطمية التي كنت منحتك» ؟ قال: عندي، قال: « أصدقها إياها» قال: فأصدقها و تزوجها.

(۱) ثمة اختلاف على عمرو بن دينار، فهؤلاء الثلاثة رروه عنه، عن عكرمة مرسلاً، وسبق في الوجه الأول رواية محمد بن مسلم، وابن جريج عنه، عن عكرمة، عن ابن عباس. وابن عيينة من أثبت أصحاب عمرو بن دينار، قاله أبو حاتم، وابن معين، والإمام أحمد،

وبين عييه ش ببت (حدث ب عمرو بن ديدر. دع ( ۲/ ۴۹۳). وغيرهم. انظر: « شــرح علل الترمذي» لابن رجب ( ۲/ ۴۹۳).

وسيأتي ترجيح أن عكرمة رواه مرة مرسلاً ومرة موصولاً، وكلاهما صحيح.

(٢) قال السرقسطي: (البَدَن: شبه درع، إلا أنه قصير بقدر ما يكون على الجسد، قصير الكمين، والجميع الأبدان). «الدلائل في غريب الحديث» (٢/ ٦٦٦)، وانظر: «النهاية» (١/ ٨٠٨).

قال عكرمة: كان ثمنها أربعة دراهم.

وهذا ضعيف، مخالف للروايات الكثيرة التي ذكرت أن قيمته أربعمئة درهم.

وهذا الوجه مرسل صحيح الإسناد، وعكرمة لم يسمع من علي رضَّاللَّهُ عَنْهُ ، قاله أبو زرعة. (١)

قال ابن حجر عن طريق حماد بن سلمة، عن أيوب، عن عكرمة: ( مرسل ، صحيح الإسناد). (٢)

الذلاصة في حديث عكرمة: أن كلا الوجهين صحيحان، فقد رواه عكرمة على الوجهين مرسلاً وموصولاً، ويظهر أن ابن عباس سمعه من على رضَّاليَّهُ عَنْهُمُ ، قال ابن حجر في « إتحاف المهرة» (٧/ ٥٣٩) بعد ذكر طرقه من تخريج ابن جرير: ( فظهر بهذا أنَّ ابنَ عباس إنها سمعَه من على).

وقد صحَحَّ الموصول: ابنُ حبان، والضياء المقدسي في « المختارة»، حيث أخرجوه في كتابيهما.

وصحَّحَ إسنادَ الموصول: ابنُ عبدالهادي في « المحرر» (ص٣٦٠) رقم (١٠٣٧).

\_

<sup>(</sup>۱) «المراسيل» لابن أبي حاتم (ص١٥٨) رقم (٥٨٥).

<sup>(</sup>۲) «الإصابة» (۸/ ۲۲۳).

وقد ذكر ابن حجر في « البلوغ» ( ص٣٧٦) رقم ( ١٠٣٩) أن الحاكم صحَّحَه.

ولم أجده في « المستدرك» ، ولم يعزه إليه ابن حجر في « إتحاف المهرة» ( ٧/ ٥٣٩) رقم ( ٨٤١٢).

#### وفي الباب مراسيل ، منها:

في « مصنف» عبدالرزاق ( ٦/ ١٧٦) رقم ( ١٠٤٠٢) عن صفوان بن سليم: « أن علياً أصدق فاطمة ابنة النبي صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اثنتي عشرة أوقية».

#### الحكم صلح حديث علم رَضَالُهُ: ﴿

الحديث \_ محل الدراسة \_ صحيح لغيره \_ واللَّه أعلم \_ .

#### غريب الحديث :

\_ « الحُطَمِيَّة »: قال ابن الأثير: (هي التي تحطم السيوف: أي تكسرها. وقيل: هي العريضة الثقيلة. وقيل: هي منسوبة إلى بطن من عبدالقيس يقال لهم: حطمة بن محارب كانوا يعملون الدروع. وهذا أشبه الأقوال).

قال ابن الكلبي: ( وولَـدَ مُحاربُ بن عمرو: حَطَمةَ وإليهم تُنسبُ الدروعُ الحَطَمِية، وظَفَراً، وامرأ القيْسِ، ومَالِكاً).

وهو: الحُطَمة بن محارب بن عمرو بن وديعة بن لكيز بن أفصى بن عبد القيس بن أفصى.

وضبطه ابنُ الأثير في « اللباب» وابنُ ماكولا بضم الحاء وفتح الطاء. وضبطه بعضهم بفتح أوله، وسكون ثانيه.

وذكر الحربي أن الأصمعي قال: الدرع الحطمية منسوب إلى إنسان، وقيل: منسوب إلى حي من عبد القيس

وفي « الجمهرة» قال الأصمعي: لَا أَدْرِي إِلَى مَا نُسِبَتْ. (١)

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) ينظر: «نسب معد واليمن الكبير» لابن الكلبي ( ١/ ١٠٧)، «غريب الحديث» للحربي ( ٢/ ٣٨٩)، «جمهرة اللغة» لابن دريد ( ١/ ٥٥٠)، «تهذيب اللغة» للأزهري ( ٤/ ٣٨٩)، «جمهرة اللغة» لابن حزم ( ٤/ ٢٣٢)، «غريب الحديث» للخطابي ( ١/ ٢٩١)، «جمهرة أنساب العرب» لابن حزم ( ١/ ٢٩٧)، «النهاية» لابن الأثير ( ١/ ٢٠١)، «اللباب في تهذيب الأنساب» ( ١/ ٣٧٧)، «الإكهال» لابن ماكولا ( ٣/ ١٦٦) مع تعليق محققه، « جامع الآثار» لابن ناصر الدين الدمشقي ( ٣/ ٤٨٠).

#### الدراسة الموضوعية:

دلَّت هذه الأحاديث والمراسيل على أن مهر فاطمة رَضَاً الله على الدرع الحطمية، وقيمتها أربعمئة وثمانون درهما، ومن اقتصر من الرواة على ذكر الأربعمئة فقط فعلى عادة العرب في طرح الكسور، والاقتصار على الأعداد الصحيحة، (١) فلا تعارض بينها.

وأما مَن قال: أربعة دراهم، فهو وهم وخطأ. (٢)

أورد المحبُّ الطبري (ت ٢٩٤هـ) حديث أنس في خطبة أبي بكر وعمر، شم علي، وأن النبي صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أمر علياً أن يبيع درعه، فأتاه بالثمن (٣)، وأورد حديث علي على على الدراسة - شم قال: (ويُشبه أن يكون العقد وقع على الدرع، كما دل عليه الحديث الأول، وبعث بها علي رَضَّالِللَّهُ عَنْهُ، ثم ردَّها إليه النبيُّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ليبيعها، فباعها وأتاه بثمنها من غير أن يكون

<sup>(</sup>۱) ينظر: «تاريخ الإسلام» للذهبي (١/ ٨٢٥)، «تفسير ابن كثير» (١/ ١٨)، «النكت على مقدمة ابن الصلاح» لابن حجر (٢/ ٧٧٠)، «فتح المغيث» للسخاوى (٤/ ٣٧٧).

<sup>(</sup>۲) لصبغة اللَّه بن محمد غوث المَدرَاسي (ت ۱۲۸۰هـ) رسالة بعنوان: «صداق سيدتنا فاطمة الزهراء بنت سيد المرسلين صلى اللَّه عليه وعليها وسلم»، طُبعت بتحقيق الشيخ: عبداللَّه الحسيني، في جمعية الآل والأصحاب في البحرين، عام ۱۶۳۱هـ، جاءت في غلاف (۷۷ صفحة) مع المقدمة والفهارس، ونص الرسالة من (ص٣٥ إلى ٥٩).

<sup>(</sup>٣) وهو حديث منكر، سبق تخريجه في المبحث السابق.

بين الحديثين تضاد<sup>(۱)</sup>، وقد ذهب إلى مدلول كل واحد من الحديثين قائل به، فقال بعضهم: كان مهرها الدرع ولم يكن إذ ذاك بيضاء ولا صفراء،، وقال بعضهم: كان مهرها أربعمئة وثهانين، وأمر النبي صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَن يجعل ثُلُثُها في الطيب). (٢)

وهـو مَهْـرٌ يَسِيرٌ، لاكلَفـةَ فيـه، ولا مباهـاة، (٣) وهكـذا كـان مهـر

(١) لاحاجة للجمع بينها مع ضعف أحدهما ضعفاً شديداً.

وقيمة الجرام هذه الأيام (١٣١/ ٢/ ١٤٣٧هـ): (١،٥).

۱۶۷ × ۱۲۰ = ۲۱۲۰ ريالا سعو دياً.

أما القيمة الشرائية لـ ( ٤٨٠ درهماً) في زمن النبي صَإِّلَاتُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، فتعادل ( ٤٨) شاة.

لأن الشاة في ذلك الزمن بعشرة دراهم ، لحديث الجبران في الزكاة، وقول النبي صَلَّاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمٌ : (ويجعل معها شاتين إن استيسرتا له، أو عشرين درهماً...). أخرجه: البخاري في «صحيحه» حديث رقم (١٤٥٣)، وانظر : «مسند» أحمد (١/ ٢٣٣) حديث (٧٢).

ومتوسط قيمة الشاة في زماننا ( ١٤٣٧هـ) قريباً من ١٢٠٠ ريال سعودي تقريبـاً × ٤٨ = ٥٧،٦٠٠ سبعة وخمسون ألفا، وستمئة ريال.

انظر: « مجموع فتاوى ورسائل العثيمين» (٢٥/ ١٩٨).

وانظر في القوة الشرائية للنقود في عهد النبي صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَكَّمٌ: « الحياة الاقتصادية

<sup>(</sup>٢) « ذخائر العقبي في مناقب ذوي القربي» (ص٦٨).

<sup>(</sup>۳) الدرهم قريباً من ثلاث جرامات من الفضة، ( ٤٨٠ درهماً ×  $\pi$  = : ١٤٤٠ جراماً من الفضة تقريباً.

النبيِّ صَلَّالُلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لأزواجه، وقبولُه مهرَ بناتِه رَضِيَالِيُّهُ عَنْهُنَّ.

أخرج الإمام مسلم في «صحيحه» من طريق محمد بن إبراهيم، عن أبي سلمة بن عبدالرحمن، أنه قال: سألت عائشة رَضَّالِللَهُ عَنْهَا: كم كان صداق رسول اللَّه صَلَّالِللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم ؟ قالت: كان صداقه لأزواجه ثنتي عشرة أوقية (١) ونَشًا.

قالت: أتدري ما النشُّ؟ قلت: لا، قالت: نصف أوقية، فتلك خمسمئة درهم، صداق رسولِ اللَّهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لأزواجِه. (٢)

ورُوي عن عمر بن الخطاب رَضَّ اللهُ عَنْهُ أنه قال: « ألا لَا تغلوا صدق النساء، ألا لا تغلوا صدق النساء، قال: فإنها لو كانت مكرمة في الدنيا، أو

والاجتماعية في عصر النبوة» د. أكرم ضياء العُمَري ( ص ٣٦ ـ ٣٤).

(۱) قال ابن الأثير في « النهاية» ( ۱/ ۸۰): ( الأواقي: جمع أوقية، بضم الهمزة وتشديد الياء، والجمع يشدد و يخفف، مثل أثفية وأثافي وأثاف، وربع يجيء في الحديث وقية، وليست بالعالية، وهمزتها زائدة.

وكانت الأوقية قديهاً عبارة عن أربعين درهماً، وهي في غير الحديث نصف سدس الرطل، وهو جزء من اثني عشر جزءاً، وتختلف باختلاف اصطلاح البلاد).

(۲) «صحيح مسلم» رقم ( ۳۵۵۵).

وانظر طُرُقَهُ ، وألفاظَه في: « المسند المصنف المعلل ( ٣٨/ ١٨٦) رقم ( ١٨٢٤٨)، « نزهة الألباب في قول الترمذي: وفي الباب» ( ٣/ ١٧٩٣).

تقوى عند الله، كان أو لاكم بها النبيُّ صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ما أصدقَ رسولُ الله صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ما أصدقَ رسولُ الله صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ امرأةٌ من بناته أصد قت امرأةٌ من بناته أكثر من ثنتي عشرة أوقية ».(١)

وورد عند عبدالرزاق في « مصنفه» ( ١٧٦/٦) رقم ( ١٠٤٠٤) عن زيد بن أسلم قال: « ما ساق رسولُ اللَّهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلى امرأةٍ من نسائه، ولا سِيقَ إليه لشيء من بناته أكثر من اثنتي عشرة أوقية، فذلك أربع مئة وثهانون درهماً ».

(۱) أخرجه: أبو داوود في «سننه» رقـم (۲۰۲۱)، والترمـذي في «جامعـه» (۱۱۱۱)، والنسائي في «المجتبى» رقم (۳۳٤٩)، وابن ماجه في «سننه» (۱۸۸۷)، وعبـدالرزاق في «مصنفه» (۲/ ۱۷۵) رقم (۱۰٤۰۰)، وسعید بن منصور في «سننه» (۱/ ۱۹۶) رقـم (مصنفه» رقم (۱۲۲۲)، وأحمـد في «مسـنده» (۱/ ۲۸۲، ۲۸۲، ۱۹۲۹) وابن أبي شیبة في «مصنفه» رقم (۱۲۲۲۸)، وأحمـد في «مسـنده» (۱۲۲۲۱)، وأحمـد و والعرب (۱۲۲۲)، والـدارمي في «مسـنده» (۱۲۱۱۱) رقـم (۲۲۲۲)، والطحاوي في والطیالسـي (۱/ ۱۲۶) رقم (۲۲۶)، والحمیـدي (۱/ ۱۹۵) رقـم (۲۲۲)، والطحاوي في «شـرح مشـکل الآثـار» (۱۲/ ۲۷) رقـم (۲۲۷)، والحـاکم في «المسـتدرك» (۱۲ ۱۹۲۱) رقـم (۲۲۲۲)، والحـاکم في «المسـتدرك» (۱۲ ۱۹۲۱) رقـم (۲۲۲۲)، وغيرهم.

وانظر: «العلل» للدارقطني (٢/ ٢٣٦). وصحَّحَه الألباني في « إرواء الغليل» (٢/ ٣٤٧). وحرحَّمَه الألباني في « إرواء الغليل» (٢/ ٣٤٧).

وبنحوه عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عند: ابن سعد في « الطبقات الكبرى» ( ٨/ ٢٢)، و سعيد بن منصور في « سننه» ( ١٩٧/١) رقم ( ٦٠٣) .

وبنحوه \_ أيضاً \_ عن الزهري عند: البلاذري في «أنساب الأشراف» للبلاذري (١/ ٤٦٣) رقم (٩٤٠).

وأخرج عبد الرزاق في « مصنفه» (٦/ ١٧٧) رقم (١٠٤٠٨) عن مصنفه « جاهد قوله: (الأوقية: أربعون درهماً، والنش: عشرون، والنواة: خمسة دراهم).

قال الترمذي عقب الحديث رقم (١١١٤): (والأوقية عند أهل العلم: أربعون درهماً، وثنتا عشرة أوقية: أربع مئة، وثمانون درهماً).

قال الإمام الشافعي رَحْمَدُ الله : ( والقصد في الصداق أحب إلينا، وأستحب أن لا يُزاد في المهر على ما أصدق رسولُ الله صَلَّاللله عَلَيْهِ وَسَلَّمُ نساءَه وبناتِه، وذلك خسمئة درهم؛ طلباً للبركة في موافقة كل أمر فعله رسولُ الله صَلَّالله عَلَيْهِ وَسَلَمٌ ). (١)

وانظر في تيسير في الصداق، وصداق أزواج النبي صَلَّاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ : « شرح مشكل الآثار » ( ١٣٠/ ٤٧) ، وكتاب : « الصداق في السنة النبوية \_ دراسة موضوعية \_ » د. خالد باسمح ( ص ٢١) و ( ص ٥ ٥).

 <sup>(</sup>۱) «الأم» للشافعي (٦/١٥١).

## فَا إِلَا مُنْ إِلَا النَّهُ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّالل

ولابن تيمية رَحِمَهُ ٱللَّهُ فتوى طويلة محررة عن الصداق ، أوردَ فيها جملةً طيبة من الأحاديث والآثار ، وذكر فيها:

أن السُّنَة: تخفيفُ الصداق، وألا يزيد على صداق نِسَاءِ النبيِّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمٌ وبناتِه.

وقال: ويُكره للرجل أن يصدق المرأة صداقاً يضرُّ به إن نقده، ويعجز عن وفائه إن كان ديناً.

وقال: وما يفعله بعض أهل الجفاء والخيلاء والرياء من تكثير المهر للرياء والفخر، وهم لا يقصدون أخذه من الزوج، وهو ينوي ألا يعطيهم إياه؛ فهذا منكر قبيح مخالف للسنة، خارج عن الشريعة.

وإن قصد الزوج أن يؤديه وهو في الغالب لا يطيقه، فقد حمل نفسه وشغل ذمته وتعرض لنقص حسناته وارتهانه بالدين؛ وأهل المرأة قد آذوا صهرهم وضروه.

والمستحب في الصداق مع القدرة واليسار: أن يكون جميع عاجله وآجله لا يزيد على مهر أزواج النبي صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ولا بناته، وكان ما بين أربعمئة إلى خمسمئة. بالدراهم الخالصة نحواً من تسعة عشر ديناراً.

فهذه سنَّةُ رسولِ اللَّه صَ<u>لَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ</u> ، مَنْ فعَلَ ذلك فقد استَنَّ بسُنَّةِ رسولِ اللَّه صَ<u>لَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ</u> في الصداق.

وقال ابن تيمية: فمَن دعتْهُ نفسُه إلى أن يزيد صداق ابنته على صداق بنته على صداق بناتِ رسولِ اللَّه صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللواتي هُنَّ خير خَلْقِ اللَّهِ في على على الله على

وهذا مع القدرة واليسار؛ فأما الفقير ونحوه فلا ينبغي له أن يصدق المرأة إلا ما يقدر على وفائه من غير مشقة.

والأولى تعجيل الصداق كلّه للمرأة قبل الدخول إذا أمكن، فإن قدّم البعض وأخّر البعض؛ فهو جائز.

#### وقد كان السلف الصالح الطيب يرخصون الصداق.

وقال ابن تيمية أيضاً: والذي نقل عن بعض السلف من تكثير صداق النساء، فإنها كان ذلك لأن المال اتَّسَعَ عليهم، وكانوا يُعجِّلُونَ الصداقَ كلَّهُ قبل الدخول؛ لم يكونوا يؤخِّرون منه شيئاً.

ومَن كان له يسار ووَجَدَ فأحَبَّ أن يُعطِي امرأته صدَاقاً كثيراً، فلا بأس بذلك، كما قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ وَءَاتَيُتُمْ إِحْدَىٰهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُواْ مِنْهُ شَكِعًا ﴾ النساء: ۞.

أما مَن يشغل ذمَّتَه بصداقِ لا يريدُ أن يؤدِّيه، أو يعجز عن وفائه؛ فهذا مكروه. كما تقدم.

وكذلك مَن جعل في ذمَّتِه صداقاً كثيراً من غير وَفاءٍ له؛ فهذا ليس بمسنون. واللَّه أعلم. (١)

#### فوائد:

1. قال الزرقاني (ت ١١٢٢هـ): (وقد ذكر السيوطيُّ أنه رأى في بعض المجاميع عن التكريتي: أن مهر المِثْل لا يُتصوَّر في حق فاطمة؛ لأنه لا مِثْلَ لها، قال: وهو قولٌ حسَنُ بالِغُّ). (٢)

٢. من الأحاديث الموضوعة في صداق فاطمة رَضَالِلَّهُ عَنْهَا:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضَّ اللَّهُ عَنْهُ قال: قال رَسول اللَّه صَلَّالَتُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « يَا علي، إِنَّ اللَّه زَوَّ جَكَ فاطمة، وجعل صداقها الأرض، فمَن مشى عليها مبغضاً لكَ؛ يمشى حراماً ». (٣)

(۱) «مجموع الفتاوي» لابن تيمية ( ۳۲/ ۱۹۲\_ ۱۹۰).

(٣) أخرجه: ابن الجوزي في «الموضوعات» (٢١٨/٢) رقم (٧٧٣)، وقال: (هذا حديث موضوع، وفيه جماعة مجروحون، إلا أن المتهم بوضعه: الذرَّاع، فإنه كان كذاباً وضاعاً). وأورده في الموضوعات: السيوطي في «اللآلئ المصنوعة» (١/ ٣٩٦)، وابن عراق في «تنزيه الشريعة» (١/ ٤١١)، والشوكاني في «الفوائد المجموعة» (ص٣٩٠) رقم (١١٣).

<sup>(</sup>٢) « شرح الزرقاني على المواهب اللدنية بالمنح المحمدية للقسطلاني» ( ٢/ ٣٦٤). قلت: لم أجده في « الثغور الباسمة»، ولا غيره من كتب السيوطي.

٣. جاء في كتب الشيعة أن عثمان بن عفان رَضَالِللَهُ عَنْهُ ساعدَ علي بن أبي طالب رَضَالِللَهُ عَنْهُ في نفقات زواجه، وأنه اشترى منه الدرع، ثم رد عليه الدرع هدية.

قال: علي رَضَوَاللَّهُ عَنْهُ: فأخذت درعي فانطلقت به إلى السوق فبعته بأربع مئة درهم من عثمان بن عفان رَضَوَاللَّهُ عَنْهُ، فلم قبضت الدراهم منه، وقبض الدرع مني قال: يا أبا الحسن، ألستُ أولى بالدرع منك، وأنت أولى بالدراهم مني؟ فقلت: نعم.

قال: فإن هذا الدرع هديةٌ منِّي إليك، فأخذتُ الدرع والدراهم، وأقبلت إلى رسول اللَّه صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمٌ فطرحتُ الدرع والدراهم بين بيديه، وأخبرتُه بها كان من أمر عثمان فدعا له النبي صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمٌ بخير. (١)

(۱) [ «المناقب» للخوارزم ــ ط. نجف \_ (ص ۲۰۲، ۲۰۳) ، « كشف الغمة» للأربلي ( ۱/ ۳۰۹) ، « بحار الأنوار» للمجلسي ـ ط. إيران ـ (ص ۳۹، ٤٠) ]. أفاده الشيخ: إحسان إلهي ظهير رَحْمَهُ ألله في كتابه « الشيعة وأهل البيت» (ص ۱۳۷ ـ ۱۳۸). وفيه أيضاً (ص ۷۳) مساعدة أبي بكر الصديق رَحَوَلَيّكُ عَنهُ علياً في زواجه نقلاً من كتب الشيعة.

#### المبحث الثالث:

#### تجهيزها رَضَأُلِتُعَنَّهَا.

٣٨. [١] قال الإمام أحمد رَحَمَهُ اللهُ : حدثنا أبو أسامة ، قال: أخبرنا زائدة ، قال: حدثنا عطاء بن السائب، عن أبيه، عن علي رَخِوَالِلَهُ عَنْهُ، قال: «جهّز رسولُ اللهُ صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَاطمة رَخِوَالِلَهُ عَنْهَا في خَمِيْلٍ، وقِرْبَةٍ، وَوِسَادَةِ أَدَمٍ حَشْوُهَا لِيْفُ الإِذْ خِرِ».

[ « المسند» للإمام أحمد ( ٢/ ٧٧) رقم ( ٦٤٣ ) ]

#### دراسة الإسناد :

\_ حماد بن أسامة بن زيد بن سليان بن زياد القرشي مولاهم، أبو أسامة الكوفي.

ثِقَةً، ثَنتُ.

قال ابن سعد: كان ثقة، مأموناً، كثيرَ الحديث، يُدلِّس، ويُبيِّن (١) تدليسَه، وكان صاحبَ سُنَّةٍ وجماعة.

قال الإمام أحمد: كان ثبتاً، ما كان أثبته، لا يكاد يُخطئ .

<sup>(</sup>۱) تصحف في المطبوعة «وتبين»، والصواب المثبت كما في «تعريف أهل التقديس» ( ص ٣٤).

### فَا عَلَى إِنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّا الللَّهُ ال

وقال: كان صحيح الكتاب، ضابطاً للحديث، كيساً صدوقاً.

ووثَّقَه ابن معين، والعجلي، والدارقطني، وغيرهم.

#### وقد ذُكر فيه أمران:

الأول: التدليس.

وصفه بذلك ابن سعد \_ كما سبق \_ وذكر أنه كان يبيِّنُ تدليسَه، ووصفه أيضاً المعيطي فيما قاله عنه الأزدي.

قال المعيطي: كان كثير التدليس، ثم رجع عنه.

ووَصْفُهُ بكثرة التدليس، إنها هو عن المعيطي فقط، والناقل عنه «الأزدى» ضعيف.

وقد ذكره ابن حجر في « المرتبة الثانية» من مراتب المدلِّسين، وهم: مَنْ احتمل الأئمة تدليسه، وأخرجوا له في الصحيح؛ لإمامته، وقِلَّةِ تدليسه في جنب ما روى. أو كان لا يُدلِّسُ إلا عن ثقة.

والذي يظهر أن تدليسه قليل، لذا يبئيُّنُه، ويحتمل أنه رجع عنه على قول المعيطى.

#### الثاني: سرقة الحديث.

قال ابن حجر في « التهذيب»: حكى الأزدي في « الضعفاء» عن سفيان بن وكيع، قال: كان أبو أسامة يتتبع كتب الرواة، فيأخذها، وينسخها ...، قال سفيان بن وكيع: إني لأعجب كيف جاز حديث أبي أسامة، كان أمره بيناً،

وكان مِن أسرق الناس لحديثٍ جيِّد».

وهذا القول باطل، الأزدي، وسفيان بن وكيع، ضعيفان.

قال الذهبي في « الميزان»: أبو أسامة لم أورده لشيء فيه، ولكن ليُعرَف أن هذا القولَ باطلٌ.

قال ابن حجر في « هدي الساري»: سفيان بن وكيع هذا ضعيف، لا يُعْتَدُّ بهِ، كما لا يعتد بالناقل عنه، وهو أبو الفتح الأزدي.

وقال في « تقريب التهذيب»: ثقةٌ، ثبتٌ، ربَّما دلَّس، وكان بـأَخَره يحدِّث من كتب غيره.

قول ابن حجر: في الحكم عليه: (ربها دلَّس). ليس بجيِّد؛ لأنه يُبين تدليسَه، كها قاله ابن سعد.

وقوله: (وكان بأخره يُحدِّث من كتب غيره)، ليس بصحيح، العمدة في الخبر على كلام الأزدي عن سفيان بن وكيع، وكلاهما ضعيف لا يعتد به. كها قاله ابن حجر رَحمَهُ ٱللَّهُ في «التهذيب» وقد سبق نقل كلامه.

الخلاصة: أنه ثقة ثبت. كما قال ابن حجر في « هدي الساري»: أحد الأثمة الأثبات، اتَّفَقُوا على توثيقِه، وشذَّ الأزدي فذكره في « الضعفاء».

(ت ۲۰۱ هـ). <sup>(۱)</sup>

<sup>(</sup>۱) ينظر: « الطبقات الكبرى» لابن سعد (٦/ ٣٩٤)، « العلل» للإمام أحمد» رواية عبداللَّـه

### فَا عَلَى إِنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّا الللَّهُ ال

### \_ زائدة بن قُدامة الثقفي، أبو الصلت الكوفي.

ثقة، ثبت. متفَّقُ على توثيقه.

قال الذهي في « الكاشف»: ثقة، حجة، صاحب سنة.

وقال ابن حجر في « التقريب»: ثقة، ثبت، صاحب سُنَّة.

(ت ١٦١هـ)، أخرج له الجماعة. (١)

\_عطاء بن السائب بن مالك، ويقال: ابن زيد، ويقال: ابن يزيد الثقفي، أبو السائب، ويقال: أبو زيد، ويقال: أبو محمد، الكوفي.

ثِقَةٌ ، إلا أنَّه اخْتَلَط ، فحَدِيثُهُ بعْدَ اخْتِلاطِهِ ، ضَعِيْفٌ . وزائد بن قدامة

(1/700, 700) رقيم (1/700) و (1/700) رقيم (1/700) و (1/700) رقيم (1/700) رقيم (1/700) رقيم (1/700) « التاريخ الكبير» للبخاري (1/700) « الجرح والتعديل» (1/700) « الثقيات» لابن حبان (1/700) » (1/700) » (1/700) » (1/700) » (1/700) » (1/700) » (1/700) » (1/700) » (1/700) » (1/700) » (1/700) » (1/700) » (1/700) » (1/700) » (1/700) » (1/700) » (1/700) » (1/700) » (1/700) » (1/700) » (1/700) » (1/700) » (1/700) » (1/700) » (1/700) » (1/700) » (1/700) » (1/700) » (1/700) » (1/700) » (1/700) » (1/700) » (1/700) » (1/700) » (1/700) » (1/700) » (1/700) » (1/700) » (1/700) » (1/700) » (1/700) » (1/700) » (1/700) » (1/700) » (1/700) » (1/700) » (1/700) » (1/700) » (1/700) » (1/700) » (1/700) » (1/700) » (1/700) » (1/700) » (1/700) » (1/700) » (1/700) » (1/700) » (1/700) » (1/700) » (1/700) » (1/700) » (1/700) » (1/700) » (1/700) » (1/700) » (1/700) » (1/700) » (1/700) » (1/700) » (1/700) » (1/700) » (1/700) » (1/700) » (1/700) » (1/700) » (1/700) » (1/700) » (1/700) » (1/700) » (1/700) » (1/700) » (1/700) » (1/700) » (1/700) » (1/700) » (1/700) » (1/700) » (1/700) » (1/700) » (1/700) » (1/700) » (1/700) » (1/700) » (1/700) » (1/700) » (1/700) » (1/700) » (1/700) » (1/700) » (1/700) » (1/700) » (1/700) » (1/700) » (1/700) » (1/700) » (1/700) » (1/700) » (1/700) » (1/700) » (1/700) » (1/700) » (1/700) » (1/700) » (1/700) » (1/700) » (1/700) » (1/700) » (1/700) » (1/700) » (1/700) » (1/700) » (1/700) » (1/700) » (1/700) » (1/700) » (1/700) » (1/700) » (1/700) » (1/700) » (1/700) » (1/700) » (1/700) » (1/700) » (1/700) » (1/700) » (1/700) » (1/700) » (1/700) » (1/700) » (1/700) » (1/700) » (1/700) » (1/700) » (1/700) » (1/700) » (1/700) » (1/700) » (1/700) » (1/700) » (1/700) » (1/700) » (1/700) » (1/700)

(۱) ينظر: «الجرح والتعديل» (٣/ ٦١٣)، «تهذيب الكهال» (٩/ ٢٧٣)، «الكاشف» (٢/ ٢١٥)، «سير أعلام النبلاء» (٧/ ٣٧٥)، «إكهال تهذيب الكهال» (٥/ ٢٨)، «تقريب التهذيب» (٣/ ٢٠٦). «تقريب التهذيب» (٣/ ٣٠٦).

\_الراوى عنه هنا\_ ممن روى عنه قبل الاختلاط.

وثَّقَهُ جَمعٌ كثيرٌ من الأئمة قبل اختلاطه، منهم: شعبة، وابن سعد، وأحمد، العجلي، والبسوي، والساجي، وغيرهم.

قال يحيى بن سعيد: ما سمعت أحداً من الناس يقول في حديثه القديم شيئاً، وما حدَّث سفيان ، وشعبة ، عنه صحيح ، إلا حديثين ، كان شعبة يقول: سمعتها بأخرة عن زاذان .

وقال ابن سعد: كان ثقةً ، وقد روى عنه المتقدمون ، وقد كان تغير حفظه بأخرة ، واختلط في آخر عمره .

وقال الإمام أحمد: (ثقةٌ، ثقةٌ، رجلٌ صالحٌ). وقال: (مَن سمع منه قديهً، كان صحيحاً، ومن سمع منه حديثاً ، لم يكن بشئ). وبمثله قال العجلي.

قال ابن معين: عطاء بن السائب اختلط، فمن سمع منه قديهاً فهو صحيح، وما سمع منه جرير وذووه ليس من صحيح حديثه .

وقال في رواية الدوري عنه: لايحتج بحديثه.

وقال أبو حاتم: (كان محله الصدق قديها، قبل أن يختلط، صالح، مستقيم الحديث، ثم بأخره تغيّر حفظُه، في حديثه تخاليط كثيرة، وقديم السماع من عطاء: سفيان، وشعبة، وحديث البصريين الذين يحدثون عنه تخاليط كثيرة؛ لأنه قَدِم عليهم في آخر عُمُره، وما رَوى عنه ابن فُضيل، ففيه غلط واضطراب، رفع

### فَأَكُمْ بِنَا لِيَّا الْنَّالِيُّ شِيرَتُهَا وَضَائِلُهَا مُسْنَدُهَا وَظِيَّةُهَا

أشياءَ كان يرويه عن التابعين، فرفعه إلى الصحابة ).

وقال يعقوب بن سفيان البسوي: (عطاء ثقة، حديثه حجة، ما روى عنه سفيان، وشعبة، وحماد بن سلمة، وسماع هؤلاء سماع قديم، وكان عطاء تغير بأخرة؛ فرواية جرير، وابن فضيل، وطبقتهم، ضعيفة).

وقال النسائي : ( ثقةٌ في حديثه القديم ، إلا أنَّه تغير ، ورواية حمَّاد بن زيد، وشعبة، وسفيان، عنه جَيِّدة ) .

وقال الدارقطني كما في «سؤالات السلمي له»: ( دخل عطاء بن السائب البصرة وجلس، فسماع أيوب، وحماد بن سلمة، في الرحلة الأولى صحيح، والرحلة الثانية فيه اختلاط).

وقال أيضاً كما في «سؤالات الحاكم له»: تركوه.

وقال في « العلل»: ( اختلط، ولم يخرجوا عن عطاء ، ولا يحتج من حديثه إلا بها رواه الأكابر: شعبة، والثوري، ووهيب، ونُظراؤهم، وأما ابنُ عُليَّة، والمتأخرون، ففي حديثهم عنه نظر ).

قال ابن حجر في «هدي الساري»: (عطاء... من مشاهير الرواة الثقات؛ إلا أنه اختلط فضعَّفوه بسبب ذلك، وتحصَّل لي من مجموع كلام الأئمة أنَّ رواية: شعبة، وسفيان الثوري، وزهير بن معاوية، وزائدة، وأيوب، وحماد بن زيد، عنه قبل الاختلاط.

وأنَّ جميعَ مَن روَى عنه غيرُ هؤلاء، فحديثُه ضعيفٌ؛ لأنه بعد اختلاطه؛ إلا حماد بن سلمة فاختَلَف قولهم فيه ).

وقال في « تهذيب التهذيب»: ( والظاهر أنه سمع منه مرتين، مرةً مع أيوب \_ كما يومي إليه كلام الدارقطني \_ ومرةً بعد ذلك ، لما دخل إليهم البصرة ، وسمع منه مع جرير، وذويه).

وقد نصَّ الإمامُ أحمد على أنَّ حماد بنَ سلمة لم يسمع من عطاء في قدمته الثانية، كما في « التقييد والإيضاح».

قال أبو داوود: (سمعت أحمد قال: سماع ابن عيينة عنه مقارب \_يعني من عطاء بن السائب سمع بالكوفة \_ ) .

قال العقيلي: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا الحميدي، قال حدثنا سفيان قال: (كنتُ سمعتُ من عطاء بن السائب قديهاً، ثم قدم علينا قدمةً فسمعته يحدِّث بعض ما كنت سمعتُ، فخلَّط فيه، فاتقيته، واعتزلتُه).

علَّق العراقيُّ بقوله: ( فأخبر ابن عيينة أنه اتَّقَاهُ بعد اختلاطه، واعتزله، فينبغى أن تكون روايته عنه صحيحه).

وقد سمع منه أبو عوانة الوضَّاحُ اليشكري قبل الاختلاط وبعده، قال ابن معين: سمع أبو عوانة من عطاء في الصحة، وفي الاختلاط جميعاً، ولا يحتج بحديثه.

قال الذهبي في « الكاشف»: أحدُ الأعلام، على لِينٍ فيه ... ثِقَةُ، ساءَ حِفظُهُ بِأَخَرَة .

وقال في « مَن تُكُلِّم فيه وهو مُوثَّق أو صالح الحديث»: صَدوقٌ تغَيَّر . قال ابن حجر في « تقريب التهذيب»: صَدُوقٌ ، اختَلَط . (ت ١٣٦هـ). (١)

(۱) ينظر: «الطبقات الكبرى» لابن سعد (٦/ ٣٣٨)، «تاريخ ابن معين» رواية الدوري (٢/ ٢٠٥)، ورواية الدارمي (٢٤٩)، «سوالات ابن طهان» (١٣) و (١٥) و (١٥) و (٢٩٩)، «سوالات ابن الجنيد» (٢٨٨)، «العلل لأحمد» رواية عبداللَّه رقم (٢٨٨) و (٤٠١٤) و (٤٠١٤)، «التاريخ الكبير» (٦/ ٢٥٥)، «الضعفاء الصغير» للبخاري (٤٨٢)، «الثقات» العجلي (٢/ ١٣٥)، «مسائل الإمام أحمد رواية أبي داوود» الفقهية ـ ( ص٢٨٣، ٣٨٣) رقم (١٨٤٧)، «المعرفة والتاريخ» للبسوي الفقهية ـ ( ص٢٨٣، ٣٨٣) رقم (١٨٤٧)، «الجرح والتعديل» (٦/ ٣٣٢)، «الثقات» لابن حبان (٧/ ٢٥١)، «الكامل» (٥/ ٢٦١)، «سؤالات الحاكم «الثقات» لابن حبان (٧/ ٢٥١)، «الكامل» (٥/ ٢٦١)، «سؤالات الحاكم الدارقطني» (٨٥١)، «العلل» الدارقطني الارارتطني» (٢/ ٢٥١)، «سؤالات السلمي للدارقطني» (١١/ ٣٤٠)، «سؤالات السلمي للدارقطني» (١١/ ٣٤٠)، «المعلن» الدارقطني أكلم فيه وهو موثّق أوصالح الحديث» (ص٥٧٣)، «كتاب المختلطين» للعلائي (ص٢٨)، «شرح على الترمذي» لابن رجب (٢/ ٥٥٥)، «التقييد والإيضاح» (ص٨٢)، «شرح على الترمذي» لابن رجب (٢/ ٥٥٥)، «التقييد والإيضاح» للعراقي (٢/ ١٩٥٥)، «هدي الساري» (ص٥٢٤)، «الكواكب النيرات» (ص٢٨)، «نهاية للعراقي (٢/ ١٩٥٥)، «هدي الساري» (ص٥٢٤)، «الكواكب النيرات» (ص٢٨)، «نهاية وصور» (ص٢٢٤)، «الكواكب النيرات» (ص٢٨)، «نهاية وصور» (ص٢٢٤)، «الكواكب النيرات» (ص٢٢٤)، «نهاية

\_ السائب بن مالك، ويقال: ابن يزيد، ويقال: ابن زيد الثقفي، أبو يحيى، وقيل: أبو كثير الكوفي، والدعطاء بن السائب.

ثِقةً.

وَتَّقَهُ: ابن معين ، والعجلي، والبسوي، وذكره ابن حبان في « الثقات». قال ابن حجر في « تقريب التهذيب»: ثقة. (١)

#### تخريج الحديث:

\_ أخرجه: الإمام أحمد في « مسنده» ( ٢/ ٧٣) رقم ( ٦٤٣)، ومن طريقه: [ الضياء المقدسي في « الأحاديث المختارة» ( ٢/ ٨٨) رقم ( ٢٦٤)].

\_ والنسائي في « المجتبى» (ص٥٧٥)، كتاب النكاح، باب جهاز الرجل ابنتَه، حديث ( ٣٥٧٥)، وفي « السنن الكبرى» ( ٥/ ٢٤٣) رقم ( ٥٥٤٦)، عن نصير بن الفرج الطرسوسي.

\_ وابن حبان في « صحيحه» ( ١٥/ ٣٩٨) رقم ( ١٩٤٧) من طريق

\_\_\_\_

الاغتباط» (ص٢٤١)، « معجم المختلطين» لمحمد بن طلعت (ص٢٢٦ ـ ٢٤٠).

(۱) ينظر: «تاريخ ابن معين» رواية الدارمي ( ٣٥٢)، « التاريخ الكبير» للبخاري ( ٤/ ٤٧٣)، « الثقات» للعجلي ( ١/ ٣٨٧)، « المعرفة والتاريخ» ( ٢/ ٤٧٣)، « الثقات» لابن حبان ( ٤/ ٣٢٧)، «تهذيب الكهال» ( ١/ ١٩٢)، « تاريخ الإسلام» ( ٦/ ٣٦٣)، « تهذيب التهذيب» ( ٣/ ٤٠٠)، « تقريب التهذيب» ( ص ٢٦٣) .

شعيب بن أيوب الصريفيني.

\_ وأحمد بن الفرات الضبي في حديثه « جزء فيه أحاديث منتقاة من جزء أبي مسعود أحمد بن الفرات» انتقاء العلائي ( ص ١٩) رقم ( ٢) .

أربعتهم: (أحمد بن حنبل، ونصير، وشعيب، وابن الفرات) عن أبي أسامة حمادين أسامة.

\_وأخرجه الإمام أحمد \_أيضاً \_في «مسنده» (٢/١١،١٢١) رقم (٢١٥ و ٢١٥)، وفي « فضائل الصحابة» (٢/ ٦٩٩) رقم (١١٩٤) عن معاوية بن عمرو الأزدي، وأبي سعيد عبدالله بن عبدالله البصري \_ جميعاً \_، وفي « الزهد» له (٧١) عن أبي سعيد.

والبيهة في «أنساب الأشراف» (١/٣٠١)، والحاكم في «المستدرك» (٢/٢٠) رقم (٢٧٥٥)، والبيهة في «دلائل النبوة» (١٦١/٣)، والبغوي في «دلائل النبوة» (٣/ ١٦١)، والبغوي في «شرح السنة» (١٦١/١٤) رقم (٢٠٥٠)، والضياء المقدسي في «المنتقى من مسموعاته بمرو» (١٢٠) خطوط (١٢٠) من طريق معاوية بن عمرو الأزدى.

\_ والبيهقي في «شعب الإيهان» ( ٦٢ / ٦٢) رقم ( ٩٩٥٤) من طريق عمرو بن مرزوق الباهلي.

\_

<sup>(</sup>١) في « المكتبة الشاملة» \_ التقنية \_ .

أربعتهم: (أبو أسامة حماد، ومعاوية بن عمرو، وأبو سعيد البصري، وعمرو الباهلي) عن زائد بن قدامة.

\_ وأخرجه: ابن ماجه في «سننه» (ص ٤٤٩)، كتاب الزهد، باب ضحاع آل محمد صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، حديث (٢٥٢)، والبزار في «البحر الزخار» (٣/٧) رقم (٧٥٧)، والحاكم في «فضائل فاطمة» (ص٨٣) رقم (١٠٣) من طريق محمد بن فضيل.

\_ و الإمام أحمد في « مسنده» ( ٢ / ١٩١ ، ٢ ٠٢) رقم ( ٨٩٨ ) و الإمام أحمد في « الثغور الباسمة» ( ص ٣٩) ] ، وابن سعد في « الطبقات الكبرى» ( ٨ / ٢٥) ، وأبو القفال الشاشي في « شمائل النبوة» ( ص ٢٨٩) رقم ( ٣٦٥) ، والحاكم في « فضائل فاطمة» ( ص ٨٥٨) رقم ( ١٠٤) عن عفان الصفار.

والطبراني في «الدعاء» (٢/ ٨٩٦) رقم (٢٣٠) من طريق الحجاج بن منهال. كلاهما: (عفان، والحجاج) عن حماد بن سلمة.

ثلاثتهم: (زائدة بن قدامة، ومحمد بن فضيل، وحماد بن سلمة) (١) عن عطاء بن السائب، عن أبيه السائب، عن على بن أبي طالب رَضَّاللَّهُ عَنْهُ.

<sup>(</sup>۱) زائدة بن قدامة، وحماد بن سلمة رويا عن عطاء قبل اختلاطه، ومحمد بن فضيل روى عنه بعد الاختلاط.

\_\_ حديث محمد بن فضيل عند ابن ماجه: أنَّ رسول اللَّهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَى عَلَياً وفاطمة، وهما في خميل لها \_ والخميل: القطيفة البيضاء من الصوف \_ قد كان رسولُ اللَّه صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جهَّزهما بها، ووسادة محشوة إذ خراً، وقِربة.

وعند البزار، والحاكم: زيادة طلب فاطمة خادماً من النبي صَالَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَالَمَ.

\_\_ وحديث حماد بن سلمة: فيه زيادة: (ورحيين (۱)، وسقاء (۲)، وسقاء وجرَّ تين (۳)).

وفي الموضع الثاني عند أحمد، وابن سعد، والحاكم: زيادة طلب الخادم. قال الحاكم في « المستدرك»: صحيح الإسناد.

ورواه عطاء بن السائب \_ أيضاً \_ فجعله من حديث عبداللَّه بن عمرو بن العاص رَخِوَالِلَّهُ عَنْهُا.

أخرجه: الطبراني في «المعجم الكبير» (١٣/ ٥٦٥) رقم (١٤٤٦٣)، ومن طريقه: [أبو موسى المديني في «اللطائف من دقائق المعارف»

<sup>(</sup>١) تثنية رحى، وهي التي يُطحن بها . « النهاية» (٢/ ٢١١)، « لسان العرب» (٢١٢/١٤).

<sup>(</sup>Y) السقاء: ظرف الماء من الجلد، ويجمع على أسقية. « النهاية» ( ٢/ ٣٨١).

<sup>(</sup>٣) تثنية جرة، وهو الإناء المعروف من الفخار. «النهاية» (١/٢٦٠).

(ص ٤٣٠) رقم (٨٥٠) ] من طريق عبدالسلام بن حرب، عن عطاء بن السائب، عن أبيه، عن عبداللَّه بن عمرو بن العاص رَضَّالِلَهُ عَنْهُمَا ولفظه:

(لَمَّا جَهَّزَ رَسُولُ اللَّهِ صَ<u>لَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ</u> فاطمة إلى عليِّ؛ بعَثَ معها بخَميلٍ \_ فقال عَطاء: ما الخَميلُ؟ قال: قَطيفَةٌ \_ ووسادَةٍ من أَدَم حَشوُها لِيْفٌ أو إِذْ خِرٌ، وقِرْبَةٍ؛ كانا يفتَرشان نصفَ الخَميل، ويَلتَحِفان بنِصْفِه).

وهذا ضعيف، عبدالسلام بن حرب (١) ممن روى عن عطاء بعد الاختلاط، والصواب أنه من حديث على بن أبي طالب رَضَالِللَهُ عَنْهُ.

وروى ابن سعد في « الطبقات الكبرى» ( ٨/ ٢٣) من طريق جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، عن أبيه: « أن علياً حين دخل بفاطمة كان فراشها إهاب كبش، إذا أرادا أن يناما قلباه على صوفة، ووسادتها من أدم حشوها ليف ».

وهذا منقطع، علي بن الحسين لم يدرك جدَّه. (٢)

#### الحكم على الحديث:

الحديث صحيح.

(١) النهدي، أبو بكر الكوفي، ثقة، حافظ، له مناكير. «تقريب التهذيب» ( ص٣٨٧).

<sup>(</sup>٢) ينظر الحديث رقم (٤) في الباب الثالث ـ مسند فاطمة ـ .

# غريب الحديث :

\_ ( جهَّز فاطمة ): جهَّزَ العروسَ تجهيزاً ، وجَهازاً : أعدَّ لها ما تحتاج إليه.

قال الأزهري: (قال الليث: وسمعت أهل البصرة يخطِّئون الجِهاز بالكسر.

قلتُ: والقرَّاءُ كلُّهم على فتح الجيم في قولِ اللَّهِ جَلَّ وعَزَّ: ﴿ وَلَمَّا جَهَّزَهُم بِجَهَازِهِمْ ﴾ (يوسف: ٥٩) وجِهاز بالكسر لغةٌ ليست بجيدة ).

قال الصفدي: (ويقولون \_ أي العوام \_ : الجُهاز بالضم. والصواب: جَهاز وجِهاز، بالفتح والكسر). (١)

\_(خَمِيل): قال الإمام أحمد عقب حديث (٢/٢١): الخميل: القطفة المخملة.

وقال ابن حبان عقب الحديث أيضاً: الخميلة: قطيفة بيضاء من الصوف.

قال أبو عبداللُّه الحُميدي: ( الخميلة: أكسية فِيها لين، وَرُبَا كان لها

<sup>(</sup>۱) ينظر: «تهذيب اللغة» (٦/ ٢٥)، «النهاية» (١/ ٣٢١)، «لسان العرب» (٥/ ٣٢٥)، «لسان العرب» (٥/ ٣٢٥)، «تصحيح التصحيف وتحرير التحريف» للصفدي (ص٢١٧).

خمل، وهو: الهدب المتعَلِّق بها، وجمعها: خمائل).

قال القاضي عياض: ( الخميلة: هي كساء ذات خمل، وهي كالقطيفة، وقيل: القطيفة نفسها ).

وقال ابن الأثير: ( الخميل والخميلة: القطيفة، وهي كل ثـوب لـه خمَـل من أي شيء كان.

وقيل: الخميل الأسود من الثياب). (١)

\_ (قِرْبَة): معروفة وهي من الأسقية. (٢)

\_ ( وسادة أَدَم) : أي من جلد. (٣)

\_ ( الإِذْخِر): حشيشة طيبة الرائحة، تُسقف بها البيوت، بمنزلة القصب فوق الخشب، وتجعل في القبور. (١٤)

\* \* \*

\_\_\_\_\_

<sup>(</sup>۱) ينظر: «تفسير غريب ما في الصحيحين» لأبي عبداللَّه الحميدي (ص٥٥٥)، «المجموع المغيث في غريبي القرآن والحديث» لأبي موسى المديني ( ١/ ٢١٩)، «مشارق الأنوار» للقاضى عياض ( ١/ ٢٤٠)، «النهاية» ( ٢/ ٨١).

<sup>(</sup>٢) ينظر: «المحكم» لابن سيده (٦/ ٣٩٠)، «تاج العروس» (٤/ ١٧).

<sup>(</sup>٣) ينظر: «تفسير غريب ما في الصحيحين» (ص٥٣٥)، «مشارق الأنوار» (١/٢٤)، « «تاج العروس» (٣١/ ١٩٢).

<sup>(</sup>٤) ينظر: «المجموع المغيث» (١/ ٦٩٥)، «النهاية» (١/ ٣٣).

٣٩. [7] قال ابن سعد رَحَمُهُ اللّهُ : أخبرنا عبدُ الوهاب بن عطاء، عن سعيد بن أبي عَروبة، عن أبي يَزيد المديني، وأظنّه ذكرَهُ عن عِكْرمة (١) قال: لما زوّج رسُولُ اللهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عليّاً فاطمة، كان فِيما جُهِّزَتْ بِهِ سَرِيرٌ مَشْرُوطٌ، وَوسَادَةٌ مِن أَدَمْ حَشْوُهَا لِيْفٌ، وَتَوْرٌ مِنْ أَدَم، وَقِرْبَةً .

قال: وجاءُوا بِبَطحَاءَ فطَرَحُوهَا في البيت.

قال: وكان النبيُّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال لعلي: « إذا أتيتَ بها فلا تقرَبَنَّهَا حتى آتِيك».

قال: وكانَت اليهود يُؤخِّرُونَ الرجُلَ عن امْرأتِه قال: فلمَّا أُتِيَ بِهَا، قَعَدَا حِينَا في ناحية البَيت.

قال: فجاء رسولُ اللهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فاستفْتَحَ، فَخَرِجَتْ إليهِ أُمُّ أَيْمَنَ، فقال: « أَثَمَّ أَخِي» ؟ قالتْ: وكيفَ يضُونُ أخوكَ وقدْ أنكَحْتَهُ ابْنَتَكَ؟ قال: « فَإِنَّه كذلك» .

ثُمَّ قال: « أَأَسمَاءُ بنتُ عُمَيْس» ؟ قالت: نعم، قال: « جِئْتِ تُكْرِمِيْنَ بِنتَ رَسُولِ اللهِ » ؟ قالت: نعم، فقال لها خيراً ودعًا لهَا.

ودعا رسولُ اللهِ بمَاءٍ فأَتي بِهِ، إمَّا فِي تَوْرٍ وَإمَّا فِي سِوَاهُ. قال: فمَجَّ فِيهِ رسُولُ اللهِ ومَسَكَ بيدِهِ، ثُمَّ دعَا عَلِيَّا، فَنَضَحَ مِنْ ذَلِكَ الماءِ عَلى كَتِفَيْهِ

<sup>(</sup>۱) كذا في «طبقات ابن سعد» ـ ط. دار صادر ـ ( ۸/ ۲۳)، و ـ ط. الخانجي ـ ( ۱۰ / ۲۶). فكأنَّ أبا يزيد المدني رواه عن عكرمة ـ وهو ممن يروي عنه ـ ، وفي مصادر التخريج الآتية: رواه أبو يزيد وعكرمة جميعاً.

# وصَدْرِهِ وَذِرَاعَيْهِ.

ثُمَّ دَعَا فَاطِمَةَ، فَأَقْبلَتْ تَعْثُرُ فِي ثَوْبِهَا؛ حَيَاءً مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللهِ عَلْ اللهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ فَعَلَ بِهَا مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ قَالَ لها: « يَا فَاطِمَةُ، أَمَا إِنِّي مَا أَلَيْتُ أَنْ أَنْكَ ثُلُو خَيْر أَهْلِي ».

[ « الطبقات الكبرى» لابن سعد ( ٨/ ٢٣) ]

### دراسة الإسناد :

\_ عبدالوهاب بن عطاء الخفّاف، أبو نَصْر البصري العِجلي مولاهم، نزيل بغداد.

صَدُوقٌ، وحديثُه عن سعيد بنِ أبي عروبة، وهشامِ الدَّسْتَوائي أقوى من غيره، وهو مُدلِّس لا يُقبل من حديثه إلا ما صَرَّح بالسماع.

وثَقَه: ابن معين في رواية، والحسن بن سفيان، والدارقطني، وابن شاهين، وذكره ابن حبان في « الثقات».

قال أحمد بن حنبل: كان يحيى بن سعيد حسن الرأي فيه، كان يعرفه معرفةً قديمةً.

وقال عبداللَّـه بن أحمد: سألت أبي عن الخفاف؟ فقال: أما أنا فأروي عنه.

قال ابن سعد: كان كثيرَ الحديث، معروفاً، صدوقاً.

# فَاطِهُ بِنَا لِيَّا إِنْ الْمُنْ لِلْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْ

قال ابن معين، والنسائي، وابن نمير، وابن عدي: ليس به بأس. زاد ابن نمير: قد حدث عنه أصحابنا، وكان أصحاب الحديث يقولون: إنه سمع من سعيد بأُخَرَةٍ، وكان شبه المتروك.

قال البخاري: يكتب حديثه. قيل له: يُحتج به؟ قال: أرجو، إلا أنه كان يُدلِّس عن ثور، وأقوام، أحاديث مناكير.

قال ابن أبي حاتم: سألت أبي عنه؟ فقال: يكتب حديثه، محله الصدق. قلت: هو أحب إليك أو أبو زيد النحوي في ابن أبي عروبة؟ فقال: عبدالوهاب، وليس عندهم بقوي في الحديث.

وقال البخاري أيضاً، والنسائي، والبزار: ليس بقوي، زاد البخاري: وهو يحتمل، زاد البزار: وقد احتمل أهل العلم حديثه.

قال الدار قطني: إذا حدَّث عن الثقات، ليس عندي به بأس.

قال الساجي: صدوق، ليس بالقوي عندهم.

قال أحمد في رواية: ضعيف الحديث، مضطرب، وذكره أبو زرعة في أساء الضعفاء.

وقال الخليلي: يكتب حديثه، ولا يحتج به.

قال أحمد بن حنبل: لما أراد الخفاف أن يحدثهم بحديث هشام الدستوائي، أعطاني كتابه، فقال لي: انظر فيه، فنظرتُ فيه، فضرَبتُ على أحاديث منها، فحدثهم، فكان صحيح الحديث.

وقال أحمد أيضاً: كان عبدالوهاب بن عطاء من أعلم الناس بحديث سعيد بن أبي عروبة، وقال أيضاً: كان عالماً بسعيد.

وقال ابن سعد: لزم سعید بن أبی عروبة، وعُرف بصحبته، وكتَبَ كُتُبه.

وقال ابن سعد: لزم سعید بن أبی عروبة، وعُرف بصحبته، وكتَبَ كُتُبه.

وقال صالح جزرة: (أنكروا على الخفاف حدیثاً رواه لثور، عن محدول، عن كُریب، عن ابن عباس، عن النبی صَلَّاللَهُ عَلَیْهِ وَسَلَّم، حدیثاً فی فضل العباس، وما أنكروا علیه غیره، فكان یحیی بن معین یقول: هذا

قال الذهبي في « الميزان»: (راوية سعيد بن أبي عروبة...صدوق).

موضوع، وعبدالوهاب لم يقل فيه: حدثنا ثور، ولعله دلَّس فيه، وهو ثقة).

وفي «السير»: الإمام، الصدوق، العابد، المحدث ... وقال أيضاً: حديثه في درجة الحسن.

وقال في « من تُكُلِّم فيه وهو موثق أو صالح الحديث»: (صدوق، وُثِّق، وضعَّفَه أحمد، ومشَّاه الدارقطني).

وهو مدلِّس كما سبق في قول ابن معين، والبخاري، وقد ذكره ابن حجر في « تعريف أهل التقديس» في « المرتبة الثالثة» وهي: مَنْ أكثر من التدليس، فلم يحتج الأئمة من أحاديثهم إلا بما صرَّحُوا فيه بالسماع.

قال ابن حجر في « تقريب التهذيب» (صدوق، ربَّما أخطأ، أنكروا عليه حديثاً في فضل العباس، يُقال: دلَّسَه عن ثور).

والراجح كما اختار الذهبي: صدوق، وهو ما يدل عليه غالب كلام الأئمة، وقول ابن حجر: ربما أخطأ، قد سبق في قول صالح جزره أنهم أنكروا عليه حديثاً واحداً، وما أنكروا عليه غره.

فالراجح أنه صدوق، وحديثه عن هشام صحيحٌ كما قال أحمد.

وهو مقدَّم في سعيد بن أبي عروبة، لملازمته له، وعلمه بحديث كما قال أحمد: مِن أعلم الناس بحديث سعيد بن أبي عروبة.

مدلِّس، يُقبل من حديثه ما صَـرَّح بالسماع. (ت ٢٠٤ هـ) وقيل: ( ٢٠٦ هـ). (١)

(۱) ینظر: «الطبقات الکبری» لابن سعد (۷/ ۳۳۳)، «تاریخ ابن معین» روایة الدوري (۲ / ۳۷۹)، والدارمي ( ۲ / ۲ / ۱ ) « العلل لأحمد» روایة عبداللّه ( ۲/ ۳۵۹ \_ ۳۵۰) رقم (۲۲۲)) و (۲۰۲۱)، «الضعفاء» للبخاري رقم (۲۳۲)، «سؤالات البرذعي لأبي زرعة» \_ ط. الفاروق \_ رقم (۷۲۲) و (۲۲۷)، «الجرح والتعديل» (۲/ ۲۷) و (۲۲٪)، «الجورح والتعديل» (۲/ ۲۷) و (۲۱٪)، «الثقات» لابن حبان و (۲/ ۳۲٪)، «الضعفاء والمتروکون» للنسائي رقم (۳۷٪)، «الثقات» لابن عدي (۵/ ۲۹٪)، «الکامل» (۷/ ۳۳۲)، «الضعفاء» للعقيلي (۳/ ۳۸۰)، «الکامل» لابن عدي (۵/ ۲۹٪)، «سؤالات ابن بکير للدارقطني» رقم (۱۹٪)، «الثقات» لابن شاهين رقم (۱۹٪)، «الإرشاد» للخليلي (۱/ ۲۰۲)، «تاریخ بغداد» (۱۲/ ۲۷۲)، «تهذیب الکیال» (۱۸/ ۲۰۹)، «میزان الاعتدال» (۲/ ۲۹٪)، «تهذیب الکیال» «مَن تُکُلِّم فیه وهو مُوثَّقُ أو صالح الحدیث» ( ص۷۵۷) رقم (۲۳۲)، «تهذیب» رقم التهذیب» (۲/ ۲۰٪)، «تعریف أهل التقدیس» رقم التهذیب» (۲۰٪)، «تعریف أهل التقدیس» رقم (۸٪).

\_ سعيد بن أبي عَرُوبة واسمه: مِهْران العَدَوي، مولى بني يشكر، أبو النَّضْر البصري.

ثِقَةٌ، اختَلَط بأَخَرَة. وسماع عبدالوهاب الخفاف منه قبل الاختلاط.

وثَقَهُ: ابن سعد، وابن معين، والعجلي، وأبو زرعة، وزاد: مأمون، وأبو حاتم، والنسائي، وابن عدي، وغيرهم.

وهو مقدَّمٌ في حديث قتادة، قال أبو حاتم: كان أعلم الناس بحديث قتادة. وقال أبو داود الطيالسي: كان أحفظ أصحاب قتادة. وقال ابن معين: أثبت الناس في حديث قتادة: سعيد، وهشام الدستوائي، وشعبة.

# وقد ذُكر فيه ثلاثة أمور:

الأول: البدعة.

حيث رُمي بالقدر. ولم يكن داعيةً إليه.

قال أحمد: (كان قتادة ، وسعيد بن أبي عروبة ، يقولان بالقدر، ويكتهانه).

علَّق الذهبي في « السير »: ( لعلهما تابا ورجعا عنه كما تاب شيخهما ). وقال العجلي: وكان يقول بالقدر، ولا يدعو إليه.

الثانية: الاختلاط.

حيث اختلط بأُخَرَةٍ، سنةَ ١٤٥ هـ وقيل: ١٤٣ هـ.

فمَنْ سمع منه قبل اختلاطه فسماعه صحيح، وسماع عبدالوهاب الخفاف الراوي عنه في هذا الإسناد، كان قديماً.

#### الثالثة: التدليس.

وصفه بذلك النسائي، وغيره، وذكره ابن حجر في « المرتبة الثانية» من مراتب المدلسين، وهم: مَنْ احتمل الأئمة تدليسهم؛ لإمامتهم، وقِلة تدليسهم في جنب ما رووا.

قال الذهبي في « من تُكُلِّم فيه وهو مُوثَّق... »: ثقة، مصنف، ساء حفظه في آخر عُمُره.

وقال في « المغني»: ثقة، إمام، تغيّر حفظه بأخَرَة، ويتهم بالقدر ..

وفي « الميزان»: إمام أهل البصرة في زمانه .... وله مصنفات، لكنه تغير بأخرة، ورمى بالقدر.

قال ابن حجر في « هدي الساري»: ( وثَّقَه الأئمةُ كلُّهم، إلا أنه رُمي بالقَدَر، وقال العجلي: كان لا يدعو إليه، وكان قد كبر واختلط).

وقال ابن حجر في « تقريب التهذيب»: ( ثقة، حافظ، له تصانيف، كثير التدليس، واختلط، وكان من أثبت الناس في قتادة).

(ت ١٥٦ هـ) وقيل: (١٥٧ هـ). <sup>(١)</sup>

<sup>(</sup>۱) ينظر: «الطبقات الكبرى» لابن سعد (٧/ ٢٧٣)، «تاريخ ابن معين» رواية الدوري

\_ أبو يزيد اللَّهِ يني ويقال: المدني. لا يُعرف اسمُه، قاله: أبو زرعة، وأبو نعيم الأصبهاني. وقال أبو حاتم: لايسمَّى.

ثقة.

وثَّقَه: ابنُ معين \_ في رواية إسحاق بن منصور، وابن محرز \_ .

سأل أبو داود الإمامَ أحمَد عن أبي يزيد ؟ فقال: تسأل عن رجل روى عنه أيوب؟! (١)

(۲/۶۲)، والدارمي رقم (۳۲)، و (۳۲/۳) رقم (۳۶)، «العلل لأحمد» رواية عبداللّه (۱/۳۲) رقم (۲۸)، و (۳۲/۳) رقم (۳۲۱) رقم (۲۱۳۰)، «الثقات» للعجلي (۲/۳۰)، «الثقات» للعجلي (۲/۳۰)، «الكامل «الجرح والتعديل» (۶/۳۰)، «الثقات» لابن حبان (۲/۳۰)، «الكامل (۳/۳۹۳)، «سؤالات ابن بكير للدارقطني» (ص۱۶۰) و (ص۱۸۱)، «تهذيب الكهال» (۱۱/٥)، «ميزان الاعتدال» (۲/۳۲)، «سير أعلام النبلاء» (۲/۳۱)، «شرح علل «من تُكُلِّم فيه وهو مُوثَّقُ أو صَالح الحديث» (ص۲۲) رقم (۱۳۳)، «شرح علل الترمذي» (۲/٥٥)، «كتاب المختلطين» للعلائي (ص۱۶) رقم (۱۳۳)، «تهذيب التهذيب» (۶/۱۰)، «تقريب التهذيب» (ص۳۷)، «هدي الساري» (ص۰۶)، «تعريف أهل التقديس» رقم (۰۰)، «الكواكب النيرات» (ص۱۹۰) رقم (۱۹۷). «معجم المدلسين» (ص۱۹۰).

(۱) دلَّ على أنه لا يَروي إلا عن ثقة ، وانظر: «الكامل» لابن عدي (١/ ٦١)، و«فتح الباري» لابن رجب ـ ط. الغرباء ـ (٤/ ١٣٢).

وقد سُئل أيوب عن عكرمة ؟ فقال: (لولم يكن عندي ثقة، لم أكتب عنه). «الجرح

=

# فَاطِهُ بِنَا لِيَّا إِنْ الْمُنْ لِلْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْ

قال أبو حاتم: شيخٌ، يُكتب حديثُه.

سئل عن الإمام مالك؟ فقال: لا أعرفه.

وفي رواية الدوري عن ابن معين: (ليس يُعرف بالمدينة، والبصريون يروون عنه).

الظاهر أن أصله من المدينة وتحوَّل عنها إلى البصرة، فروى عنه البصريون.

قال ابن أبي حاتم: (روى عن ابن عباس، وأحيانا يُدخل بينه وبين ابن عباس عكرمةً).

أخرج له البخاري حديثاً في «صحيحه» (ص٩٢٩)، كتاب مناقب الأنصار، باب القسامة في الجاهلية، حديث رقم (٣٨٤٥).

والتعديل» لابن أبي حاتم ( ٧/ ٨)، « سير أعلام النبلاء» ( ٥/ ١٨)، « هدي الساري» ( ص ٤٢٩).

فائدة: يُنظر فيمَنْ لم يَروِ إلا عن ثِقَةٍ: «إتحاف النبيل» لأبي الحسن المأربي (٢/ ٨٤)، «لمحات في دقة المحدثين للحفاظ على السنة» لمحمد حيَّاني (ص ٢٣٩)، «الفوائد السمية» لمحمد بن علي الأثيوبي (ص ٣٨)، «الرواة الذين لا يحدثون إلا عن ثقة \_ دراسة استقرائية نقدية \_ د. ناصر بن محمد الهويمل \_ وهي رسالة دكتوراه، من قسم السنة وعلومها، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية \_ لم تُنشر \_ ، «الدرر التناسقة فيمن قيل إنه لا يروي إلا عن ثقة» لمحمد خلف سلامة ، نُشر في مجلة الحكمة، عدد ١٢، « مَن قالوا فيه لايروي إلا عن ثقة» بحث منشور للدكتور: وصيُّ اللَّهِ عباس.

قال ابن حجر في « الفتح» : ( ... ولعل أصله كان من المدينة، ولكن لم يَروِ عنه أحدٌ من أهل المدينة... ولا لَهُ ولا للراوي عنه في البخاري إلا هذا الموضع).

قال الذهبي في « الكاشف» : ثقة.

قال ابن حجر في « التقريب»: مقبول.

وهو في اصطلاحه: أي حيث يتابع، وإلا فليِّن الحديث. (١)

والصواب أنه ثقة، لتوثيق ابن معين، ورواية أيوب عنه، وإخراج البخاري له، وهو ما اختاره الذهبي، وأقل أحواله أن صدوق حسن الحديث.

أخرج له البخاري ، والنسائي. (٢)

\_عِكْرِمَةُ، مولى ابن عباس، أبو عبداللَّه البَرْبَرِي المدَني. تَابِعيُّ، إِمَامٌ، ثِقَةٌ. (٣)

<sup>(</sup>۱) كها ذكر ذلك في المقدمة «تقريب التهذيب» (ص١١١).

<sup>(</sup>۲) ينظر: «تاريخ ابن معين» رواية الدوري (۲/ ۷۳۲) ، رواية ابن محرز (۱۰۲۱) رقم (۲۸ د) . «الجرح (۲۸ د) » «سؤالات أبي داوود للإمام أحمد» (ص۲۱۰) رقم (۲۱۳) ، «الجرح والتعديل» (۹/ ۵۸ د) » «معرفة الصحابة» (۱/ ۲۶۲) رقم (۸۶۸) » «تهذيب الكال» (۴۸ معرفة الصحابة» (۱/ ۲۶۲) رقم (۸۶۸) » «تهذيب الكال» (۴۸ معرفة الكاله د د الكاله ال

<sup>(</sup>٣) ستأتي ترجمته في الباب الثالث: « مسند فاطمة»، حديث رقم (١١).

# تخريج الحديث:

رواه سعيد بن أبي عروبة، عن أبي يزيد المدني. ورواه عن أبوب السختيان، واختُلِف عليها.

# الاختلاف على سعيد بن أبي عروبة:

ا. عبدالوهاب بن عطاء، ويحيى بن زكريا، عن سعيد بـن أبي عروبة، عن أبي يزيد المدني، قال<sup>(۱)</sup>: وأظنه ذكره عن عكرمة . مرسلاً.

أخرجه: ابن سعد في « الطبقات الكبرى» ( ٨/ ٢٣) عن عبدالوهاب بن عطاء.

والإمام أحمد في « الزهد» (ص٢٦) رقم (١٥٠)، ومن طريقه: [ أبو نعيم في « الحلية» (٣٢٩)] عن يحيى بن زكريا بن أبي زائدة. (٢) كلاهما، عن سعيد بن أبي عروبة، به.

عند أحمد \_ بدون شك \_ : عن أبي يزيد المدني، أن عكرمة قال: (لما زوج النبي صَلَّاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فاطمة رَضَّالِللَّهُ عَنْهَا كان ما جهزت به سرير مشرط، ووسادة من أدم، حشوها ليف، وتُور من أقط » قال: « وجاءوا ببطحاء، فنثروها في البيت».

<sup>(</sup>١) لا أدري من القائل، يحتمل أنه سعيد بن أبي عروبة.

<sup>(</sup>٢) ثقة، متقن. « تقريب التهذيب» (ص٦٢١)، وهو ممن روى عن سعيد بعد الاختلاط.

ففيه زيادة: ثُور من أقط. (١)

وأخرج الشاشي الحديثَ في « مسنده» ( ٣/ ٤٢٣) رقم ( ١٥٣٣)، لكن سقط الإسناد وأول المتن من المخطوط، وفي آخره دلالة على روايته من طريق عبدالوهاب، وعلى بن عاصم \_واللَّه أعلم \_.

 سعيد بن أبي عن محمد بن سواء (٢) عن سعيد بن أبي . عروبة، عن أيوب السختياني، عن عكرمة، عن ابن عباس رَضِّ اللَّهُ عَنْهُا قال: الما زوَّج رسول اللَّه صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فاطمة...

أخرجه: النسائي في « السنن الكبري» (٧/ ٤٥٣) رقم (٨٤٥٦). بنحوه، وفيه ذِكرُ جهازها.

٣. عمر بن صالح<sup>(٤)</sup> ، عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن سعيد بن المسيب، عن أم أيمن رَضَّ اللَّهُ عَنْهَا.

أخرجه: ابن سعد في « الطبقات الكبرى» ( ٨/ ٢٤)، والطبراني في « المعجم الكبير» ( ٥٠/ ٩١) رقم ( ٢٣٢) ، والحاكم في « المستدرك» (٣/ ١٧١) رقم (٤٧٤٣). بنحوه، وفيه ذِكرُ جهَازها.

(١) الثَور: قطعة من الأقط، وهو: لبن جامد مستحجر. «النهاية» (٢٢٨/١).

<sup>(</sup>Y) سهيل بن خلاد العبدي، مقبول. «تقريب التهذيب» (ص٢٩٣).

<sup>(</sup>٣) السدوسي العنبري، صدوق، رمي بالقدر. «تقريب التهذيب» (ص٥١٣).

<sup>(</sup>٤) عمر بن صالح ابن أبي الزاهرية البصري، سكن دمشق، متروك. «لسان الميزان» (119,100/7)

# الافتلاف على أيوب السفتياني:

المهيل بن خلاد العبدي، عن محمد بن سواء، عن سعيد بن أبي عروبة، عن أيوب السختياني، عن عكرمة، عن ابن عباس رَضَالِللَّهُ عَنْهُما .

وهو الوجه الثاني من الاختلاف على سعيد.

Y. حاتم بن وردان السعدي<sup>(۱)</sup>، ومعمر، وحماد بن زيد، عن أيوب السختياني، عن أبي يزيد المدني وعكرمة، عن أسماء بنت عميس رَضَّ اللَّهُ عَنْهَا.

\_ أخرجه: عبدالرزاق في « مصنفه» (٥/ ٤٨٥) رقم (٩٧٨١)، ومن طريقه: [ إسحاق بن راهوية في « مسنده» (٥/ ٣٩) رقم (٢١٣٢) = وهو في « المطالب العالية» (٨/ ٢٤٠) رقم (١٦٢٩) ، وأحمد في « فضائل الصحابة» (١٦٢٨) رقم (١٦٢٨) والطبراني في « المعجم الكبير» (٢١٣١) رقم (٣٦٥)، والآجري في « الشريعة» (٥/ ٣١٣) رقم (٣٦٥) ] عن معمد.

\_ وأخرجه: النسائي في « السنن الكبرى» (٧/ ٢٥١) رقم (٥٥٥)، والقطيعي في زوائده على « فضائل الصحابة لأحمد» (٢/ ٧٦٢) رقم (٩٥)، (١٣٤٢) ، والدولابي في « الذرية الطاهرة» (ص٥٥) رقم (٩٥)، والطبراني في « الكبير» (١٣٦/ ١٣٦) رقم (٣٦٤)، والخطابي في « غريب

\_

<sup>(</sup>١) ثقة. «تقريب التهذيب» (ص١٨٣).

الحديث» (١/ ٢٦٥)، والحاكم في « المستدرك» (٣/ ١٧٣) رقم (٤٧٥٢) من طريق حاتم بن وردان.

# ورواه حماد بن زيد أيضاً ، واختُلف عليه:

أخرجه: ابن أخي ميمي الدقاق (ص٢٠٢) رقم (٢٠٤) من طريق أبي الربيع سليمان بن داوود الزهراني (١)، وإسحاق ابن راهويه.

ابن عساكر في « تاريخ دمشق» ( ٢٦/ ١٣٣) من طريق يحيى بن بحر الكرماني. ثلاثتهم: عن حماد بن زيد ، به.

خالفهم: أحمدُ بن إبراهيم، أبو علي الموصلي (٢)، فرواه عن حماد بن زيد، عن أبي يزيد، أن عائشة. ولم يذكر أسهاء. فجعله من مسند عائشة. والصواب مع الجهاعة.

وقد ذكر الدارقطني أن حماد بن زيد رواه مرسلاً، ورجع المرسل كما « العلل » ( ١٥ / ٥٠٥) رقم ( ٤٠٥٢).

ثلاثتهم: ( معمر، وحاتم، وحماد بن زيد) عن أيوب.

حديث معمر: [عند عبدالرزاق في «المصنف»، ومن طريقه: الطبراني، والآجري - كما سبق - ]: أن عكرمة وأبا يزيد - أو أحدهما - قال:

<sup>(</sup>١) ثقة لم يتكلم فيه أحد بحجة. «تقريب» (ص٢٨٥).

<sup>(</sup>۲) صدوق. «تقریب» (ص۱۱۵).

# فَاظِمْ بِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

قالت أسياء.

بينها عند أحمد بن حنبل، وإسحاق \_ وقد روياه من طريق عبدالرزاق \_ فيه: أن عكرمة وأبا يزيد قالا: لما أُهديت فاطمة إلى على... وفي أوائله: قالت. مع عدم ورود أسهاء قبل ذلك، مما يدل على أن الرواية كها في « المصنف» \_ واللَّه أعلم \_ .

وحديث حاتم بن وردان، وحماد بن زيد من طريق أبي يزيد فقط، عن أسهاء قالت. ولم يذكرا عكرمة.

وعند عبدالرزاق ومن طريقه الطبراني: قال: (عن عكرمة ، وأبي يزيد المديني، أو أحدهما \_ شكَّ أبو بكر \_ ). أي: عبدالرزاق.

وفي رواية: إسحاق بن راهويه، والإمام أحمد أنَّ أيوب رواه عن الاثنين \_ دون شك\_.

\_\_ لفظ عبدالرزاق: لم نجد\_أي في بيت علي \_ إلا رملاً مبسوطاً، ووسادة حشوها ليف، وجرَّة، وكوزاً.

فلم يُذكر أن هذا جهاز فاطمة، وإنها وُجد في بيت علي. وليس في حديث حاتم، وحماد الشاهد: جهاز فاطمة.

وقد رواه معمر ، عن أيوب، عن عكرمة قال: لما زوَّج النبيُّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فاطمةَ عَلَيْهَا السَّلَامُ قال: « ما آليتُ أن أنكحتُك أحبَّ أهلي إليَّ».

رواه ابنُ شاهين في « فضائل فاطمة» (ص ٤٤) رقم (٣٦) (١) من طريق عبد الرزاق، به. كذا مرسلاً، ولم يذكر إلا الجزء الأخير من الحديث. ولم أجده في « المصنف».

#### النظر في الاختلاف:

1. أما الاختلاف على سعيد، فالوجه الأول فيه عنعنة عبدالوهاب بن عطاء، وهو مدلس \_ كما سبق في ترجمته \_ ، وتابعه يحيى بن زكريا \_ وهو ممن روى عن سعيد بعد الاختلاط .

والوجه الثاني، ضعيف، لتفرد سهيل بن خلاد به، فهو مقبول أي حيث يتابع، ولم يتابع - كما سبق في ترجمته - وقد أشار لمخالفته النسائي، فإنه لما أخرج حديث حاتم بن وردان، عن أيوب، عن أبي يزيد، عن أسماء، قال: (خالفه سعيد بن أبي عروبة، فرواه عن أيوب، عن عكرمة، عن ابن عباس).

وأما الوجه الثالث: فضعيف جداً ، لأجل عمر بن صالح وهو متروك، وقد سئل عن هذا الوجه أبوحاتم الرازي، فقال: (هذا حديث منكر،

<sup>(</sup>١) كذا في طبعتَى الكتاب: الحويني - كها سبق - ، والبدر (ص٤٧) رقم (٣٥).

وعمر ضعيف الحديث. وقال: عمر هذا يحدث عن أبي جمرة (١) أحاديث بواطيل ). (٢)

ومنه يُعلم غلط قول الحاكم عقب الحديث: صحيح الإسناد ولم يخرجاه.

وتعقبه الذهبي بقوله: مرسل.

قلت: والعلة فيه أقوى من الإرسال.

٢. وأما الاختلاف على أيوب: فالوجه الأول ضعيف ، لضعف سهل بن خلاد، ومخالفته.

والوجه الثاني هو الراجح.

وقد سئل الدراقطني عن حديث أبي يزيد المدني، عن أسماء بنت عميس، فقال:

(يرويه أيوب السختياني، واختلف عنه:

فرواه حاتم بن وردان، عن أيوب، عن أبي يزيد المدني، عن أسماء بنت عميس.

وخالفه حماد بن زيد، فأرسله. وقولُ حماد أشبه ). (٦)

(١) وهو: نصر بن عمران الضُّبَعي، ثقة، ثبت. «تقريب التهذيب» (ص٩٠٥).

<sup>(</sup>۲) «علل الحديث» لابن أبي حاتم (٤/٤) رقم (١٢٤١).

<sup>(</sup>٣) «العلل» ( ١٥/ ٣٠٥) رقم ( ٤٠٥٢).

ولا أدري هل حديث حماد الذي أشار إليه الدارقطني هو الذي وقفت عليه ، أم له طريق أخرى مرسلة.

ولم أجد ما يفيد في سماع أبي يزيد من أسماء بنت عميس رَضَّ اللَّهُ عَنْهَا (١)، وأما عكرمة، فقد ذكر الأئمة أنه لم يسمع من عائشة. (٢)

فالاحتمال وارد في عدم سماع الاثنين من أسماء بنت عميس.

# وفي الحديث علة متنية :

قال الذهبي متعقباً الحاكم بعد الحديث: ( الحديث غلط؛ فإن أساء كانت ليلة زفاف فاطمة بالحبشة). (٣)

وقال ابن حجر في « المطالب العالية» \_ بعد إيراده الحديث من مسند إسحاق بن راهويه \_: ( قلت: رجاله ثقات، لكن أسهاء بنت عميس كانت في هذا الوقت بأرض الحبشة مع زوجها جعفر، لا خلاف في ذلك ؛ فلعل ذلك كان لأختها سلمي بنت عميس، وهي امرأة حمزة بن عبدالمطلب). (3)

<sup>(</sup>۱) لم أجد تحديد سنة وفاتها، وقال الذهبي في « السير» ( ۲/ ۲۸۷) بأنها عاشت بعد علي. وفي « التقريب» ( ص۷۲۱) : ماتت بعد علي.

<sup>(</sup>Y) «تحفة التحصيل» لابن العراقي (ص٥٥٧) رقم (٧١٠).

<sup>(</sup>٣) «تلخيص المستدرك» = مطبوع في حاشية المستدرك (٣/ ١٧٣)، وانظر: «مختصر تلخيص الذهبي» لابن الملقن (٣/ ١٦٢١) رقم (٦٠٠).

<sup>(</sup>٤) «المطالب العالبة» (١/ ٢٤٠).

وذكر أيضاً ابنُ ناصر الدين الدمشقي أن أسماء بنت عميس كانت حينئذ بالحبشة. (١)

وما ذكره الحافظ ابن حجر رَحْمَهُ اللّهُ مجرد احتمال ظني، وقد يؤيده ورود اسمها هكذا «أسماء» في عدد من الأحاديث، كما ستأتي \_ وإن كانت ضعيفة \_ واللّه أعلم \_ .

وحصل إشكال شبيه بهذا ، في ذكر أسهاء بنت عميس أول الهجرة إلى المدينة، وتهيئتها عائشة لزواجها:

ففي « مسند أحمد» ( 20 / 37 ق) رقم ( ٢٧٤٧١)، وغيره، من طريق على « مسند أحمد» ( 20 ألله عن أسماء بنت عميس كذا \_ قالت: كنتُ صاحبة عائشة التي هيأتُها وأدخلتُها على رسول اللَّه صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمٌ ومعي نسوة... الحديث. وفيه: « إنَّ الكذبَ يُكتب كذباً؛ حتى تُكتب الكذيبة كذيبة». (٢)

قال العلماء: الصواب: أسماء بنت يزيد. (٣)

(۱) «جامع الآثار» (۳/ ۲۹۱).

=

<sup>(</sup>۲) انظر في الحديث: «الضعيفة» للألباني (٥/٧١) رقم (٢٣٩٥)، وقارِنْ بِ «أنيس الساري» للبصارة (١١٣٧/١) رقم (٥٨٠٧).

<sup>(</sup>٣) قال الذهبي في «سير أعلام النبلاء» (٢/ ١٧٣): (... ثم هـ و خطأ، فإن أساء كانت وقتَ عُرس عائشة بالحبشة مع جعفر بن أبي طالب، ولا نعلم لمجاهد سماعاً عن أساء، أو لعلها أسماء بنت يزيد، فإنها روت عجز هذا الحديث).

#### وللحديث بذكر جهاز فاطمة شواهد:

1. حديث أنس ، وفيه : خِطبةُ أبي بكر وعمر فاطمةَ رَضَالِلَهُ عَنْهُمْ ، وذكرٌ المجهاز فاطمة بنحو هذا الحديث ، وفيه ذكرٌ لأم أيمن ، والمجّة ... لكنه حديث

قال العراقي في «المغني عن حمل الأسفار» (ص١٠٣٧): (أخرجه ابن أبي الدنيا في «الصمت»، والطبراني في «الكبير»، وله نحوه من رواية شهر بن حوشب، عن أسهاء بنت يزيد، وهو الصواب، فإن أسهاء بنت عميس كانت إذ ذاك بالحبشة، لكن في «طبقات الأصبهانيين» لأبي الشيخ من رواية عطاء بن أبي رباح، عن أسهاء بنت عميس: زففنا إلى النبي صَلَّاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمٌ بعض نسائه ... الحديث. فإذا كانت غير عائشة ممن تزوجها بعد خيبر فلا مانع من ذلك).

قال ابن حجر في « فتح الباري» ( ٩/ ٢٢٣) : ( وأخرج أحمد والطبراني هذه القصة من حديث أسهاء بنت يزيد بن السكن، ووقع في رواية للطبراني: أسهاء بنت عميس. ولا يصح؛ لأنها حينئذ كانت مع زوجها جعفر بن أبي طالب بالحبشة، والمقيِّنة \_ بقاف ونون \_ التي تُزَيِّنُ العروس عند دخولها على زوجها ) .

\_ أسهاء بنت يزيد بن السكن بن رافع الأشهلية، أم عامر و أم سلمة الأوسية الأنصارية وَأَسَّهُ عَنْهُ ، وَخَاللَهُ عَنْهُ .

كان يقال لها خطيبةُ النساء. شهدت اليرموك، وقَتلَتْ يومئذ تسعةً من الروم بعَمُود فُسطاطها، وعاشَتْ بعد ذلك دهراً.

انظر: «سير أعلام النبلاء» (٢/ ٢٩٦)، «الإصابة» ( ٨/ ٢١)

أقول \_احتمالاً \_: لعلَّ أسماء بنت يزيد بن السكن هي التي هيأت فاطمة لزواجها، كما هيأت عائشة أيضاً.

ضعيف جداً. سبق في المبحث الأول من هذا الفصل، عند شواهد حديث رقم ( ٣٣).

Y. حديث عِلْبَاء اليَشْكُري، وفيه أن النبي صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال في مهرها: « اجعلوا ثلثين في الطيب، وثلثاً في الثياب».

وهو حديث صحيح، سبق في المبحث الأول من هذا الفصل، عند شواهد حديث رقم (٣٣).

٣. حديث سعد بن عبيدالله الكاهلي، وفيه قول النبي صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « أكثروا من الطيب لفاطمة، فإنها امرأة من النساء».

وهو ضعيف جداً، سبق في المبحث الثاني من هذا الفصل، عند شواهد حديث رقم ( ٣٧).

٤. ولذكر الطيب في جهازها ـ الوارد في الحديثين السابقين ـ شاهدٌ:
أخرجه: إسحاق بن راهوية في « مسنده» كها في : « المطالب العالية»
(١٢١٧) رقم (١٦١٨)، و « إتحاف الخيرة المهرة» للبوصيري (٤/ ١٢٢)
رقم (٣٢٧٢): قال: أخبرنا بقية بن الوليد، عن عمران بن جعفر، قال:
حدثني محمد بن نضيلة، عن خالد بن عبداللَّه، عن على رَضِوَاللَّهُ عَنْهُ قال أنه لما
تزوج فاطمة رَضِوَاللَّهُ عَنْهُ قال له رسول اللَّه صَلَّاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمٌ : « اجعل عامة الصداق في الطيب».

وهذا ضعيف جداً: لتدليس بقية، وعنعنته، وجهالة بعض رواته.

\_\_ بقية بن الوليد الكلاعي، صدوق ، كثير التدليس عن الضعفاء. وذكره في « المرتبة الرابعة» في المدلِّسين، وهم : مَن اتفق بأن لا يحتج بشئ من حديثهم إلا بها صرحوا فيه بالسهاع، لكثرة تدليسهم عن الضعفاء والمجاهيل. (١)

\_عمران بن جعفر، وخالد بن عبداللَّه: لم أجد لهما ترجمة.

\_ محمد بن نضيلة، مجهول. وقد ذكره ابن أبي حاتم، ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً.

ولم يذكر له إلا هذا الحديث. (٢)

٥. وثمة أحاديث في الجهاز ستأتي في المبحثين التاليين \_ إن شاء اللَّه \_ .

### الحكم على الحديث:

الحديث ضعيف، للإرسال، كما رجحه الدارقطني في الاختلاف على أيوب.

وفيه علة متنية، وهي أن أسماء بنت عميس كانت في الحبشة وقت زواج

<sup>(</sup>١) «تقريب التهذيب» (ص١٦٤)، «تعريف أهل التقديس» (ص٥٣) رقم (١١٧).

<sup>(</sup>٢) « الجرح والتعديل» ( ٨/ ١١٠) ونصه: ( روى عن: خالـ د بـن عبـ د اللَّــه، عـن عـلي، في تزويج على فاطمة رَضَاً لِللَّعَنْهُمَا . روى عنه: عمران بن جعفر ، سمعتُ أبي يقول ذلك).

فاطمة رَضِوَاللَّهُ عَنْهُا.

وذِكْرُ جهاز فاطمة، له شواهد، ذُكِر بعضها، و الآخر سيأتي في المبحثين التاليين \_ بإذن اللَّه \_ .

### غريب الحديث:

\_ ( جُهِّزَتْ بِهِ ): ما يُعدُّ للعروس مما تحتاج إليه. وقد سبق في الحديث رقم (٣٨).

\_ (سَرِيرٌ مَشْرُوطٌ): مجعول فيه شرائط، أي: حبال. والشريط: شِبه خُيوط تُفْتل من الخُوص واللِّيف، وقيل: هو الحبلُ ما كان، سُمِّي بـذلك لأنـه يُشرط خوصه أي: يُشَوَّ ثم يُفتلُ ، والجمع: شَرائطُ وشُرُطٌ وشَرِيطٌ . وكانت السُّرر تُزيَّن بالحُلل والأثواب للعروس، وتسمى حجلة.

\_ ( أَدَمْ ): أي : جلد، وقد سبق في الحديث رقم ( ٣٨).

\_ ( تَوْرٌ ): إناءٌ يشرب فيه. وقيل: هو إناء شبه إجانة من صُفر أو حجارة، يتوضأ فيه ويؤكل. والجمع: أتوار. وفي « التاج»: ( إناء صغير،

(۱) ينظر: «تهذيب اللغة» ( ۱۱/ ۲۱۳)، «لسان العرب» ( ۷/ ۳۳۲)، «فيض القدير» للمناوي ( ۳/ ۱۲٤)، «شرح الزرقاني على المواهب اللدنية» ( ۲/ ۳۲۰)، «تاج العروس» ( ۱۹/ ۲۸).

وعليه اقتصر الزمخشري في الأساس، قيل: هو عربي، وقيل: دخيل، وفي التهذيب: التور: إناء معروف يشرب فيه...). (١)

\_ ( بَطحاء ): قال أهل اللغة: البطحاء والأبطح والبطاح: الرمل المنبسط على وجه الأرض

وقال ابن فارس: مسيل فيه دقاق الحصى، فإذا اتسع وعرض سُمِّي أبطح.

وقيل: بطحاء الوادي: تراب لين مما جرته السيول.

وقال ابن الأثير: الحصى الصغار. وبطحاء الوادي وأبطحه: حصاه اللين في بطن المسيل... ويجمع على البطاح، والأباطح. (٢)

\_ ( فَمَجَّ فِيهِ رَسُولُ اللَّه ): يقال: مَجَّ الرجلُ الشرابَ من فِيه، إذا رمى به. (٣)

<sup>(</sup>۱) ينظر: «الصحاح» (۲/۲۲)، «المجموع المغيث» (۱/۲۶۲)، «النهاية» (۱/۹۹۱)، «النهاية» (۱/۹۹۱)، «العروس» (۱/۲۹۷).

 <sup>(</sup>۲) ينظر: «تهذيب اللغة» (٤/ ٢٣١)، «مقاييس اللغة» (١/ ٢٦٠)، «مشارق الأنوار»
 (١/ ٨٧)، « النهاية» (١/ ١٣٤)، «تاج العروس» (٦/ ٣١٤).

<sup>(</sup>٣) ينظر: «الصحاح» (١/ ٣٤٠)، «مقاييس اللغة» (٥/ ٢٦٨)، «النهاية» (٤/ ٢٩٧).

\_ (ما أَلَيْتُ): أي: ما قصَّرتُ. يُقال: ألوْتُ في الشيء آلو: إذا قصَّرتُ فيه. (١)

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) ينظر: «مقاييس اللغة» (١/١٢٨)، «مشارق الأنوار» (١/١٢٢)، «النهاية» (١/١٣).

#### الدراسة الموضوعية:

دلَّت أحاديث هذا المبحث، وأحاديث أخرى فيها ذكر الجهاز \_ ستأتي في المباحث التالية من هذا الفصل \_ أنَّ النبيَّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أعدَّ لابنته فاطمة رَضَّالِللَّهُ عَنْهَا ما تحتاج إليه العروس، فكان جهازُها:

- أ. خيلاً، وهو كساء فيه لين. (١)
  - ٢. وقِربةً، وفي رواية سِقاء.
- ٣. وَوِسادةً من جِلْد حشْوُها لِيفُ الإِذْخِر.
- ورَحْيَيْن، تثنية رحى، وهي: التي يُطحن بها .
- وجرَّتين وهما إناءان من فَخار \_\_ كها في حديث علي ، رقم
   (٣٨)\_.

وفي حديث ( ٣٩) \_ وإن كان ضعيفاً \_ إلا أنه مما يستأنس بـ ه ويستفاد منه تاريخاً، زيادة:

- ٦. وسريراً مُزيَّناً بحِبال من خوص أو ليف.
  - ٧. وإناءً من جلد.
  - وقطعةً من أقط.

<sup>(</sup>١) سبق بيان غريب الأحاديث.

# وفي حديث عِلْبَاء اليَشْكُري:

٩. أمر صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَن يُجعل ثلثا المهر في الطيب، والثلث الباقي
 في الثياب.

وهذ الجهاز في غاية اليسر والسهولة ، وعدم التكلُف، وفيه من دلالات الزهد، والتقلل من الدنيا في بيت النبي صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ وآله، ما يقف عنده المؤمن معتبراً.

ودلَّ حديث عِلباء على العناية في الجهاز بالطيب والإكثار منه، لما لَه من الأهمية والأثر الحسن في الحياة الزوجية.

وللنبي صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عنايةٌ بالطيب في عامة أحواله، فكان لايرد الطيب (١)، وقال: « حُبِّب إليَّ من دنياكم النساء والطيب، وجُعل قُرَّةُ عيني في الصلاة ». (٢)

(۱) «صحيح البخاري» رقم ( ۲٥٨٢) و ( ٩٢٩٥) من حديث أنس.

(٢) أخرجه: النسائي في « المجتبى» رقم ( ٣٩٣٩)، وأحمد في « المسند» ( ١٩/ ٣٠٥) رقم ( ١٢ / ١٩٣)

وهو حديث حسن. وانظر في تخريجه: «أنيس الساري» للبصارة (٤/ ٢٨٤٩) رقم (١٩٢٥).

وانظر في الطيب: «الآداب الشرعية» لابن مفلح ( ٢/ ٣٨٢)، «الطيب وأثره في الأحكام» د. صالح السلطان.

وسيأتي مزيد بيان عن تيسير النكاح ، من جهاز، ووليمة، وغيرها. وسبق الحديث عن تيسير المهر في المبحث السابق.

وهذا المبحث: (تجهيزها)، والمبحث التالي: (البناء بها)، والذي بعده: (وليمة عرسها) بينها تداخل في الأحاديث، ومضمون دلالتها قريب أيضاً؛ لذا أرجئ بقية الحديث لمبحث: (وليمة عرسها).

# المبحث الرابع :

# الهَنْوَغُلَّاأُهُ السَّاءُ السّاءُ السَّاءُ الس

٠٠. [١] قال الحافظ ابن ماجه رَحْمَهُ اللهُ: حدثنا سويد بن سعيد، قال: حدثنا المفضّل بن عبدالله، عن جابر، عن الشعبي، عن مسروق، عن عائشة، وأم سلمة رَضَّالِللهُ عَنْهُا قالتا: ﴿ أُمَرَنَا رسُولُ اللهِ صَاَّللهُ عَلَيْهُوسَكَّمَ أَنْ نُجُهِّرَ فاطمة حتى نُدخِلَها على عَلِيِّ، فعمَدنا إلى البيت، ففَرشْنَاهُ تُراباً لَيِّنَا مِن أَعْرَاضِ البطحاء، ثمَّ حشَونا مِرْفَقَتَين لِيْفاً، فنَفَشْنَاهُ بأيدينا، ثم أَطعَمْنَا تمْراً، ورَبِيْباً، وسَقيْنَا ماءً عذْباً، وعَمَدْنا إلى عُودٍ، فعَرَضْنَاه في جَانِبِ البَيْت، لِيُلْقَى عليه الثوبُ، ويُعَلَّقُ عليه السِّقاءُ، فمَا رَأينَا عُرْسَا أُحْسَنَ مِنْ عُرْسِ فَاطِمَةَ ﴾.

[ « السنن » لابن ماجه ، ( ص٢٠٨)، كتاب النكاح، باب الوليمة، حديث ( ١٩١١) ]

#### دراسة الإسناد :

\_ سويد بن سعيد الهروى الحدثاني.

قال ابن حجر: (صدوق في نفسه، إلا أنه عمي فصار يتلقَّن ما ليس من حديثه، فأفحش فيه ابنُ معين القولَ ). (١)

<sup>(</sup>۱) «تقريب التهذيب» (ص ۲۹۶).

# فَأَكُمْ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ الْمُنْ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

# \_ المفضَّل بن عبداللَّه الكوفي، ضعيف. (١)

- \_جابر بن يزيد الجُعفى، ضَعِيفٌ ، مُدَلِّسٌ، رَافِضِيٌّ . (٢)
- \_عامر بن شراحيل الشعبي، ثقة ، مشهور، فقيه، فاضل. (٣)
- \_ مسروق بن الأجدع الهمداني، ثقة ، فقيه، عابد، مخضرم. (١)

# تخريج الحديث:

أخرجه ابن ماجه في « سننه» \_ كما سبق \_ ، ولم أجده عند غيره.

# وله شاهد من حديث جابر بن عبداللَّه رَضَّاللَّهُ عَنْهُا

أخرجه: البزار في « مسنده \_ « كشف الأستار» \_ ( ٢/ ١٥٣) رقم ( ١٥٣/٢) ، وأبو بكر القفال الشاشي ( ١٤٠٨) ، وأبو بكر القفال الشاشي في « شهائل النبوة» ( ص ٢٨٩) رقم ( ٣٦٦)، وأبن الأبار في « معجمه» (٥) \_ كها في « جامع الآثار» لابن ناصر الدين ( ٣/ ٤٨٤ \_ ٤٨٤) \_ من طريق عبد اللَّه بن ميمون المكي.

<sup>(</sup>۱) « الكاشف» (٤/ ٣٣٤)، « تقريب التهذيب» ( ص٥٧٣).

<sup>(</sup>٢) ستأتي ترجمته في الباب الثالث: مسند فاطمة، حديث رقم (٣٤).

<sup>(</sup>٣) « تقريب التهذيب» ( ص٣٢٣).

<sup>(</sup>٤) «تقريب التهذيب» (ص٥٥).

<sup>(</sup>٥) لم أجده في طبعتي « المعجم»: تحقيق: الأبياري، والثانية: تحقيق المستشرقين.

وأخرجه الطبراني في « المعجم الأوسط» (٦/ ٢٩٠) رقم ( ٦٤٤١) قال: حدثنا محمد بن عبداللَّه بن عرس (١)، قال: حدثنا مسلم بن خالد الزنجي.

كلاهما: (عبداللَّه بن ميمون المكي، ومسلم بن خالد) عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جابر رَضَّالِلَهُ عَنْهُا قال: (حضرنا عُرس علي رَضَّالِلَهُ عَنْهُ، وفاطمة رَضَّالِلَهُ عَنْها، في رأينا عرساً كان أحسن منه، حشينا البيت كثيباً طيباً، وأتينا بزبيب وتمر، فأكلنا، وكان فراشها ليلة عرسها إهاب كبش). لفظ ابن عدي.

# وهذا ضعيف جداً، عِلَّته:

\_عبداللَّه بن ميمون القداح، منكر الحديث، متروك. (٢)

\_وأما مسلم بن خالد الزنجي، فمختلف فيه ، والأكثرون على تضعيفه، وستأتي ترجمته في الباب الثالث: « مسند فاطمة» حديث رقم (٣٣).

\_ميمون بن كليب، لم أجد له ترجمة.

<sup>(</sup>۱) أبو عبداللَّه المصري، صدوق. وهو من شيوخ الطبراني الذين أكثر من الرواية عنهم. ينظر: «توضيح المشتبه» (٢/ ٢٣٨)، «إرشاد القاصي والداني» (ص٥٨١) (٩٤٦).

<sup>(</sup>۲) «تقريب التهذيب» (ص٣٦٠).

قال الطبراني عقب الحديث: (لم يرو هذا الحديث عن جعفر بن محمد إلا مسلم بن خالد الزنجي، وعبدُ اللَّه بن ميمون القداح، تفرَّد به عن مسلم بنِ خالد: ميمونُ بن كليب).

# الحكم على الحديث:

الحديث ضعيف جداً، لضعف الجعفي، وعنعنته، وضعف المفضَّل. وفيه مخالفة لأحاديث أصح منه في وليمة زواج فاطمة، وهو أنه قُدِّم كبش، وذُرة \_كها في حديث ابن بريدة الآتي، وما سيأتي في « المبحث التالي»: وليمة عرسها.

# غريب الحديث :

\_ ( أَعْرَاض البطحاء) : أي جوانبه، والبطحاء: تراب ليِّن مما جرته السيول، وقد سبق التعريف بها في الحديث رقم ( ٣٩).

\_ (حشونا مِرْفَقَتَين لِيْفاً): المرفقتان: وسادتان. والمرفقة: التي يُرتفق بها، أي يُتَكأ عليها. وقال ابن الأثير: (المرفقة وهي كالوسادة، وأصله من المرفق، كأنه استعمل مرفقه واتكأ عليه). (١)

<sup>(</sup>۱) ينظر: «جمهرة اللغة» لابن دريد (٢/ ٧٨٤)، «مشارق الأنوار» للقاضي عياض (١/ ٢٩٧)، « النهاية» (٢/ ٢٤٦).

والليف: ما بَين كَرَب النخل محيطاً بالجِذع إِلَى قمتها، واحدته: ليفة. وعبَّر بعضهم بقوله: لِيف جُـمَّار النَّخل. (١)

\_ ( فَنَفَشْنَاهُ بِأَيدينا ): النفش: مدك الصوف حتى ينتفش بعضه عن بعض، وقال بعضهم: نفش الصوف، وهو أن يُطرق حتى يتنفش.

وفي « القاموس»: تشعيث الشيء بأصابعك حتى ينتشر .

وقال بعضهم: النفش: تفريق ما لا يعسر تفريقه، كالقطن والصوف. (٢)

\* \* \*

(۱) ينظر: «المخصص» لابن سيده (٣/ ٢١٢)، «تفسير غريب ما في الصحيحين» (ص٥٣٧)، «تاج العروس» (٢٤/ ٣٨٣).

 <sup>(</sup>۲) ينظر: «تهذيب اللغة» (۱۱/ ۲۰۸)، «مقاييس اللغة» (٥/ ٢٦١)، «تاج العروس»
 (۲)/۱۷).

13. [7] قال ابن سعد رَحْمَهُ ٱللّهُ: أخبرنا مالك بن إسماعيل أبو غسان النهدي، قال: حدثنا عبد الرحمن بن حميد الرؤاسي، قال: حدثنا عبد الرحمن بن حميد الرؤاسي، قال: قال نفَرُ عبد الكريم بن سَلِيط، عن ابن بُريدة، عن أبيه رَضَّالِلَّهُ عَنْهُ قال: قال نفَرُ من الأنصار لِعَلى: عندكَ فاطمة ، فأتى رسولَ اللهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فسلَّم عليه فقال: « ما حاجةُ ابنِ أبي طالب» ؟ قال: ذكرتُ فاطمة بنت رسولِ اللهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قال: « مَرحَباً وأهلاً ». لم يزدْه عليهما.

فخرج عليَّ على أولئك الرَّهْط من الأنصار ينتظرونه، قالوا: ما وراءكَ ؟ قال: ما أدري غيرَ أنَّه قال لي: مَرْحباً وأهْلاً، قالوا: يكفيك من رسول الله إحداهما، أعطاك الأهلَ، وأعطاك المرْحَب.

فلما كان بعدما زوَّجَه قال: « يا عليُّ، إنَّه لابُـدَّ للعروسِ من ولِيمةٍ ».

فقال سعدً: عندي كبش، وجمع له رَهطٌ من الأنصار آصُعاً من ذُرَةٍ، فلمَّا كان ليلةَ البِنَاء، قال: « لا تُحدِثْ شيئاً حتى تلقاني»، قال: فدعا رسولُ اللهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بإناء، فتوضاً فيه، ثم أفرغه على على، ثم قال: « اللَّهم بارك فيهما، وبارك عليهما، وبارك لهما في نسلهما». قال مالك بن إسماعيل: شيء من النسب عندي. (1)

[ « الطبقات الكبرى» لابن سعد ( ٨/ ٢١) ]

(۱) كذا في طبعتَي الكتاب: ط. دار صادر ( ۸/ ۲۱)، وط. مكتبة الخانجي ( ۲۱/۲۰). ولم يتبيَّن لي المراد، والظاهر أنه تصحيف، وانظر آخر التخريج.

#### دراسة الإسناد :

\_ مالك بن إسماعيل بن دِرْهم، أبو غسان النهدي مو لاهم، الكوفي. ثقة، متقن.

قال ابن معين، وأبوحاتم: ليس بالكوفة أتقن منه.

ووثقه: ابن سعد \_\_وزاد: صدوق متشيع، شديد التشيع \_، ووثقه: ابن شيبة \_وزاد: ثبتاً \_، والعجلي، والنسائي، وغيرهم، وذكره ابن حبان في « الثقات».

قال الذهبي في « الكاشف»: حجة، عابدٌ، قانِتٌ لله.

وفي «الميزان»: ثقة، مشهور. وفي «السير»: حجة، إمام.

قال ابن حجر: ثقة، متقن، صحيح الكتاب، عابد. (١)

\_عبدالرحمن بن مُحيد بن عبدالرحمن الرؤاسي الكوفي.

ثقة.

وثقه: ابن سعد \_\_ وزاد: كثير الحديث \_، وابن معين، والعجلي، والنسائي، وذكره ابن حبان في « الثقات».

<sup>(</sup>۱) ينظر: «الطبقات الكبرى» لابن سعد (۲/٤٠٤)، «الجرح والتعديل» (۸/٢٠٦)، «الخبرح والتعديل» (۸/٢٠٦)، «الثقات» لابن حبان (۹/٤٦٤)، «تهذيب الكال (۲۷/۲۸)، «الكاشف» (٤/ ٢٢٩)، «ميزان الاعتدال» (٤/٥)، «سير أعلام النبلاء» (۱۰/ ٣٠٤)، «تهذيب التهذيب» (ص٥٤٥).

قال الذهبي، وابن حجر: ثقة. (١)

\_عبدالكريم بن سَلِيط الهِفَّاني الحنفي (٢)، المروزي، نزيل البصرة.

مقبول.

قال المزي: روى عن: عبداللَّـه بن بريدة، عن أبيه، حديث تـزويج عـلي مفاطمة.

روى عنه: الحسن بن صالح بن حي، وعبدالرحمن بن حميد الرؤاسي. سأل الدرامي ابن معين عنه، فقال: لم يرو عنه إلا الحسن بن صالح. ذكره ابن حبان في « الثقات»، وقال: روى عنه المراوزة.

قال راوي الحديث هنا أبو غسان النهدي مالك بن إسهاعيل: سألتُ عن عبدالكريم، فقالوا: بصري من أهل خراسان. (٣)

(1) ينظر: «الطبقات الكبرى» لابن سعد (٦/ ٣٨٣)، «الجرح والتعديل» (٥/ ٢٢٥)، «الجرح والتعديل» (٥/ ٢٢٥)، «الثقات» لابن حبان (٧/ ٧٤)، «تهذيب الكهال» (٧١/ ٢٧)، «الكاشف» (٣/ ٢٤٨)، «تقريب التهذيب» (ص٣٧٢).

(٢) نسبه المزي هكذا: ( الحنفي، ويقال: الهِفَّاني). وأشار ابن حجر في آخر ترجمته نقلاً عن ابن الكلبي إلى أن الهفاني فخذ من بني حنيفة. وأما مغلطاي فتعقب المزي في ذلك، وأغلظ عليه!

والهَفَّاني نسبة إلى : هِفَّان بن الحارث بن ذُهْل بن الدؤل بن حنيفة. ينظر: «الأنساب» للسمعاني ( ١٣/ ٥١٥).

(٣) كما في « مشكل الحديث» للطحاوي ( ١٥/ ٢٠١) رقم ( ٩٤٧).

قال ابن حجر: مقبول. أخرج له النسائي في « عمل اليوم الليلة». (١)

\_ عبداللَّه بن بُرَيدة بن الحُصَيب الأسلمي ، أبو سهل المروزي، قاضي مرو، أخو سليان بن بريدة، وكانا توأمين.

ثقة. وقد صحَّ سهاعه من والده رَضَّ اللَّهُ عَنْهُ . (٢)

## تخريج الحديث:

\_ أخرجه: ابن سعد في « الطبقات» \_ كما سبق \_ .

\_ والنسائي في « السنن الكبرى» (٩/ ١٠٦) رقم (١٠٠١) ، وعنه: [ ابن السني في « عمل اليوم والليلة» (ص ٥٥٨) رقم (٦٠٥) ] عن عبدالأعلى بن واصل بن عبدالأعلى، وأحمد بن سليان الرهاوي.

\_وابن عساكر في «تاريخ دمشق» ( ٢٢ / ٢٢) من طريق أحمد بن سليهان الرهاوي.

<sup>(</sup>۱) ينظر: «تاريخ ابن معين» رواية الدرامي (ص٥٤٥) رقم (٢٢٥) ، «الجرح والتعديل» (٢٦) ، «الجرح والتعديل» (٢٠) ، «الثقات» لابن حبان (٧/ ١٣١) ، «تاريخ دمشق» (٣٦/ ٣٦) ، «تهذيب الكيال» (١٨/ ٢٥٠) ، «إكيال تهذيب الكيال» لمغلطاي (٨/ ٢٩١) ، «تهذيب التهذيب» (ص٣٩٣) . «تقريب التهذيب» (ص٣٩٣) .

<sup>(</sup>۲) سبقت ترجمته في الحديث رقم (۳۳).

- \_ والبزار في « البحر الزخار» ( ١٠/ ٣٣٩) رقم ( ٤٤٧١) عن رجاء بن محمد، وعبدالملك بن محمد الرقاشي.
- \_ والروياني في « مسنده» ( ١/ ٧٦) رقم ( ٣٥) ، ومن طريقه: [ ابن عساكر في « تاريخ دمشق» ( ٣٦/ ٤٣٨) ] عن محمد بن إسحاق الصاغاني.
- \_ والدولابي في « الذرية الطاهرة» (ص ٦٤) رقم (٩٤)، ومن طريقه: [ ابن الأثير في « أسد الغابة» (٦/ ٢٢٢) ] عن محمد بن عوف بن سفيان أبي جعفر الطائي.
- \_ والطحاوي في «مشكل الآثار» ( ١٥/ ٢٠١) رقم ( ١٩٤٧)، و ( ١٥/ ١٩٩١) رقم ( ٢٠١/ ٥٩٤١) عن علي بن و ( ١٥/ ١٩٩١) رقم ( ١٩٤٤) عن علي بن شيبة.
- \_ والطبراني في «المعجم الكبير» (٢/ ٢٠) رقم (١١٥٣)، وفي «الدعاء» (٣/ ١١٥٨) رقم (١٩٥٠) عن على بن عبدالعزيز.
- \_ والمزي في « تهذيب الكهال» ( ٧١/ ٧٥) من طريق إسهاعيل بن عبداللَّه العبدى المعروف ب « سمَّويه».

عشرتهم: (ابن سعد، وعبدالأعلى بن واصل، وأحمد بن سليان، ورجاء بن محمد، وعبداللك بن محمد الرقاشي، ومحمد بن إسحاق الصاغاني، ومحمد بن عوف الطائي، وعلي بن شيبة، وعلي بن عبدالعزيز، وسمَّويه) عن أبي غسَّان النَّهْدِي مالكِ بنِ إسهاعيل.

\_ وأخرجه: ابن أبي شيبة في « مسنده» \_ كها في « إتحاف الخيرة المهرة» للبوصيري (٤/ ٣٢) رقيم (٣١١٦) \_ ، والإمام أحمد في « مسنده» (٢/ ٣٨) رقيم (٢٣/ ٢٤) رقيم (٢٣/ ٢٨) ، وفي « فضائل الصحابة» (٢/ ٢٨٩) رقيم (١١٧٨) ، ومن طريقه: [ ابن عساكر في « تاريخ دمشق» (٣٦/ ٣٤٤)]، وأبو يعلى في « مسنده الكبير» \_ كها في « إتحاف الخيرة المهرة» للبوصيري وأبو يعلى في « مسنده الكبير» \_ كها في « إتحاف الخيرة المهرة» للبوصيري (٤/ ٣٦) رقم (٢٢٩٢) ، و (٣٢٩٣) ، و « جامع المسانيد» (١) لابن كثير (١/ ٥٠٥) رقم (١٠١٨) \_ ، والطحاوي في « مشكل الآثار» (١/ ٢١) رقم (٢٠ ١٠) والروذباري في « أماليه» رقم (٣٢) كلهم من طُرُقِ عن مُعيد بن عبدالرحمن بن مُعيد الرؤاسي.

كلاهما: (أبو غسان النهدي، وحيد بن عبدالرحمن) عن عبدالرحمن بن حيد الرقاسي، عن عبدالكريم بن سَلِيط الحَنفي، عن عبداللَّه بن بُريدة، عن بريدة بن الحصيب رَضَالَكُ عَنهُ.

<sup>(</sup>١) سقط من إسناده: (عبدالرحمن بن حميد).

<sup>(</sup>٢) مخطوط، وهو ضمن برنامج تقني: « جوامع الكَلِم»، ثم أُدخل في « المكتبة الشاملة» التقنية.

\_حديث حميد بن عبدالرحمن ، عن أبيه: مختصراً ، لم يذكر الشاهد ، ولفظه عند أحمد: (لمَّا خَطبَ عليُّ فاطمة ، قال رسول اللَّه صَلَّاللَهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ : « إنه لا بُدَّ للعُرسِ من وليمة ». قال: فقال سعد: عليَّ كَبشُّ، وقال فلان: عليَّ كذا وكذا من ذُرَةٍ ).

\_ عند ابن سعد، والروياني، والطحاوي في الموضع الأول: نسلهما.

\_ وعند ابن أبي شيبة، والنسائي: شبلِها، وعند البزار، والدولابي: شبليها. (١)

\_ وعند الطبراني: بنائهما. وعند ابن عساكر من طريق أبي الحسين أحمد الرهاوي عن أبي غسان: شملهما. قال أبو الحسين: الشمل: الجماع. (٢)

(۱) ذكر السخاوي في «استجلاب ارتقاء الغرف» (٢/ ٤٥٧) رقم (١٩٢) أن الحافظ ابن ناصر الدين ـ هو السَّلامي ت٥٥٠هـ) ـ راوي كتاب «الذرية الطاهرة» قال: صوابه «نسلِها».

وقد ذكر محقق « الذرية الطاهرة» : سعد المبارك الحسن ( ص ٦٥) أنه في حاشية الأصل: قال ابن ناصر الدين: صوابه نسليها.

(٢) ولعل الأقرب في معنى الشمل هنا: الاجتهاع، أي: بارك في اجتهاعهها. ينظر: «تاج العروس» ( ٢٩٤/٢٩).

قال المحبُّ الطبري (ت ٢٩٤هـ) في « ذخائر العقبي» (ص٧٥): (الشَّبْل: ولـد الأسـد، فيكون ذلك \_إن صحَّ \_كشفُّ واطلاع منه صَ<u>لَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ</u>، وأطلق على الحسـن والحسـين شِبْلَيْن، وهما كذلك.

=

- \_ وعند الطحاوي: قال أبو غسان: النسل من النساء.
- \_ وعند ابن سعد\_كم سبق في المتن\_: قال أبو غسان: شع من النسب عندي!

قال المحب الطبري \_ بعد أن ذكر الحديث بلفظ شملها ، قال: (عند النسائي والدولابي: شبليها، فإن صحّ فله معنى مستقيم، والظاهر أنه تصحيف). (١)

قلتُ: والأقرب من الألفاظ - واللَّه أعلم -: نسلهما.

# ١. وللحديث شاهد من حديث أنس رَضَالِتُهُعَنْهُ

وهو حَديثٌ طويلٌ \_ سبق تخريجه ضمن شواهد حديث رقم (٣٣) \_ وفيه: أنه دعا بهاء ، ومجَّ فيه، وصبَّ عليِّ وفاطمة، على صدرهما، وبين كتفيهها، وعوذَّهما وذريتَهما من الشيطان الرجيم، وقال لعلي: «ادخُلْ بأهلك،

والشمل: على ما رواه النسائي مشروح في الحديث. قال الجوهري الشَّمَل: بالتحريك مصدر قوله شمَلَتْ ناقتُنَا لِقَاحاً من فحل فلان شَمَلاً: إذا لقحت.

فلعله من ذلك، فإما أن يكون أطلق على الجماع لأدائه إليه، ويكون التقدير: بارك اللَّه لهما في الشمل إذا حصل).

قلت: هذا الكلام بعيد جداً، وفيه ما لايليق صدوره من آحاد الناس فضلاً عن النبي صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم بذكر الجهاع في هذه الحالة التهنئة ، ولصهره أيضاً!!

فالأقرب \_ لو صح الحديث \_ : نسلها.

(١) « ذخائر العقبي في مناقب ذوي القربي» (ص٧٤).

# بسم اللَّه ، والبركة ».

وهو عند ابن حبان في «صحيحه» ، وابن جرير، والطبراني، وغيرهم. وهو ضعيف جداً، قال عنه ابن حجر: والحديث ظاهر عليه الافتعال.

# ٢. وله شاهد ثانِ فيه ذكرُ نضح الماء عليهما:

من حدیث عکرمة ، أو أسماء بنت عُميس على خلاف فيه ، وقد سبق برقم ( ٣٩)، وهو حدیث ضعیف، لانقطاعه، وفیه عِلَّة متنیة.

# ٣. وله شاهدٌ ثالث فيه ذكر نضح الماء عليها، مع زيادة:

أخرج: ابن شاهين في « فضائل فاطمة» ( ص٣٨) رقم ( ٢٨) ، ومن طريقه: [ ابن عساكر في « تاريخ دمشق» ( ٢٤/ ١٢٥) ] من طريق نصر بن علي الجهضمي، قال: أخبرني العباس بن جعفر بن زيد بن طلق، عن أبيه، عن جدِّه، عن علي رَضَّالِلَّهُ عَنْهُ ، أن رسول اللَّه صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حين زوجه فاطمة عَلَيْهِ السَّلامُ دعا بهاء فمجَّه، ثم أدخله معه فرشَّه في جيبه وبين كتفيه، وعوَّذَه بِ « قل هو اللَّه أحد، والمعوذتين »، ثم دعا فاطمة فقامتْ تمشي على استحياء، فقال: « لم آلُ أن أزوجك خير أهلي ».

إسناده ضعيف، لجهالة العباس، وزيد بن طلق الشني. وتفردهما بـذكر «المعوذتين، وقل هو اللَّـه أحد»، وقد سبق دراسة الإسناد في شواهد حـديث رقم (٣٧).

# ٤. وله شاهد رابع مرسل، فيه ذِكْرُ النَّضْح:

أخرجه: ابن سعد في « الطبقات الكبرى» ( ٨/ ٢٤)، والحارث بن أسامة في « مسنده» \_ « بغية الحارث عن زوائد مسند الحارث» للهيثمي ( ٢/ ٢٠) رقم ( ٩٨١) (١) \_ قالا : أخبرنا هوذة بن خليفة، قال: حدثنا عوف، عن عبداللَّه بن عمرو بن هند، قال: لما كانت ليلة أهديت فاطمة إلى على، قال له رسول اللَّه صَلَّالًة عَلَيْهِ وَسَلَّم: « لا تُحدِث شيئاً حتى آتيك».

فلم يَلبَثْ رسول اللَّه صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَن اتَّبَعْهُما، فقام على الباب، فاستأذن فدخل، فإذا عليٌّ مُنتَبِذٌ منها، فقال له رسول اللَّه صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « إني علمتُ أنكَ تها بُ اللَّهَ ورسولَه». فدعا بهاء فمضمض شم أعاده في الإناء، ثم نضح به صدرها وصدره. لفظ ابن سعد.

زاد الحارث في آخره: « وسمَّتَ (٢) عليهما، ثم خرج من عندهما ». مرسل جيِّد.

\_ هوذة بن خلفة الثقفي، صدوق. (٣)

\_عوف بن أبي جميلة الأعرابي . ثقة، رمى بالقَدَر والتشيع. (١)

<sup>(</sup>١) وهو أيضاً في « المطالب العالية» ( ١٠٦/١٦) رقم ( ٣٩٣٤).

<sup>(</sup>٢) أي دعا لهم بالخير. «غريب الحديث» للخطابي» (١/ ٤٨٦)، «لسان العرب» (٢/ ٤٧).

<sup>(</sup>۳) «تقریب التهذیب» (ص٥٠٥).

<sup>(</sup>٤) «تقريب التهذيب» (ص٤٦٣).

\_عبداللَّه بن عمرو بن هند الجملي الكوفي. صدوق، لم يثبت سماعه من علي. (١)

قال البوصيري في « إتحاف الخيرة المهرة» (٧/ ١٩٥) رقم (٦٦٦٠): (رواه الحارث بن أبي أسامة، ورواته ثقات، إلا أنه منقطع). عبداللَّه بن عمرو الجملي لم يدرك القصة، ولم يسمع من علي.

# الحكم على الحديث:

الحديث ضعيف، لأن مداره على عبدالكريم بن سَليط الحنفي، وهو مجهول، لم يوثقه إلا ابن حبان، لذا قال فيه ابن حجر: مقبول. أي حيث يتابع، وإلا فليّنُ الحديث، كما في اصطلاحه الذي بيّنه في مقدمته. (١) ولم أجد له متابعاً.

قال الحافظ ابن حجر: سنده لابأس به. (٣)

وقال في موضع: أخرجه الدولابي بسند جيِّد. (١)

ولعل تحسين الحافظ رَحِمَهُ ٱللَّهُ لشاهده من حديث أسماء بنت عُميس

<sup>(</sup>۱) «تقريب التهذيب» (ص۱۱۱).

<sup>(</sup>۲) «تقریب التهذیب» (ص۳۵۰).

<sup>(</sup>۳) « فتح الباري» (۹/ ۲۳۰).

<sup>(</sup>٤) «الإصابة» (٢٦٥/٨).

رَضَاً لِللَّهُ عَنْهَا ، وهو السابق برقم ( ٣٩) ، فإنه قال عنه: رجاله ثقات، وذكر احتمالاً يدفع العلة المتنية الواردة فيه \_ وقد سبق بيان ذلك \_ .

قلت: وتحسينه محتمل \_ واللَّه أعلم \_ .

#### غريب الحديث :

\_ ( مرحباً وأهلاً ): أي: لقيتَ رُحْباً وَسَعَة ، ولقيتَ أهلاً كأهلك. (١)

\_ (الرهط): قيل: جماعة غير كثيرة العدد. وقيل: من ثلاثة أو سبعة إلى عشرة ، وما فيهم امرأة ، ولا واحد له من لفظه. ويُجمع على أرهط وأرهاط، وجمع الجمع: أراهط. (٢)

\_(آصُعاً): جمع صاع، قال القاضي عياض: (ويقال له صاع وصُوع وصُواع، وجمعه أُصوع وصِيعان، وجاء في كثير من رواية الشيوخ: آصُع، والصواب ما تقدم).

وهو من المكاييل، اختُلف كثيراً في مقداره ، والأقرب أنه: أربعة أمداد، والمُدُّ : ملء اليدين المعتدلتين.

<sup>(</sup>۱) ينظر: «الزاهر في معاني كلمات الناس» لابن الأنباري ( ۱/ ٢٣٤) رقم ( ١٧٧)، «مشارق الأنوار» ( ١/ ٢١٩)، «النهاية» ( ٢/ ٢٠٧).

<sup>(</sup>۲) ينظر: «غريب الحديث» للخطابي (۲/ ٤١٤)، «مقاييس اللغة» (۲/ ٤٥٠)، «مشارق الأنوار» (۱۲/ ۳۰۰)، «النهاية» (۲/ ۲۸۳)، «القاموس المحيط» (ص ٦٦٨).

وهو بالمقاییس المعاصرة: بوحدة قیاس الوزن: قیل: ۲۰۳۰ جراماً، وقیل: ۲۲۰۰جراماً.

وبوحدة قياس الحجم المليلتر: ٢٤٣٠ مليلتر، وقيل نحواً من ٢٠٠٠ مليلتر.

ورجح الباحث الشيخ: خالد السرهيد في رسالته المفردة عن الصاع النبوي: أن صاع النبي صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ٢٥٠٠ مليلتراً. (١)

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) ينظر: «غريب الحديث» لابن قتيبة (١/ ١٦٢)، «تفسير غريب ما في الصحيحين» (ص ١٩٠)، «مشارق الأنوار» (٢/ ٥٦)، «النهاية» (٣/ ٦٠)، «المكاييل والأوزان والنقود العربية» د. محمد الجليلي (ص ١٠٠ ـ ١١٠)، «توضيح الأحكام» للبسام (٣/ ٣٧٥)، «الصاع النبوي تحديده والأحكام الفقهية المتعلقة به» لخالد السرهيد.

العلاء البَجَلي، عن عمّه شعيب بن خالد، عن حنظلة بن سبرة (أ) بن المسيّب، عن أبيه، عن جدّه، عن ابن عباس رَضَالِلَهُ عَنْهُ قال: كانت المسيّب، عن أبيه، عن جدّه، عن ابن عباس رَضَالِلَهُ عَنْهُ قال: كانت فاطمة تُذكر لرسول اللهِ صَالَلَهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ ، فلا يذكرها أحدُ إلا صّدّ عنه فاطمة تُذكر لرسول اللهِ صَالَلَهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ ، فلا يذكرها أحدُ إلا صّد عنه رسولَ اللهِ صَالَاتُهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ يعبُ بنُ مُعاذٍ عليّاً ، فقال: إني واللهِ ما أرى رسولَ اللهِ صَالَلَهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ يعبِسُها إلا عليكَ، قال: فقال له علي الم تر ترف ذلك ؟! قال: فواللهِ ما أنا بواحدٍ من الرجلين: ما أنا بصاحبِ دُنيا يلتمسُ ما عندي، وقد عَلِم مالي صفراءُ ولا بيضاءُ، ولا أنا بالكافر يلتمسُ ما عندي، وقد عَلِم مالي صفراءُ ولا بيضاءُ، ولا أنا بالكافر فريع الذي يترفّقُ بها عن دينِه \_ يعني يتألّفُه بها \_ ، إنّي لأولُ مَنْ أسلَم. فقال سعْد: فإنّي أعزم عَليك لتُفَرِجَنّها عنيّ، فإنّ في ذلك فرَجاً، فال: فأقول ماذا؟ قال: تقول جئث خاطِباً إلى اللهِ وإلى رسُولِه قال: فأقول ماذا؟ قال: تقول جئث خاطِباً إلى اللهِ وإلى رسُولِه قال: فأقول ماذا؟ قال: تقول جئث خاطِباً إلى اللهِ وإلى رسُولِه

قال: فانطلَقَ عَلَيُّ فعرَض على النبي صَالَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وهو يصلي بنفل حصر (۱) ، فقال النبيُّ صَالَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : «كَأَنَّ لَكَ حاجةً يا عليُّ» ؟ قال: أجل، جِئتُ خاطِبًا إلى اللهِ ورسُولِه فاطمة ابنة محمَّدٍ صَالَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاطْمَةَ بِنْتَ محمد صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

<sup>(</sup>١) تصحف في المطبوعة إلى (سمرة).

<sup>(</sup>٢) كذا في المطبوعة ط. المكتب الإسلامي، وفي ط. التأصيل (٥/ ١١٥): (وهو ثقيل حصر) وأفاد محققو طبعة التأصيل: أنها كلمة غير واضحة بالأصل، وأثبتوها من معجم

فقال له النَّبيُّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « مَرْحَبَاً » \_ كلمةً ضعيفةً \_ .

ثمَّ رجعَ عليُّ إلى سعْدِ بن معاذ فقال له: ما فعَلَت؟ قال: فعَلتُ الذي أمرَتَنِي به، فلَمْ يَزِدْ على أَنْ رحَّبَ بِي كلِمَةً ضعِيفَةً ، فقال سَعْدُ: (۱) أنْ حَكَ والَّذِي بعثَهُ بالحقّ، إنَّ لا خُلْفَ الآنَ ولَا كَذِبَ عنْدَه، وَلَا حَدْبَ عنْدَه، عَرَمْتُ عَلَيك لَتَأْتِينَّهُ غَدَاً فتقُولَنَّ: يا نَبِيَّ اللهِ ، متَى تَبْنِيْنِي؟ قال عَليُّ: هَذِهِ أَشدُ من الأُولى، أولا أقول: يا رسُولُ اللهِ ، حَاجَتِي؟ قال: قُلْ كَمَا أَمَرْتُكَ.

فَانْطَلَقَ عَلِي فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهُ مَتَى تُبْنِيْنِيْ فِي؟ قَالَ: « الثَّالَثَةَ \_ إِن شَاءَ اللهُ \_ » .

ثُمَّ دَعَا بِلالاً، فقَال: « يَا بِلالُ، إِنِّي زَوَّجْتُ ابنَتِي ابْنَ عَمِّي، وأنا أُحِبُّ أَنْ يَكُونَ مِنْ سُنَّةِ (٢) أُمَّتِي، إطعَامُ الطعَامِ عِنْدَ النِّكَاح، فأَتْ الغَنمَ فخُذْ شاةً، وأربعَة أمْدَادٍ أوْ خمْسَة، فَاجعَل لي قَصْعَةً لعَلِي أَجْمَعُ عليها المهَاجِرين وَالأَنْصَار، فَإِذَا فرغْتَ منها فآذِنِّي بِهَا ».

الطبراني، لأنه رواه من طريق الدبري عن عبدالرزاق. ا. هـ

وعند ابن أبي خيثمة: ( فعَرَض للنبي صَ<u>لَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمَ</u> وهو ثقيل حصر) ولم يذكر الصلاة، وعند الطبراني: ( فانطلق عليُّ وهو ثقيل حصر).

<sup>(</sup>١) عند الآجري زيادة: بالرفعة والبركة.

<sup>(</sup>٢) عند الآجرى: من أخلاق أمتى.

فانطَلَقَ ففعَلَ ما أمرَهُ، ثمَّ أَتَاه بِقَصْعَةٍ، فَوَضَعَها بَين يدَيْه، فَطَعَن رَسُولُ اللهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي رأسِها، ثمَّ قال: « أَدْخِلْ عليَّ الناسَ (۱) زُقَّةً رُنَّ ، ولا تُعَادِرَنَّ زُقَّةً إلى غيرها ». \_ يعني: إذا فرغت زفة لم تعد ثانية \_ ، فجعل الناسُ يرِدُونَ، كلَّما فَرَغَتْ زُقَّةً وردَتْ أخرى، حتى فرَخَ النَّاسُ، ثمَّ عمد النَّبيُّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلى مَا فضُلَ منْهَا، فتَفَلَ فِيهِ وَبَارَكَ، وقال : « يَا بِلَالُ، احمِلْهَا إلى أُمَّهَاتِكَ، وَقُلْ لهُنَّ: « كُلْنَ وَأَطْعِمْنَ مَنْ غَشِيَكُنَّ وقال : « يَا بِلَالُ، احمِلْهَا إلى أُمَّهَاتِكَ، وَقُلْ لهُنَّ: « كُلْنَ وَأَطْعِمْنَ مَنْ غَشِيَكُنَّ».

ثمَّ إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ حَتَّى دَخَلَ عَلَى النِّسَاءِ، فقال: « إِنِّي قَدْ زَوَّجْتُ ابنَتِي ابنَ عَمِّي، وَقَدْ علِمْتُنَّ مَنزِلَتَها مِنِّي، وإنِّي دَافِعُهَا إِلَيْهِ الآنَ \_ إِنْ شَاءَ اللَّهُ \_ ، فَدُوْنَكُنَّ ابْنَتَكُنَّ».

فَقَامَ النِّسَاءُ فَغَلَّفْنَهَا مِن طِيْبِهِنَّ<sup>(٣)</sup> وَحُلِيِّهِنَّ، ﴿ ثُمَّ إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّاتُهُ عَلَيْهِوَسَلَّمَ دَخَلَ، (٥) فلمَّا رآهُ النِّسَاءُ ذَهَ بْنَ وبَيْنَهُنَّ وبَيْنَ النَّبِيِّ

<sup>(</sup>١) عند الآجري: ادْعُ الناس إلى المسجد.

<sup>(</sup>٢) عند ابن أبي خيثمة، والآجري: (رُفْقَةً رُفْقَةً).

<sup>(</sup>٣) عند الطبراني \_ وقد رواه من طريق الدبري عن عبدالرزاق \_ زيادة: وألبسْنَها من ثيابهن. ولم ترد الزيادة عند ابن أبي خيثمة \_ وقد رواه من طريق أحمد بن شبويه، عن عبدالرزاق \_ .

<sup>(</sup>٤) عند الآجري ، زيادة: ( وَجَعَلْ نَ فِي بَيْتِهَا فِرَاشاً حَشَوهُ لِيفاً ، وَوِسَادَةً وَكِسَاءً خَيْبَرِيَّاً، وَفِحْسِا، وَاتَّخَذْنَ أُمَّ أَيْمَنَ بَوَّابَةً).

<sup>(</sup>٥) عند الآجري ، زيادة : ( ثُمَّ أَقْبَلَ النَّبِيُّ صَ<u>لَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم</u>َ حَتَّى دَقَّ الْبَابَ ، فَقَالَتْ لَهُ أُمُّ أَيْمَ نَ: مَنْ هَذَا؟ فَقَالَ: « أَنَا رَسُولُ اللَّه» وَفَتَحَتْ لَهُ الْبَابَ ، وَهِيَ تَقُولُ: بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي ، فَقَالَ

صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُتْرَة، وتَحَلَّفَتْ أَسْمَاءُ بنْتُ عُمَيْسٍ، فقال لهَا النَّبِيُّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " عَلَى رِسْلِكِ، مَنْ أَنْتِ " ؟ قالت: أَنَا الَّذِي حَرَسَ ابنَتَك، فَإِنَّ الفَتَاةَ لَيْلَةَ يُبْنَى بِهَا لَابُدَّ لهَا مِن امْرَأَةٍ تَكُونُ قَرِيبًا مِنْهَا ؟ إِنْ عَرَضَتْ لهَا حَاجَةً، وإِنْ أَرَادَتْ شَيئاً أَفضَتْ بِذلكَ إليْهَا.

قال: « فَإِنِّي أَسْأُلُ إِلَهِيَ أَنْ يَحْرُسَكِ مِنْ بَيْنِ يَدَيْكِ، ومِن خَلفِكِ، وعَن خَلفِكِ، وعَن شِمَالِكِ مِنَ الشَّيطَانِ الرَّجِيْمِ ».

ثُمَّ صَرَخَ بِفَاطِمَةً (١) فَأَقْبَلَتْ، فلَمَّا رَأَتْ عَلِيًّا جَالِسَاً إِلَى جَنْبِ النَّبِي صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ فَقَالَ النَّبِي صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ اللَّهِ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ : « مَا يَكُونَ بُكَاوُهَا؛ لأَنَّ عَلِيًّا لا مَالَ لَهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « مَا يُبْكِيْكِ !! فَمَا أَلُوثُكِ فِي نَفْسِي، وَقَدْ طَلَبْتُ لَكِ خَيْرَ أَهْلِي، والذِي نَفْسِي بُبْكِيْكِ !! فَمَا أَلُوثُكِ فِي نَفْسِي، وَقَدْ طَلَبْتُ لَكِ خَيْرَ أَهْلِي، والذِي نَفْسِي بيْدِهِ لقَدْ زَوَّجْتُكِ (٣) سعِيْدَاً فِي الدُّنْيَا، وإِنَّهُ فِي الآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِينَ». فلازمها فقالَ النَّبِيُّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « ائْتِيْنِي بِالمِخْضَبِ فَأَمْلَئِيهِ مَاءً».

لَمَّا رَسُولُ اللَّه صَ<u>لَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ</u>: « أَثُمَّ أَخِي يَا أُمَّ أَيْمَنَ؟» فَقَالَتْ لَهُ: وَمَنْ أَخُوكَ؟ فَقَالَ: « نَعَمْ». « عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ». فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّه، هُوَ أَخُوكَ وَتُزَوِّجُهُ ابْنَتَكَ؟! فَقَالَ: « نَعَمْ». فَقَالَتْ لَهُ: إِنَّمَا يُعْرَفُ الْخِلُّ وَالْحَرَامُ بِكَ).

<sup>(</sup>١) عند الآجري: وهي في بعض بيوته.

<sup>(</sup>٢) عند الآجري: ( وَأَخَذَ بِيَدِهَا وَيَدِ عَلِيٍّ ، فَلَمَّا أَرَادَ أَنْ يَجْعَلَ كَفَّهَا فِي كَفِّهِ ، حَصِرَتْ وَدَمِعَتْ عَنْنَاهَا).

<sup>(</sup>٣) في مطبوعة «المصنف»: زوجتكه. وهو تصحيف.

فَأْتَتْ أَسْمَاءُ بِالمِخْضَبِ، فَمَلاَّتُهُ مَاءً، ثُمَّ مَجَّ النَّبِيُّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهِ وَوَجْهَهُ، ثُم دَعا فَاطِمَة (۱) فَأَخَذَ كَفَّا مِنَ مَاءِ فَيْهِ، وغَسَلَ فِيْهِ قَدَمِيْهِ وَوَجْهَهُ، ثُم دَعا فَاطِمَة (۱) فَأَخَذَ كَفَّا مِن مَاءِ فَضَرَبَ بِهِ عَلى رَأْسِهَا، وَكَفَّا بَين ثَدْيَيْهَا، ثُمَّ رَشَّ جِلْدَهُ وَجِلْدَهَا، ثُمَّ التَّزَمَهَا، فَقَال: « اللَّهم إنَّهَا مِنِي وَأَنَا مِنْهَا، اللَّهم كمَا أَذْهَبْتَ عني الرِّجْسَ وَطَهَرْتَنِي فَطَهِرْهَا ».

ثُمَّ دَعَا بِمِخْضَبٍ آخَرَ، ثُمَّ دعَا عَلِيَّاً، فَصَنَعَ بِهِ كَمَا صنَعَ بِهَا، وَدَعَا لَهُ كَمَا دَعَا لَهَا، ثُمَّ قَالَ: « أَنْ قُوْمَا إِلَى بَيْتِكُمَا، جَمَعَ اللهُ بَيْنَكُمَا، وَبَارَكَ فِي سِرِّكُمَا، وأَصْلَحَ بَالَكُمَا».

ثمَّ قَامَ فأَغْلَقَ عَلَيْهِمَا بَابَهُ بِيَدِهِ.

قال ابنُ عَبَّاسٍ: فَأَخبَرَتْنِي أَسْمَاءُ بنْتُ عُمَيْسٍ أَنَّهَا رَمَقَتْ رَسُولَ اللهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَلَمْ يَزَلْ يَدْعُو لهُمَا خَاصَةً لَا يُشْرِكُهُمَا فِي دُعَائِهِ أَكَانِهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَلَمْ يَزَلْ يَدْعُو لهُمَا خَاصَةً لَا يُشْرِكُهُمَا فِي دُعَائِهِ أَحَدًا، حتَّى تَوَارَى فِيْ حُجَرِهِ ) .

[ « المصنف» لعبد الرزاق الصنعاني ( ٥/ ٤٨٦ \_ ٤٨٩) رقم ( ٩٧٨٢) ]

<sup>(</sup>۱) عند الآجري زيادات: (ثُمَّ دَعَا فَاطِمَة ، فَقَامَتْ إِلَيْهِ وَعَلَيْهَا النُّقْبَةُ وَإِزَارُهَا ، فَضَرَبَ كَفَّا مِنْ بَيْنِ ثَدْيَيْهَا وَأُخْرَى بَيْنَ عَاتِقَيْهَا ، وَبِأُخْرَى عَلَى هَامَتِهَا ، ثُمَّ نَضَحَ خَضَرَبَ كَفَّا مِنْ بَيْنِ ثَدْيَيْهَا وَأُخْرَى بَيْنَ عَاتِقَيْهَا ، وَبِأُخْرَى عَلَى هَامَتِهَا ، ثُمَّ نَضَحَ جِلْدَهَ وَ فَلَدَهُ ، ثُمَّ الْتَزَمَهُ مَا ، ثُمَّ قَالَ: « اللَّهمَّ إِنَّهُمَا مِنْهُمَا ، اللَّهمَّ كَمَا أَذْهَبْتَ عَنِّي الرِّجْسَ وَطَهَّرْ قَنِي ، فَطَهَّرْهُمَا».

ثُمَّ أَمَرَهُ بِبَقِيَّتِهِ أَنْ تَشْرَبَ، وَتُكُضِمِضَ، وَتَسْتَنْشِقَ، وَتَتَوَضَّأَ ...).

#### دراسة الإسناد :

\_ يحيى بن العلاء البجلي الرازي.

رماه بالوضع: الإمام أحمد، ووكيع. وقال النسائي والدارقطني والفلاس والدولابي: متروك.

وضعفه عامة الأئمة.

قال ابن حجر: رُمِي بالوضع. (١)

\_ شعيب بن خالد البجلي.

قال الذهبي: صدوق، وقال ابن حجر: ليس به بأس. (٢)

\_ حنظلة بن سبرة بن المسيب بن نَجَبَة الفزاري الكوفي.

مجهول.

روى عن: أبيه، وعمته ابنة المسيب.

(۱) ينظر: «الجرح والتعديل» (۹/ ۱۷۹)، «الكامل» لابن عدي (۷/ ۱۹۸)، «الكامل البن عدي (۷/ ۱۹۸)، «المجروحون» لابن حبان (۲/ ۲۷۷)، «تهذيب الكال (۳۱/ ۶۸۶)، «ميزان

الاعتدال» (٥/ ١٣٤)، «تهذيب التهذيب» (٢٦١/١١)، «تقريب التهذيب»

( ص۲۲٦).

(۲) ينظر: «تهذيب الكمال» ( ۲۱/۱۲)، « الكاشف» ( ۲/۷۷)، « تقريب التهذيب» ( ص ۳۰۱).

روى عنه: ذر الهمداني، وابنه عمر بن ذر، وشعيب بن خالد الرازي. ترجم له البخاري وابن أبي حاتم، ولم يذكرا فيه جرحاً ولا تعديلاً. (١)

\_ سبرة بن المسيب بن نَجَبَة الفزارى.

مجهول.

روى عن: ابن عباس. روى عنه: ابنه حنظلة.

ذكره البخاري ، وابن أبي حاتم ، ولم يذكرا فيه جرحاً ولا تعديلاً. وذكره ابن حبان في « الثقات». (٢)

# \_ المسيب بن نَجَبَة بن ربيعة بن رياح بن عوف بن هلال بن شمخ بن فزارة.

شهد القادسية، وشهد مع علي بن أبي طالب رَضِيَالِيُّهُ عَنْهُ مشاهدَه.

روى عن: على بن أبي طالب، والحسن بن على، وحذيفة.

روى عنه: أبو اسحاق السبيعي، وسوار أبو إدريس، و عتبة بن أبي عتبة، وسلمة بن كهيل.

(۱) ينظر: «التاريخ الكبير» (٣/ ٣٨)، «الجرح والتعديل» (٣/ ٢٤٢)، «توضيح المشتبه» (٢/ ٣٥).

(٢) ينظر: «التاريخ الكبير» للبخاري (٤/ ١٨٩)، «الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم (٢/ ٢٩٦)، «الثقات» لابن حبان (٤/ ٣٤١).

قال أبو حاتم: يقال: إنه خرج المسيب بن نجبة، وسليمان بن صرد، سنة خمس وستين، يطلبون بدم الحسين بن على، فقُتِلا).

ذكره ابن حبان في « الثقات» ، وقال: (قتله عُبيداللَّه بن زياديوم المختار بن أبي عبيد في شهر رمضان سنة سبع وستين).

قال ابن حجر: مقبول.

أخرج له الترمذي حديثاً واحداً، وهو برقم ( ٣٧٨٥). (١)

#### تخريج الحديث:

\_ أخرجه عبدالرزاق في « مصنفه» \_ كها سبق \_ ، ومن طريقه: [ ابن أبي خيثم ـ ة في « التاريخ الكبير» ( ١/ ١٦٤) رقم ( ٣٨٠) (٢٠) ، والطبراني في « المعجم الكبير» ( ٢٢/ ٤١) رقم ( ٢٢٢) ، و ( ٢٢/ ٢٤) رقم ( ٣٦٢) رقم ( ٣٦٢) ، و في « الأحاديث الطِوال» ( ص ٣٠٧) رقم ( ٥٥) ، والخطابي في « غريب الحديث» ( ٢/ ٤٠٢) (٣) ، والحاكم في « فضائل فاطمة» ( ص ١٠٧)

<sup>(</sup>۱) ينظر: «الجرح والتعديل» (۸/ ۲۹۳)، «الثقات» لابن حبان (٥/ ٤٣٧)، «تهذيب الكهاك» (١٥٣/١٠)، «تقريب التهذيب» (١٥٣/١٠)، «تقريب التهذيب» (٥٦/ ٥٦).

<sup>(</sup>٢) لم يُذكر في المطبوعة متنه، وقد ذكره بإسناده ومتنه ابنُ ناصر الدين الدمشقي في « جامع الآثار» (٣/ ٤٨٨). وتصحف فيه عبدالرزاق إلى: عبدالعزيز.

<sup>(</sup>٣) لم يذكر متنه.

رقم ( ۱۳۳) (۱) وابن عساكر في « تاريخ دمشق» ( ۲۱ / ۳۱۲) ] عن يحيى بن العلاء البجلي.

\_وأخرجه الآجري في «الشريعة» (٥/ ٢١٢٥) رقم (١٦١٤) قال: حدثنا أبو بكر عبداللَّه بن محمد بن عبد الحميد الواسطي (٢) قال: حدثنا محمد بن رزق اللَّه الكلوذاني (٣) قال: حدثنا محمد بن حميد الرازي قال: حدثنا هارون بن المغيرة (٥) قال: حدثنى عمرو بن أبي قيس. (١)

(١) سقط من المطبوعة أول الحديث، قدر النصف، وهو سقط في المخطوطة ( ٤١/ ب).

(٢) وثَّقَهُ الخطيب. «تاريخ بغداد» (١١/ ٣١٥)، «تاريخ الإسلام» (٧/ ١٨٣).

(٣) وثقه: الخطيب، وذكره ابن حبان في « الثقات» . وقال الذهبي: وكان صدوقاً. ينظر: « الثقات» لابن حبان ( ٩/ ١٢٤)، « تاريخ بغداد» ( ٣/ ١٩١)، « تاريخ الإسلام» ( ٥/ ١٢٢٦).

(٤) قال الذهبي: (وثَقه جماعةٌ ، والأوْلى تركه، قال يعقوب بن شيبة: كثير المناكير. وقال البخاري: فيه نظر. وقال النسائي: ليس بثقة ). وقال ابن حجر: (حافظٌ ، ضعيف ، وكان ابن معين حسنَ الرأى فيه ).

ينظر: «الكاشف» ( ۱۰۱/٤) «تقريب التهذيب» ( ص ٥٠٥)

(٥) هارون بن المغيرة بن حكيم البجلي، أبو حمزة المروزي. قال عنه الذهبي وابن حجر: ثقة، زاد الذهبي: يتشيع.

«الكاشف» ( ٤١٦/٤)، «تقريب التهذيب» ( ص ٩٩٥).

(٦) الرازي الأزرق الكوفي، نزيل الري. قال الذهبي، وابن حجر: صدوق له أوهام.

=

كلاهما: ( يحيى بن العلاء البجلي، وعمرو بن أبي قبيس) عن شعيب بن خالد، عن حنظلة بن سبرة بن المسيّب، عن أبيه، عن جدّه، عن ابن عباس رَضَالَتُهُ عَنْهُما.

\_قال ابن ناصر الدين الدمشقي عقب الحديث: (وهو غير صحيح؛ فإن أسهاء بنتُ عميس كانت حينئذ بالحبشة ). (١)

ولبعض فقر الحديث شواهد من حديث أنس \_الطويل \_، وحديث بريدة رَضِوَ لِللَّهُ عَنْهُمُ سبق ذكرها في الحديث رقم (٤١).

## الحكم على الحديث:

الحديث ضعيف جداً، فيه علل:

يحيى بن العلاء البجلي، متروك. والمتابَعَة فيها: محمد بن مُميد: ضعيف. وحنظلة بن سبرة، ووالده: مجهولان.

وجده المسيَّب بن نَجَبَة: قال عنه ابن حجر: مقبول أي حيث يتابَع، وإلا فليِّن ، وهنا لم أجد له متابعاً.

« ميزان الاعتدال» ( ٣/ ٢٨٧)، « تقريب التهذيب» ( ص٥٦).

(۱) « جامع الآثار» (٣/ ٤٩١)، وقد سبق كلام الذهبي وابن حجر حول هذه العلة المتنية ( ٠٠) . ( ص ١٣١) في الحديث رقم ( ٣٩) .

## : حيين الحديث

\_ ( ثقيل حصر ): حصر الرجلُ حصراً، فه و حَصر: عيي في منطقه؛ وقيل: حصر لم يقدر على الكلام. وقيل: احتبس عليه الكلام وضاق مخرجه، وأصل الحصر: الحبس والضيق. (١)

\_(مرحباً): أي: لقيتَ رُحْباً وَسَعَة \_سبق بيانها في الحديث رقم (٤١)\_.

\_ ( تُبنيني): أي متى تُدخلني على زوجتي، وحقيقته متى تجعلني أبتني بزوجتي.

الابتناء والبناء: الدخول بالزوجة. يقال بنى فلان بأهله: إذا دخل بها، وبنى عليها أيضاً، وإنها يقال بنى عليها؛ لأنهم كانوا إذا أراد أحدهم الدخول بأهله، بنى عليها قبَّة أو بِنَاء تحِلُّ فيه، ويخلوا معها فيه. (٢)

\_ ( قَصْعَة ) : القَصْعة هي الصحفة، وقيل: الضخمة تُشبع العشرة. وقيل: أعظم القِصَاع: الجفنة، ثم القَصْعَةُ: تُشبعُ العشرة، ثم الصَّحْفَةُ: تشبع

<sup>(</sup>۱) ينظر: «الزاهر في معاني كلمات الناس» لابن الأنباري (۱/ ٤١٩) رقم ( ٣٥٧)، «لسان العرب» ( ٤/ ١٩٣).

<sup>(</sup>٢) ينظر: «مشارق الأنوار» (١/ ٩١)، «أساس البلاغة» (١/ ٧٩)، «النهاية» (١/ ١٥٨).

الخمسة ونحوهم، ثم المِتْكَلَةُ: تشبع الرجلين والثلاثة، ثم الصُّحَيْفَةُ: تشبع الرجل. (١)

\_ ( أمداد) : جمع مُدِّ ، وهو رُبع الصاع، وأصله أن يمُدَّ الرجل يديه فيملأ كفيه طعاماً. (٢)

وسبق ذكر الصاع، ومقداره، وأنه أربعة أمداد في الحديث السابق رقم (٤١).

\_ ( زُفَّةً زُفَّةً): أي طائفة بعد طائفة، وزمرة بعد زمرة، سميت بـذلك لز فيفها في مشيها وإقبالها بسرعة. (٣)

\_ ( خفرَت وبكتُ): خفرت أي: استحيت، فالخَفَر هو الحياء، وفي « القاموس): شدة الحياء.

وجاء في بعض الروايات: (حصرت): أي استحيت وانقطعت، كأن

<sup>(</sup>۱) ينظر: «تهذيب اللغة» (٤/ ١٤٩)، «المنتخب من كالام العرب» للهنائي (١/ ٣٣٧)، « مشارق الأنوار» ( ٢/ ١٨٨)، « لسان العرب» ( ٨/ ٢٧٤).

<sup>(</sup>٢) ينظر: «غريب الحديث» للحربي (٣/ ١١٣٥) ، «غريب الحديث» للخطابي ( ۱ / ۲٤۸)، « النهاية» ( ۲ / ۳۰۸).

<sup>(</sup>٣) ينظر: «غريب الحديث» للخطابي (١/ ٤٠٢)، «الفائق» (٢/ ١١٢)، «النهاية» .(7.0/7)

الأمر ضاق بها كما يضيق الحبس على المحبوس. (١)

\_( ألوتُك): أي ما قصرتُ \_ وسبق في الحديث رقم (٣٩).

\_ ( رمقتُ): أي أتبعته بصري، وأطلتُ النظر، أتعهده وأرقبه. (٢)

\* \* \*

(۱) ينظر: «غريب الحديث» لابن قتيبة (١/ ٥٢٢)، «مقاييس اللغة» لابن فارس (١/ ٢٠٣)، «القاموس المحيط» (ص٣٨٦).

<sup>(</sup>۲) ينظر: «غريب الحديث» للحربي (۲/ ٣٨٤)، «أساس البلاغة» للزمخشري (۲/ ٣٦٦)، « أساس البلاغة» للزمخشري (۱/ ٣٦٦)، « مشارق الأنوار » لعياض (۱/ ٢٩١)، « تاج العروس» ( ۲۵/ ٣٦٦).

#### الدراسة الموضوعية:

أحاديث المبحث ضعيفة ، وأحسنها حديث بريدة رَضَوَاللَّهُ عَنْهُ ، فإنه قابل للتحسين، وفيه أن النبي صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مجَّ في ماء، ثم صبَّ على فاطمة وعلى رَضَوَاللَّهُ عَنْهُا، ودعا لهما بقوله: «اللَّهم بارك فيها، وبارك عليها، وبارك لهما في نسلهما».

وعلى فرض قبوله، فإنه فيه من يُسْر الزواج وعدم التكلف ما يدعو للاقتداء.

هذا ما يتعلق بكيفية بنائه بما . (١)

#### وأما لباسما حين البناء بما، فقد رُوي فيه حديث:

قال ابن سعد: أخبرنا موسى بن إسهاعيل، قال: حدثنا دارم بن عبد الرحمن بن ثعلبة الحنفي، قال: حدثني رجلٌ أخواله الأنصار، قال: أخبرتني جدتي، أنها كانت مع النسوة اللاتي أهدين فاطمة إلى علي، قالت: (أُهْدِيَتْ فِي بُرْدِين من بُرُود الأُول، عليها دُمْلُوْ جَان (٢) من فضة، مُصَفَّرَان

<sup>(</sup>۱) فائدة: للشيخ: د. عبد العزيز بن عبدالفتاح القارئ كتاب بعنوان: « فاطمة بنت رسول اللّه صَلَّاللَهُ عَلَيْهُ وَسَلَّم سيدة نساء هذه الأمة، كيف زُفَّت إلى علي مَخْلِللهُ عَنْهُا» طبع في المدينة النبوية ١٤١٣هـ. لم أقف عليه.

<sup>(</sup>٢) الدُّمْلُج، والدُّمْلُوج \_ بضم الـلام وفتحها \_ : الحجر الأملس، والمِعضَد من الحلي. =

بزعفران، فدخلنا بيتَ عليٍّ فإذا إهابُ شاةٍ على دُكَّان، ووِسَادَةٌ فيها لِيْفُ، وقِرْبَةٌ، ومُنْخُل، ومِنْشَفَةٌ، وقَدَحٌ». (١)

#### ومن المسائل التي يحسن ذكرها هنا:

#### وقت البناء:

هناك خلاف في وقت الزواج: ( الخطبة ، والبِناء) ، والخلاف في البناء أقل، لورود حديث صحيح فيه.

سبق في مبحث «خطبتها» ذكر كلام بعض العلماء في وقت خطبة علي فاطمة رَضَوْلِيّلَهُ عَنْهَا، وأنها في السنة الأولى في رجب، وقيل: أول الثانية.

#### وأما البناء، فورد فيه بعض المراسيل:

«النهاية» لابن الأثير (٢/ ١٣٤)، «تاج العروس» (٥/ ٥٧٩). وبقية الألفاظ سبق شرحها في مبحث «تجهيزها».

(۱) ضعيف. أخرجه ابن سعد في « الطبقات الكرى» ( ۲٤/۸).

\_ موسى بن إسماعيل التبوذكي: ثقة ، ثبت. « تقريب» ( ٥٧٩).

\_دارم الحنفي، يُعَدُّ في البصريين، مجهول الحال. ترجم له البخاري، وابن أبي حاتم، ولم يذكرا فيه جرحاً ولاتعديلاً. وذكره ابن حبان في « الثقات».

ينظر: « التاريخ الكبير» ( ٣/ ٢٥٣)، « الجرح والتعديل» ( ٣/ ٤٤٠)، « الثقات» لابن حبان ( ٦/ ٢٩٣).

\_شيخه هنا مجهول.

1. قال: محمد بن عمر بن علي بن أبي طالب رَحَمَدُ أُللَّهُ قال: « تـزوَّج عـلي بن أبي طالب وَحَمَدُ أُللَّهُ قال: « تـزوَّج عـلي بن أبي طالب فاطمة بنت رسول اللَّه صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ في رجب بعد مقدم النبي صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ في رجب بعد مقدم النبي صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ المدينة بخمسة أشهر، وبني بها مرجعه من بـدر، وفاطمـة يـوم بني بها عليٌّ بنت ثماني عشـرة سنة». (١)

٢. عن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رَحْمَهُ اللَّهُ، قال : « تزوَّج عليُّ فاطمة في صفر في السنة الثانية، وبنَى بها في ذي الحجة على رأس اثنتين وعشرين شهراً. يعني من التاريخ ».(٢)

(۱) أخرجه: ابن سعد في « الطبقات الكبرى» ( ۸/ ۲۲) عن الواقدي، عن عبداللَّه بن محمد بن عمر، عن أبيه، به.

وهذا مرسل ضعيف: الواقدي: متروك، كما ستأتي ترجمته مفصلة في الباب الثالث، حديث رقم (١٣) من مسند فاطمة. وعبداللَّه بن محمد بن عمر بن علي: مقبول. «تقريب» (ص ٣٥٦)، ووالده: محمد: صدوق. «تقريب» (ص ٥٢٩).

(٢) أخرجه: الدولابي في «الذرية الطاهرة» (ص٦٣) رقم (٩١) قال: أخبرني محمد بن إبراهيم بن هاشم، عن أبيه، عن محمد بن عمر، قال: حدثني ابن سبرة، عن إسحاق بن عبد اللَّه بن أبي فروة، عن جعفر، به.

وهذا مرسل ضعيف جداً. الواقدي: متروك \_ كها في الحاشية السابقة \_، وأبو بكر بن عبداللَّه بن محمد بن أبي سَبْرَةَ القرشي. متروك \_ كها سبق في الحديث رقم (١) \_، وإسحاق بن عبداللَّه بن أبي فروة: متروك. « تقريب التهذيب» (ص١٤١).

وبهذا القول: ( صفر ٢هـ) قاله: ابن زُبر الربَعي ( ت ٣٧٩هـ) في « تاريخ مولد العلماء

والصحيح أنه كان بعد «غزوة بدر» (رمضان ٢هـ)، وقبل «غزوة أحد» (شوال ٣هـ)، لورود ذلك في قصة الشارفين الذين غنمها على من غزوة بدر، وأراد أن يبتني بفاطمة، وما فعله عمُّه حمزةُ بنُ عبدالمطلب رَضَالِللهُ عَنْهُ حينها جبَّ أسنمتها وبقر بطونها \_\_ والحديث في « الصحيحين»، وسيرد بتهامه في المبحث التالى: « وليمة عرسها » \_\_ .

وحمزة رَضِيَالِلَهُ عَنْهُ قُتل في غزوة أحد، فعُلِم أن البناء بفاطمة بعد غزوة بدر، وقبل غزوة أحد.

وكان البناء بها في السنة الثانية من الهجرة \_وهو قول الأكثرين \_، قيل: في شوال، وقيل: في ذي القعدة ، وقيل: في ذي الحجة.

وقيل: أوائل سنة ( ٣هـ).

قال ابن سعد (ت ٢٣٠هـ) رَحْمَهُ اللهُ: (وتزوَّج عليُّ بن أبي طالب فاطمةَ بنتَ رسول اللَّه صَلَّاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلَيالِ بقين من صفر، في السنة الثانية من الهجرة). (١)

قال أبو بكر أحمد بن أبي خيثمة (ت ٢٧٩هـ) رَحِمَهُ ٱللَّهُ: (تزوج علي بن أبي طالب فاطمة بنت رسول اللَّه صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وهي بنتُ ثنتي وعشرين

ووفياتهم» (١/ ٦٤).

<sup>(</sup>١) « الطبقات الصغير» لابن سعد ( ١/ ٤٤).

سنة، فمكثت معه ثمان سنين، وتوفيت سنة عشر، هي بنت ثلاثين سنة). (١)

قال ابن مندة (ت ٣٩٥هـ) رَحْمَهُ ٱللَّهُ في «معرفة الصحابة»: (تزوج عليٌّ فاطمة بالمدينة بعد سنة من الهجرة، وبنَى بها بعد ذلك بنحو من سنة). (٢)

قال ابن كثير رَحِمَهُ الله على عد قول ابن مندة السابق \_: ( فعلى هذا يكون دخوله بها في أوائل السنة الثالثة من الهجرة، فظاهر سياق حديث الشارفين، يقتضي أن ذلك عقب وقعة بدر بيسير، فيكون ذلك كها ذكرناه في أواخر السنة الثانية. واللّه أعلم). (٣)

ذكر أحمد بن فرس (ت ٣٩٥هم) رَحْمَهُ اللهُ: (أنَّ النبيَّ صَلَّاللهُ: (أنَّ النبيَّ صَلَّاللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلِي عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَ

<sup>(</sup>١) « التاريخ الكبير » لابن أبي خيثمة \_ السفر الأول \_ ( ١/ ٣٨٨) رقم ( ١٤٥٦).

<sup>(</sup>٢) « دلائل النبوة» للبيهقي (٣/ ١٦٢)، و« البداية والنهاية» (٥/ ٣١٠)، و« الثغور الباسمة» للسيوطي (ص٥٥)، ولم أجده في المطبوعة الوحيدة لِـ « معرفة الصحابة» لابن مندة (٢/ ٩٣٣) \_ تحقيق: عامر صبري، ط. جامعة الإمارات \_، لوجود سقط في المخطوطة.

<sup>(</sup>٣) « البداية والنهاية» (٥/ ٣١٠).

<sup>(</sup>٤) «أوجز السير لخير البشـر صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ» لابن فارس (ص٥٧)، ولم أجد التحديد بالأيام لغره.

قال ابن ناصر الدين الدمشقي (ت ٨٤٢هـ) رَحْمَهُ ٱللّهُ: (وكان تـزويج فاطمـة بعـلي رَضَالِللّهُ عَنْهُا في رجـب، بعـد مقـدم رسـول صَلّاً للّهُ عَلَيْهِ وَسَلّم المدينـة بخمسة أشهر، وبنى بها مرجعه من بدر، وكان عمرها حين بنَى بها عـليُّ ثـهاني عشـرة سنة). (١)

وذكر الذهبي رَحْمَهُ ٱللَّهُ أنه في ذي القعدة أو قُبيله، من سنة ( ٢هـ). (٢)
وقال أيضاً: ( دخل بها عليُّ رَضَّوَلِللَّهُ عَنْهُ بعد وقعة بدر، وقد استكملَتْ
خسَ عشرة سنة، أو أكثر). (٣)

وذكر الشهاب النويري (ت ٧٣٣هـ) رَحْمُهُ ٱللَّهُ أنه أعرس بها في السنة الثانية للهجرة. (٤)

وقال ابن حجر رَحْمَهُ اللّهُ: ( وتزوَّجها عليُّ أوائل المحرم سنة اثنتين بعد عائشة بأربعة أشهر، وقيل: غير ذلك). (٥)

=

<sup>(</sup>١) « جامع الآثار» لابن ناصر الدين (٣/ ٤٨٣).

<sup>(</sup>۲) «سير أعلام النبلاء» (۲/ ۱۱۹).

<sup>(</sup>٣) «تاريخ الإسلام» (٢/ ٢٩). وعنه: الشبليُّ في «محاسن الوسائل في معرفة الأوائل» (٣) « تاريخ الإسلام» (٢٩)، والسخاويُّ في « التحفة اللطيفة» للسخاوي (٩/ ٣٤٨).

<sup>(</sup>٤) «نهاية الأرب في فنون الأدب» (١٦/ ٤٠٠).

<sup>(</sup>ه) « الإصابة» ( ۸/ ۲۲۳). = =

وقال أيضاً: (واختُلِف في وقت دُخُول عليٍّ بفاطمة، وهذا الحديثُ (۱) يُشْعِر بأنه كان عقب وقعة بدر، ولعله كان في شوال سنة اثنتين، فإن وقعة بدر كانت في رمضان منها.

وقيل: تزوجها في السنة الأولى (٢<sup>)</sup>، ولعل قائل ذلك أراد العقد.

ونقل ابنُ الجوزي أنه كان في صفر سنة اثنتين. وقيل: في رجب، وقيل: في ذي الحجة.

قلتُ: وهذا الأخير يُشْبِهُ أن يُحْمَلَ عَلى شهرِ الدخول بها.

عت و العامل العا

والنبي صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بنى بعائشة رَخُولِيَّهُ عَنْهَا في شوال ( ٢هـ)، كما قاله الذهبي في « سير أعلام النبلاء» ( ٢/ ١٣٥). فيكون البناء بفاطمة على هذا القول في صفر ( ٣هـ). وقال ابن حجر في « الإصابة» ( ٨/ ٢٣٢): ( ودخل بها وهي بنت تسع، وكان دخوله بها في شوال في السنة الأولى... وقيل: في السَّنة الثانية من الهجرة).

- (١) يعنى حديث الشارفين الذين جبَّ أسنمتها حمزةُ رَضَالِلَّهُ عَنْهُ \_ وسيأتي في المبحث التالي \_ .
- (٢) ينظر: «مروج الذهب» للمسعودي (ت ٢٦هـ) (٢/ ٢٩٥)، فقد ذكر أنه في السنة الأولى، ثم قال في موضع آخر (٢/ ٢٨٩): وكان تزوج علي لفاطمة بعد سنة مضت من الهجرة، وقيل أقل من ذلك.

وكذا ذكره أبو بكر محمد بن علي المطوِّعي الغازي النيسابوري المجاور بمكة (كان حياً سنة ٥٣٥هـ) في كتابه « مَن صبر ظفِر» (ص١٣٣٠) ذكر أن آخر سنة (١هـ) أُهديت فاطمة لعلى.

قلت: لايصح ذلك.

وقيل: تأخرَ دخولُه بها إلى سنة ثلاث، فدخل بها بعد وقعة أُحُد، حكاه ابن عبد البر، وفيه بُعْدٌ ). انتهى كلام ابن حجر

وذكر ابن الجوزي أنه علياً بنَى بفاطمة في ذي الحجة ( ٢هـ). (٢)

وقيل: بعد غزوة أحد \_ وهو وَهْمٌ \_ :

نقل ابن عبدالبر قول ابن السراج عن عبدالله بن محمد بن سليمان بن جعفر الهاشمي قوله بأن النبي صَلَّاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنكح فاطمة علياً بعد وقعة أحد! (٣)

وقال ابن الأثير: (وزوَّجها من علي بعدَ أُحُد). (٤)

#### وهذا وهم.

قال ابن حجر: (وفي «الصحيح» عن عليٍّ قصَّة الشَّارفين لما ذبحها حمزة، وكان عليٌّ أراد أن يبني بفاطمة، فهذا يدفعُ قولَ من زعم أنَّ تزويجه بها كان بعد أُحد، فإنَّ حمزة قُتِل بأحد). (٥)

وقال أيضاً: ( فإن قصة الشارفين كانت قبل أُحُدِ اتفاقاً؛ لأنَّ حمزة استُشهِد بأُحُدٍ، وكان ذلك بين بدر وأحد عند تزويج علي بفاطمة). (٦)

<sup>(</sup>۱) « فتح الباري» (۲/ ۱۹۹).

<sup>(</sup>۲) «المنتظم» (۳/ ۸۶).

<sup>(</sup>۳) «الاستيعاب» (۶/ ۱۸۹۳).

<sup>(</sup>٤) «أسد الغابة» (٦/ ٢٢٠).

<sup>(</sup>٥) «الإصابة» (٨/ ٢٦٤).

<sup>(</sup>٦) « فتح الباري» (٩ / ٣٩١).

قال ابن عبدالبر: (... وقيل: إنه تزوجها بعد أن ابتنى رسولُ اللَّه صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بعائشة بأربعة أشهر ونصف، وبنَى بها بعد تزويجه إياها بتسعة أشهر ونصف، وكان سنها يوم تزويجها خمس عشرة سنة وخمسة أشهر ونصفا، وكانت سن على إحدى وعشرين سنة وخمسة أشهر). (١)

وذكر يحيى العامري الحرَضي (ت ١٩٣هـ) رَحْمَةُ اللَّهُ أَنها خُطبَت في شهر صفر ، سنة ثلاث من الهجرة، وعمرها خمسة عشر سنة، وخمسة أشهر

(۱) « الاستيعاب» (۶/ ۱۸۹۳)، وعنه الفاسي في « العقد الثمين» ( ۸/ ۲۸۶)، وانظر: « تهذيب الكهال» ( ۳۵/ ۲٤۷).

وانظر أيضاً: «مروج الذهب» للمسعودي ( ٢/ ٢٨٩ و ٢٩٥) ، «إمتاع الأساع» للمقريزي ( ٥/ ٣٥١ \_ ٣٥٢) ، «الروضة الفردوسية» للأقشهري ( ت ٢٧٩هـ) ( ١/ ٤٤٩) ، «طرح التثريب» ( ١/ ١٥٠) ، «إتحاف السائل بها لفاطمة من المناقب» ( ص ٢٣٧) لمحمد حجازي الشهير بالواعظ ( ت ١٠٣١هـ) ، والمطبوع منسوباً للمُناوي. وجاء في «سير أعلام النبلاء» ( ٢/ ١٢٨) وفيه : ( وذكر المسبِّحي: أن فاطمة تزوج بها علي بعد عرس عائشة بأربعة أشهر ونصف، ولفاطمة يومئذ خمس عشرة سنة، وخمسة أشهر ونصف).

استظهر الأستاذ: عبدالستار الشيخ في كتابه « فاطمة الزهراء» (ص١٠٧) أنه لايوجد وقت طويل بين العقد والبناء، لأنه ليس هذا من عادتهم ذلك، ولا يوجد في الأخبار ما يدل عليه... واستظهر أن أمور الزواج متلاحقة سريعة.

قلت: والفرق بينها نحو سنة ، ورد في عددٍ من الآثار \_ولو كانت ضعيفة \_، ونصوصِ الأئمة، فلا محيد عن المصير إليه، وربها كان هذا الفارق لعارض مَّا، ولا يوجد ما يدل على غيره من تقارب الوقت بين العقد والبناء.

ونصف، وقيل: ثمانية عشر.

وكان عُمْرُ عليِّ بنِ أبي طالب: إحدى وعشرون سنة، وخمسة أشهر. ودخلَ بها ـ بنَى بها ـ في شهر ذي الحجة، بعد وقعة أحد. وقيل: بعد تزويج النبى صَلَّالِللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عائشة بأربعة أشهر ونصف.

قال: وعلى هذا بين البناء والتزويج تسعة أشهر ونصف. (١) قلت: قوله: بعد أُحدٍ، لا يصح - كما سبق بيانه -.

### البيت الذي ابتنى به عليُّ فاطمة رَخِوَالِتُهُ عَنْهُا .

قال محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رَحْمَهُ اللَّهُ: (لما قدِم رسولُ اللَّهِ صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ المدينة نزل على أبي أبوب سنة أو نحوها، فلما تزوَّج على فاطمة قال لعلى: «اطلب منزلاً».

فطلب عليٌّ منز لاً فأصابَه مستأخراً عن النبي صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قليلاً؛ فبنى

فجاء النبيُّ صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إليها فقال: « إني أريدُ أَنْ أحولَكِ إليَّ». فقالَتْ لرسولِ اللَّه صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فكلِّمْ حارثة بنَ النعمان أن يتحوَّل عني.

<sup>(</sup>۱) « الرياض المستطابة في جملة مَن روى في الصحيحين من الصحابة» (ص ٣١٦)، و « بهجة المحافل» (ص ١٤٨)، كلاهما ليحيى العامري الحرضي اليمني.

فقال رسولُ اللَّه صَ<u>لَّالْلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ</u>: « قد تحوَّلَ حارثةُ عنَّا حتى قد استَحْبَيْتُ منه».

فبلغ ذلك حارثة رضَّوَ اللَّهُ عَنْهُ فتحوَّل، وجاء إلى النبيِّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ فقال: يا رسولَ اللَّه، إنه بلغني أنك تحوِّلُ فاطمة إليك، وهذه منازلي، وهي أَسْقَبُ بيوت بني النجَّارِ بكَ، وإنما أنا ومالي للهِ ولِرسولِه، واللَّهِ يا رسولَ اللَّهِ، المالُ الذي تأخذ منِّي أَحَبُّ إليَّ منَ الذي تدَعْ.

فقال رسولُ اللَّه: «صدقت، بارك اللَّهُ عليك».

فحوَّ لَهَا رسولُ اللَّهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلى بيتِ حارثة. (١)

(١) مرسل ضعيف.

أخرجه: ابن سعد في « الطبقات الكبرى» ( ٨/ ٢٢): قال: أخبرنا محمد بن عمر، قال: حدثني إبراهيم بن شعيب، عن يحيى بن شبل، عن أبي جعفر محمد بن علي، به.

\_ محمد بن عمر هو الواقدي: متروك . كما ستأتي ترجمته مفصلة في الباب الثالث، حديث رقم ( ١٣) من مسند فاطمة.

\_ إبراهيم بن شعيب المدني، قال ابن معين: ليس بشئ. « لسان الميزان» ( ١/ ٢٩٧).

\_ يحيى بن شبل المدني. مجهول. سبقت ترجمته في الحديث رقم (١).

\_ محمد بن علي بن الحسين، ثقة، لم يدرك هُوَ ولا أَبُوهُ جدَّهما عليَّ بنَ أبي طالب. ستأتي ترجمته في الحديث رقم (٤) في الباب الثالث: « مسند فاطمة».

ولم أجده عند غير ابن سعد. وقد رواه ابن إسحاق معضلاً عن عبداللَّه بن أبي بكر، قال: قال على... وذكر حديثاً في وليمة زواجه، وتحوله من بيته إلى بيت حارثة بن النعمان.

=

أخرجه: الزبير بن بكار في « الأخبار الموفقيات» (ص٢١١) رقم (٢٣١). =

وأخرج عبدُ الرحمن بن الإمام: محمد بن إسحاق، ابن مندة (ت ٤٧٠هـ) في كتابه «المستخرج من كتب الناس» (١٦٨/١ ١٦٩) قال: أخبرنا أبي رَحمَهُ الله قال: أخبرنا جمد بن عمر بن حفص، قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم شاذان، قال: حدثنا وهب بن جرير، قال: حدثنا أبي، قال: سمعت محمد بن إسحاق، قال: حدثني عبد اللّه بن أبي بكر، عن يحيى بن عبد اللّه بن عبد الرحمن بن أسعد بن زرارة، عن أم هشام بنت حارثة بن النعمان رَصَّالِللهُ عَنِي أنها قالت: كانت بيوت حارثة بن النعمان مع بيوت رسول اللّه مَا الله عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ الله عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الله

- \_ محمد بن عمر بن حفس، أبو جعفر الجورجيري الإصبهاني (ت ٣٣٠هـ) قال السمعاني: كان أحد الثقات المعدِّلين، صاحب أصول. وقال الـذهبي: الشيخ الصدوق. «الأنساب» (٣/٤)، «سر أعلام النبلاء» (١٥/ ٢٧١).
- \_ إسحاق بن إبراهيم الفارسي، شاذان، ذكره ابن حبان في « الثقات»، وقال ابن أبي حاتم: كتب إلى وإلى أبي، وهو صدوق. « تاريخ الإسلام» (٦/ ٢٩٤)
  - \_وهب بن جرير بن حازم. ثقة. « تقريب التهذيب» ( ص٦١٥).
    - \_ جرير بن حازم. ثقة. « تقريب التهذيب» ( ص١٧٧).
- \_ يحيى بن عبداللَّه بن عبدالرحمن بن أسعد، ثقة. «تقريب التهذيب» (ص٦٢٤). وذكر ابن عبد البر: أن يحيى بن عبداللَّه لم يسمع من أم هشام بنت حارثة بينها

عبد الرحمن بن سعد. « الاستيعاب» (٤/ ١٩٦٣)، وانظر: «تحفة التحصيل» ( ص٥٦٩) رقم ( ١١٧٧).

والحديث في « صحيح مسلم» رقم ( ۸۷۳) من طريق إبراهيم بن سعد، عن ابن إسحاق ، به. وليس فيه الشاهد من ذكر بيت فاطمة.

ولم أجده الزيادة المذكورة في كتب السُّنَّة التي أمكن الوقوف عليها عند غير ابن مندة ، عدا ما رواه:

ابن سعد في « الطبقات الكبرى» ( ٨/ ٤٤٢) عن الواقدي، عن عبدالرحمن بن محمد بن عبدالرحمن بن سعد بن زرارة.

والبيهقي في « السنن الكبرى» ( ٣/ ٢١١) من طريق إبراهيم بن سعد، وعبدالأعلى بن عبدالأعلى بن عبدالأعلى.

ثلاثتهم عن ابن إسحاق، به. وفيه: لقد كان معنا رسول اللَّه صَلَّاللَهُ عَلَيْهُ وَسَالَمٌ في بيوتنا، وإن تنورنا وتنوره واحد، سنتين أو سنة وبعض أخرى... الحديث. لفظ البيهقي. وثمة ألفاظ دونها ، مثل قولها: « لقد مكثنا سنةً ، أو سنةً وبعض سنةٍ ، وإن تنُّورَنا وتنُّورَ رود رسول اللَّه صَلَّالِلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمٌ واحد.

وانظر في الحديث وطرقه: « المسند المصنف المعلل» ( ٢٤٥/٤٠)

\_ حارثة هو ابن النعمان بن نفع بن زيد، أبو عبداللُّه الخزرجي النجاري رَضَالِلَّهُ عَنْهُ .

صحابي جليل. شهد بدراً ، والمشاهد، وكان ديِّناً خيِّراً، برّاً بأمه.

كان أحد الثيانين الذين ثبتوا وصبروا مع رسولِ اللَّه صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يوم حنين ولم يفروا . قال الواقدي: كانت له منازل قرب منازل النبي صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فكان كُلَّما أحدث النبي صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَدث النبي صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَهلاً ؟ تحوَّل له حارثة عن منزل، حتى قال: « لقد استحييتُ من حارثة عما يتحول لنا عن منازله».

=

### من الأحاديث الموضوعة التبي أوردها وبوَّب عليما بعض أهل العلم!!

1. عن ابن عباس رَضَيَّالِلَهُ عَنْهُا، قال: « لما زُفَّت فاطمة إلى عليٍّ، كان النبيُّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قدامها، وجبريل عن يمينها، وميكائيل عن يسارها، وسبعون ألف مَلَكِ خلفها، يُسبِّحون اللَّه ويُقدِّسُونه حتى طلَعَ الفجر». (١)

أخرج النسائيُّ وأحمدُ من طريق الزهريِّ عن عروة عن عائشة عن النبي صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّهُ: قال: « دخلت الجنة فسمعت قراءة، فقلت: من هذا؟ فقيل: حارثة بن النُّعهان، فقال رسول اللَّهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « كذلكم البر». ولفظ أحمد: « كان أبرَّ الناس بأمه». قال ابن حجر: إسناده صحيح.

قال ابن حجر: (وروى أحمد والطبراني من طريق الزهري: أخبرني عبد اللَّه بن عامر بن ربيعة عن حارثة بن النعمان، قال: مررت على رسولِ اللَّه صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ومعه جبرائيل جالس في المقاعد، فسلمتُ عليه، فلما رجعتُ قال: « هل رأيت الذي كان معي» ؟ قلت: نعم، قال: « فإنَّه جبريل، وقد ردَّ عليك السَّلام» . إسناده صحيح ).

بقى إلى خلافة معاوية رَضِّوَاللَّهُ عَنْهُ، ومات فيها، بعد أن ذهب بصرُه.

ينظر: «الطبقات الكبرى» لابن سعد (٣/ ٤٨٧)، «معجم الصحابة» للبغوي (٢/ ٩٣)، «معرفة الصحابة» للبغوي (٢/ ٩٣)، «أسد الغابة» (١/ ١٨)، «سير أعلام النبلاء» (٢/ ٣٧٨)، «الإصابة» (١/ ٧٠٧).

(۱) حديث موضوع: أخرجه: ابن حبان في « المجروحين» ( ۱/ ٢٣٦) ، و علي بن محمد الحميري في « جزئه» (ص ۸۲) رقم ( ۲۷)، وابن مخلد البزاز في « حديثه عن شيوخه» رقم

ومع أن الحديث موضوع وكذب صراح إلا أن المحب الطبري (ت ١٩٤هـ) ذكره في كتابه: « ذخائر العقبى في مناقب ذوي القربى» (ص٧٣) وبوَّب عليه بقوله: ( ذِكرُ زَفَافِ الملائكة فاطمة إلى علي رَضَّالِللهُ عَنْهُما). ولم ينتقده بشئ، وذكر أن أبا القاسم الدمشقى أخرجه!!

# حدیث آخر، ذکره بعض أئمة السُّنَّة في کتابه في الاعتقاد!! عن أسماء بنت عمیس رَضَوَّالِللَّهُ عَنْهَا قالت \_ في تزويج النبيِّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

( ٢٣)، وأبو بكر الزهري في «جزء فيه من منتخب حديثه» رقم ( ٢٢١)، والخطيب في « تاريخ بغداد» ( ٢٦ / ١٣٦)، ومن طريقه: [ ابن الجوزي في « الموضوعات» ( ٢ / ٢٢٣) رقم ( ٧٧٧) ] من طريق: المفضل بن محمد الجندي بمكة، قال: حدثنا عبد الرحمن بن محمد ابن أخت عبد الرزاق، قال: حدثنا توبة بن علوان البصري، قال: حدثنا شعبة، عن أبي جمرة، عن ابن عباس رَحَوَاللَّهُ عَنْهُا، فذكره.

حكم عليه بالوضع: ابن الجوزي في « الموضوعات» ( ٢/ ٢٢٣)، والـذهبيُّ في « ميزان الاعتدال» ( ١/ ٣٣٥) في ترجمة « توبة بن علوان» وقال: ( هذا كذب صُراح).

وذكره أيضاً في الموضوعات: ابن عراق في « تنزيه الشريعة» ( ١/ ٤١٢)، والشوكاني في « الفوائد المجموعة» ( ص٣٩١)، رقم ( ١٢١).

وورد بنحوه من حديث جابر بن سمرة رَضَوَلَيَّكُ عَنْهُ، انظر « الزيادة على الموضوعات» للسيوطي ( ١/ ٢٤٠) رقم ( ٢٧٦).

قال ابن تيمية رَحَمَهُ اللَّهُ في « منهاج السنة» ( ٨/ ٢٤٤): ( وهذا الحديث كذبٌ مَوضوع باتفاق أهل المعرفة بالحديث).

فاطمةَ علياً \_ : يا رسول اللَّه، خطبَها إليك ذوو الأسنان والأموال من قريش، فلَمْ تُزَوِّجَهُم، وزوجتَها هذا الغلام ؟!

فقال: « يا أسماء ، ستزوَّجين بهذا الغلام ، وتلدين له غلاماً» .

قال: فلما كان من الليل بعث رسول اللّه صَلَّاللَهُ عَلَيْهُ إلى سلمان الفارسي ، فقال: «يا سلمان ، ائتني ببغلتي الشهباء». فأتاه ببغلته الشهباء ، فحمل عليها فاطمة رَضَّالِللهُ عَنْها ، فكان سلمان يقود بها ، ورسولُ اللّه صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم يسوق بها ، فبينا هو كذلك؛ إذ سمع حِسَّا خلْفَ ظهْرِه ، فالتفتَ فإذا هو جبريل، وميكائيل، وإسرافيل، وجمعٌ من الملائكة كثير، فقال: «يا جبريل ، ما أنزلكم» ؟ قالوا: نزلنا نَزُفُ فاطمة إلى زوجها، فكبَّر جبريل، شم كبَّر النبيُّ ثم كبَّر النبيُّ ميكائيل، ثم كبَّر إسرافيل، ثم كبَّر النبيُّ من الملائكة، ثم كبَّر النبيُّ من تلك صَلَّللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمٌ ، ثم كبَّر سلمان، فصار التكبيرُ خلفَ العرائس سُنَةً من تلك الليلة.

فجاء بها فأدخلها على رَضِوَاللَّهُ عَنْهُ ، فأجلسها إلى جنبه على الحصير القطري، ثم قال « يا علي، هذه بنتي، فمن أكرمها فقد أكرمني، ومن أهانها فقد أهانني».

ثم قال: « اللَّهم بارك عليهما، واجعل منهما ذرية طيبة، إنك سميع الدعاء». ثم وَثَبْ.

قال محمد بن الحسين الآجري رَحْمَةُ اللّهُ عقب الحديث: (قد واللّه و بارك فيهما ، وبارك في ولديهما، وفي ذريتهما الطيبة المباركة رَضَوَّلِلَّهُ عَنْهُمُ أَجْمعين ، الذي لا يحبهم إلا مؤمن ، ولا يشنأهم إلا منافق). (١)

(۱) حديث موضوع: أخرجه: الآجري في «الشريعة» (٥/ ٢١٣٢) رقم (١٦١٧)، ومن طريقه: [ابن الجوزي في «الموضوعات» (٢/ ٢٢٤) رقم (٧٧٨)] عن أبي عبداللَّه بن مخلد، قال: حدثنا أبو الحسن أحمد بن محمد بن أنس بن القرمطي، قال: حدثنا مَعْبَد بن عمر و البصري، قال: أخبرني جعفر بن محمد، عن آبائه رَضَاللَهُ عَنْهُمْ، وذكره.

تنبيه: في مطبوعة «الشريعة» تصحيفات وزيادات، والتصحيح من مطبوعة «الموضوعات».

قال ابن الجوزي عقب الحديث: (هذا حديثٌ مَوضوعٌ لا شكَّ فيه. ولقد أبدعَ الذي وضعَه! أثرًاهَا إلى أين رَكِبَتْ وبين البَيتين خُطُوات؟!

وقوله: « رسولُ اللَّه صَ<u>الَلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ</u> يسوقُها، وسلمان يقودُها»! سوءُ أَدَبٍ مِن الواضع، وجُرْأَةٌ، إذْ جعَلَ رسولَ اللَّه صَ<u>الَلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ</u> سائِقاً، ثمَّ سلمان كان حينئذ مشغولاً بالرِّقِّ، ولم يَكُن تَخَلَّصَ مِن كتابَتِهِ بَعْدُ!

وما يتعدى هذا الحديثُ القرمطي أو معبداً أن يكون أحدُهما وضعَه ).

وأورده في الموضوعات أيضاً: السيوطي في « اللآلئ المصنوعة» ( ١/ ٣٦٥)، وابن عراق في « تنزيه الشريعة» ( ١/ ٤١٢).

### المبحث الخامس:

### وليمة عرسها رَضَأَلُهُ عَنْهَا.

27. [1] عن عائشة، وأم سلمة رَضَالِلَهُ عَنْهُا قالتا: « أَمَرَنَا رسُولُ اللهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نُجُهِّزَ فاطمة حتى نُدخِلَها على عَلِيِّ، فعمَدنا إلى البيت، ففرشْنَاهُ تُراباً لَيِّناً مِن أَعْرَاضِ البطحاء، ثمَّ حشَونا مِرْفَقَتَين لِيْفاً، فنفَشْنَاهُ بأيدينا، ثم أطعَمْنَا تمْراً، وزَبِيْبَا، وسَقَيْنَا ماءً عنْبا، وعَمَدْنا إلى عُودٍ، فعَرَضْنَاه في جَانِبِ البَيْت، لِيُلْقَى عليه الثوبُ، ويُعَلَّقُ عليه السِّقَاءُ، فمَا رَأْينَا عُرْساً أَحْسَنَ مِنْ عُرْسِ فَاطِمَةَ».

دُكُر حديث الخطبة... وفيه: فلما كان بعدما زوَّجَه قال صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " وفيه: فلما كان بعدما زوَّجَه قال صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " يا عليُّ، إنَّه لابُدَّ للعروسِ من ولِيمةٍ ".

فقال سعدٌ بن معاذ: عندي كَبش، وجمعَ له رَهطٌ من الأنصار آصُعاً من ذُرَةٍ... الحديث.

20. [٣] عن ابن عباس رَضَالِلَهُ عَنْهُا قال: كانت فاطمة تُذكر لرسول اللهِ صَالَّللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فلا يذْكُرها أحدُ إلا صَّدَّ عنْهُ، حتى يئسوا منها، فلقي سعدُ بنُ مُعاذٍ عليَّاً... وذكر الحديث بطوله ...، وفيه: ثُمَّ دعًا بلالًا، فقال: « يَا بِلالُ، إنِّي زَوَّجْتُ ابنَتِي ابْنَ عمِّي، وأنا أُحِبُّ أَنْ

يكُونَ مِنْ سُنَّةِ (١) أُمَّتِي، إطعَامُ الطعَامِ عِنْدَ النِّكَاح، فأَتْ الغَنمَ فخُذْ شاة، وأربعَةَ أمْدَادٍ أوْ خمْسَة، فَاجعَل لي قَصْعَةً لعَلِي أَجمَعُ عليها المهَاجِرين وَالأَنْصَار، فَإِذَا فرغْتَ منها فآذِنِي بِهَا».

فانطَلَقَ ففعَلَ ما أمرَهُ، ثمَّ أَتَاه بِقَصْعَةٍ، فوضَعَها بَين يدَيْه، فَطَعَن رَسُولُ اللهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي رأسِها، ثمَّ قال: « أَدْخِلْ عليَّ الناسَ (\*) رُقَّةً رُقَةً إلى غيرها ». \_ يعني: إذا فرغت زفة لم تعد ثانية \_ ، ولا تُعَادِرَنَّ رُفَّةً إلى غيرها » . \_ يعني: إذا فرغت زفة لم تعد ثانية \_ ، فجعل الناسُ يرِدُونَ، كلَّما فَرَغَتْ رُفَّةٌ وردَتْ أخرى، حتى فرَغَ النَّاسُ، ثمَّ عمد النَّيُّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلى مَا فضلَ منْهَا، فتَفَلَ فِيهِ وَبَارَكَ، وقال : « يَا بِلَالُ، احْمِلْهَا إلى أُمَّهَاتِكَ، وَقُلْ لهُنَّ: « كُلْنَ وَأَطْعِمْنَ مَنْ غَشِيَكُنَّ »... الحديث.

٤٣. أخرجه: ابن ماجه، وله شاهد من حديث جابر، وهو حديث ضعيف جداً، سبق تخريجه في المبحث السابق، حديث رقم (٤٠).

٤٤. أخرجه: النسائي، وابن سعد، وغيرهما، وهو حديث ضعيف،

(١) عند الآجرى: من أخلاق أمتى.

<sup>(</sup>٢) عند الآجري: ادْعُ الناس إلى المسجد.

<sup>(</sup>٣) عند ابن أبي خيثمة، والآجري: (رُفْقَةً رُفْقَةً).

وتحسينه محتمل ، سبق تخريجه في المبحث السابق ، حديث رقم ( ١ ٤).

23. أخرجه: عبدالرزاق، والآجري، وغيرهما، وهو حديث ضعيف جداً، سبق تخريجه في المبحث السابق، حديث رقم (٢٤).

\* \* \*

21. [3] قال ابن سعد رَحَمُ اللّهُ: أخبرنا محمدُ بنُ إسماعيل بن أبي فديك، عن محمد بن موسى، عن عَوْن بن محمّدِ بن علي بن أبي طالب، عن أمّه أمّ جعفر، عن جدّتِها أسماءَ بنتِ عُمَيْس رَضَالِلّهُ عَنْهَا قالت: « جهّزْتُ جدّتَكَ فاطِمَةَ إلى جَدِّكَ عَلِيٍّ، وما كان حَشْوُ فِرَاشِهِمَا وَوَسَائِدِهِمَا إلا الليفُ.

ولَقدْ أَوْلَمَ عَلِيُّ عَلَى فاطِمَةَ، فمَا كَانَتْ وَلِيمَةٌ في ذلكَ الزمَانِ أَفْضَلَ مِن وَلِيْمَتِهِ، رَهَنَ دِرْعَهُ عِنْدَ يَهُودِيٍّ بِشَطْرِ شَعِيْرِ».

[ « الطبقات الكبرى» لابن سعد ( ٢٣/٨ ]

### دراسة الإسناد :

\_ محمد بن إسماعيل بن أبي فُدَيك الدِّيلي مولاهم، أبو إسماعيل المدني، وقد يُنْسَبْ إلى جَدِّ أبيه.

صَدُوقٌ. (١)

\_ محمد بن موسى بن أبي عبداللَّه الفِطْرِي، أبو عبداللَّه المدني، المخزومي مولاهم.

(۱) ستأتى ترجمته في الباب الثالث: « مسند فاطمة» ، حديث ( ۲۷ ) .

صدوق ، رمي بالتشيع. (١)

\_ عون بن محمد بن علي بن أبي طالب الهاشمي.

مجهول الحال. (٢)

\_ أم عون ، ويقال: أم جعفر ، بنتُ محمد بن جعفر بن أبي طالب القرشية الهاشمية. زوجة محمد بن على المعروف بابن الحنفية . (٣)

قال ابن حجر: مقبولة.

\_ جدتها هي: أم عبداللَّه أسهاء بنت عُمَيس بن معد بن الحارث الخثعمية رَضِّ اللَّهُ عَنْهَا.

صحابية.

### تخريج الحديث:

\_ أخرجه: ابن سعد في « الطبقات الكبرى» ( ٨/ ٢٣) \_ كما سبق \_ . والطبراني في « المعجم الكبير» ( ٢٤/ ١٤٥) رقم ( ٣٨٣) من طريق دحيم.

(١) ستأتي ترجمته في الباب الثالث: « مسند فاطمة» ، حديث (٢٧) .

<sup>(</sup>Y) ستأتى ترجمته في الباب الثالث: « مسند فاطمة» ، حديث (۲۷) .

<sup>(</sup>٣) ستأتى ترجمتها في الباب الثالث: « مسند فاطمة» ، حديث (٢٧) .

<sup>(</sup>٤) ستأتى ترجمتها في الباب الثالث: « مسند فاطمة» ، حديث (٢٧) .

والحاكم في « فضائل فاطمة» ( ص١٤٦) رقم ( ٢٢١) من طريق جعفر بن مسافر.

ثلاثتهم : ( ابن سعد، و دحيم، وجعفر بن مسافر ) عن ابن أبي فديك.

\_وأخرجه: الدولابي في « الذرية الطاهرة» (ص٦٦) رقم (٩٦) عن النضر بن سلمة المروزي، قال: حدثنا محمد بن الحسن، ويحيى بن المغيرة بن قزعة.

ثلاثتهم: (ابن أبي فديك، ومحمد بن الحسن، ويحيى بن المغيرة بن قزعة) عن محمد بن موسى، عن عَوْن بن محمَّدِ بن علي بن أبي طالب، عن أمِّه أمِّ جعفر، عن جدَّتِها أسهاءَ بنتِ عُمَيْس رَضَوَّلِللهُ عَنْهَا، به.

عند الدولابي زيادة في آخره: « وكانت وليمته آصعاً من شعير، وتمر، وتمر، وكيْس». (١)

وفي إسنادها النضر بن سلمة المروزي، وهومتروك. (٢)

<sup>(</sup>١) الحَيْس: التمر والسَّمْن والأقط، يُخلط خلطاً شديداً، وقد يجعل عِوض الأقط: الـدقيق، أو الفتيت.

ينظر: « الغريب المصنف» لأبي عبيد ( ١/ ٤٠٣)، « تفسيرغريب ما في الصحيحين» للحميدي (ص ٢٤٠٠)، « النهاية» ( ١/ ٤٦٧).

<sup>(</sup>۲) « لسان الميزان» ( ۸/ ۲۷۳).

### وقد روى الحديث من وجه آخر:

أخرجه ابن منيع في « مسنده» \_ كيا في « إتحاف الخيرة المهرة» للبوصيري (٤/ ١٢٢) رقم (٣٢٧٣)، و« المطالب العالية» (٨/ ٣٠٩) رقم (١٦٥٨) و المطالب العالية» (٨/ ٣٠٩) رقم (١٦٥٨) و قال: حدثنا الحسن بن موسى، قال: حدثنا ابن لهيعة، قال: حدثنا بكر بن سوادة، قال: بلغني عن أسهاء بنت عميس رَضَوَّلِيَّهُ عَنْهَا قالت: (دخَلَتْ بكر بن سوادة، قال: اللَّه صَلَّاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمٌ عَلَى عَلِيٍّ في دِرْعٍ مُحَشَّتٍ بِمَغرة (١)، فاطمةُ بنتُ رسول اللَّه صَلَّاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمٌ عَلَى عَلِيٍّ في دِرْعٍ مُحَشَّتٍ بِمَغرة (١)، ونصف قطيفة (٢) بيضاء، وقد دَح، وإنْ كَانَتْ لَتَسْتَتِرُ بِكُمِّ دِرْعِهَا (٣) من رسول اللَّه صَلَّاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمٌ وما لها خِمار، وقالت: أعطاني رسول اللَّه صَلَّاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمٌ ومن شعير. فقال: « إذا دخلَنْ عليكِ نساءُ الأنصار، فأطعمِيهنَ منهُ ») . (١٤)

(۱) أي ثوب مصبوغ بالمِشَق، وهو المَغْرَة وهو الطين الأحمر. ينظر: «غريب الحديث» للحربي (۲) اليهاية» (۶/ ۲۰۱٤).

<sup>(</sup>٢) كساء أبيض كبير، وقيل: القطيفة: كساء غليظ مُخْمَل. ينظر: «التلخيص» للعسكري (٢) كساء أبيض كبير، والمغيث» (٢/ ٧٢٨)، «النهاية» (٤/ ٨٤).

<sup>(</sup>٣) درع المرأة: قميصها. ينظر: «مشارق الأنوار» ( ١/ ٢٥٦)، «النهاية» (٢/ ١١٤)، «القاموس المحيط» ( ص٧١٤).

<sup>(</sup>٤) النص من « إتحاف الخيرة المهرة» ، وأما في مطبوعة « المطالب العالية» فلم يُذكر فيها إلا الجزء الأخبر: « أعطاني رسول اللَّه.. إلخ.

### فَأَكُمْ مِنْ الْمُنْكِنِينِ الْمُنْكِينِ الْمُنْكِدُ الْمُنْكِدُ هَا وَضَائِلُهَا وَمُسْنَدُ هَا وَظِيَّةً مَا

قال البوصيري عقبه: (هذا إسناد ضعيف، ومنقطع).

- \_ الحسن بن موسى الأشيب، ثقة. (١)
- بكر بن سوادة بن ثمامة الجُذامي، ثقة ، فقيه. مات سنة بضع وعشرين ومئة. (٢)
  - \_عبداللَّه بن لهيعة ، ضعيف. (٣)

وهو منقطع بين بكر بن سوادة ، وأسهاء بنت عميس.

وفيه مخالفة للحديث محل الدراسة، فإن الأول أن علياً رهن درعه، وأتى بشعير، وفي الثاني من «مسند ابن منيع» أن النبي صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ هو الذي دفع الآصع من التمر والشعير، ولو صحَّ فإنه يُحمل على أن علياً أتى النبي صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ من عنده، النبي صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ من عنده، وزاد تمراً.

### الحكم على الحديث:

الحديث ضعيف ؛ لجهالة عون بن محمد ، وأمّه . وقد قال ابن حجر عن أم جعفر: مقبولة . أي حيث تتابع ؛ وإلا فَليّنَةُ الحَدِيث \_ كما ذكر مصطلحه

<sup>(</sup>۱) «تقريب التهذيب» (ص۲۰۱).

<sup>(</sup>۲) «تقریب التهذیب» (ص۱۲۵).

<sup>(</sup>٣) «تحرير التقريب» (٢٥٨/٢).

ذلك في مقدمة « التقريب» (ص١١١).

ولم أجد متابعاً لأم جعفر، والمتابعة ضعيفة، لأجل ابن لهيعة، مع انقطاعها، وتفردها بزيادات وصف لباس فاطمة عند دخولها، ومخالفتها لكون الوليمة من الزوج.

وفي متنه نكارة، حيث ذكر أسماء بنت عُميس رَضَاً لللهُ عَنْهَا ، وقد كانت يومئذ في الحبشة، وسبق بيان ذلك في الحديث رقم (٣٩).

### غريب الحديث:

\_ ( جهَّزتُ) : جَهَاز العروس: ما تحتاج إليه. سبق بيانه في الحديث رقم (٣٨).

\_ (لِيْف): الليف: مابين كَرَب النخل محيطاً بالجِذع. سبق بيانه في الحديث رقم (٤٠).

\_ (دِرْع): لباس من حديد يلبسه المحارب، وتُسمى الزردية. (١)

\_ « رهن درعه عند يهودي»: قال الزرقاني: ( لا يُنافي أنه باعها؛ لأن عثمان ردها له، كما مرَّ، أو أنها غيرها؛ لتخلل مدة بين العقد والبناء. ولم أر

<sup>(</sup>۱) « مقاييس اللغة» (٢/ ٢٦٨)، « مشارق الأنوار» (١/ ٢٥٦)، « النهاية» (٢/ ١١٤).

تسمية اليهودي). (١)

قلتُ: الحديث ضعيف، ولم يثبت في الرهن والردِّ شيٌّ.

\* \* \*

(۱) «شرح الزرقاني على المواهب اللدنية» (٢/ ٣٦٦).

20. [0] قال الإمام البخاري رَحْمَهُ اللّهُ: حدثنا عبدان، قال: أخبرنا عبد اللهِ، قال: أخبرنا يونس، عن الزهري، قال: أخبرني على على الخسين، أن حسين بن على عَلَيْهِ مَا السّلامُ أخبره أنّ علياً رَضَ اللّهُ عَنْهُ قال:

(كانت لي شَارفُ من نصيبي من المَغْنَم يـوم بـدر، وكان النبي صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أعطاني شارِفاً من الحُمُس، فلمَّا أردت أن أبتني بفاطمة بنت رسول اللهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، واعَدْتُ رجُلاً صوَّاغاً من بني قَينُقاع أنْ يرتَّحِلَ معي، فنأتي بإذْ خِرٍ أردْتُ أنْ أبيْعَهُ الصَّواغِين، وأستعينُ به في وَلِيمةِ عُرْسِي.

فبينا أنا أجمعُ لِشَارِفَيَّ متَاعاً مِن الأَقْتَابِ، والغَرَائِرِ، والحِبَالِ، وشَارِفَايَ مُناختَان إلى جَنبِ حُجْرَة رجُلٍ من الأُنصَار، رَجَعْتُ حِينَ جَمَعتُ ما جَمعتُ، فإذا شَارِفَايَ قدْ اجتُبَّ أسنِمَتُهُمَا، وبُقِرَتْ خواصِرُهُمَا، وأُخِذَ من أكبادِهِمَا، فَلَمْ أُملِكُ عَيْنَيَّ حينَ رأيْتُ ذلكَ المنظر مِنْهُمَا، " فقلتُ: من فَعَلَ هذا ؟! فقالوا: فَعَلَ حَمْزَةُ بنُ عبدِ المطّلِب، وهُوَ فِي هذا البيْتِ في شَرْبٍ مِن الأَنْصَارِ.

فانطلَقْتُ حتَّى أَدْخُلَ على النَّبِي صَلَّاللَّهُ عَلَيْدِوسَلَّمْ وعِندَهُ زَيدُ بنُ

<sup>(</sup>۱) في رواية في « الصحيح» : « أفظعني» ، قال ابن حجر في « الفتح» ( ٦ / ٢٠٠): ( أي: نـزل بي أمر مفظع أي مخيف مهول، وذلك لتصوره تـأخر الابتنـاء بزوجته بسبب فـوات مـا يستعان به عليه، أو لخشية أن يُنسب في حقها إلى تقصير لا لمجرد فوات الناقتين).

حارثة، فعَرَفَ النبيُّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في وجْهِي الذي لَقِيتُ، فقال النبي صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في وجْهِي الذي لَقِيتُ، فقال النبي صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يا رسول اللهِ، ما رأيتُ كاليوم قطُ، عَدَا حَمزة على ناقتي، فأجبَّ أسنِمَتهما، وبقرَ خواصِرَهُمَا، وهَا هُوَ ذَا في بيت معَهُ شَرْبُ.

فدعا النبي صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بردائه، فارتدى، ثم انطلق يمشي واتَّبَعُتُه أنا وزيدُ بنُ حارثة حتَّى جاء البيت الذي فيه حمزة، فاستأذن، فأَذِنُوا لهم، فإذا هُمْ شَرْبُ، « فطفِق رسولُ اللهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَلُومُ حمزة فيما فَعَلَ » ، فإذا حمزة قد ثَمِلَ، مُحْمَرَّةٌ عَينَاهُ، فنظر حمزة إلى رسول اللهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثم صعَّد النَّظرَ، فنظرَ إلى رُكبَتِه، ثمَّ صعَّد النَّظرَ، فنظرَ إلى رُكبَتِه، ثمَّ صعَّد النَّظرَ، فنظرَ إلى سُرَّتِهِ، ثمَّ عال حمزةُ: هل أنتم إلا عبيدُ لأبي ؟

فعرفَ رسولُ اللهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّه قَدْ ثَمِلَ، فَنَكَصَ رسولُ اللهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّه قَدْ ثَمِلَ، فَنَكَصَ رسولُ اللهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ على عقِبَيْهِ القَهْقَرَى (١)، وخرجنَا مَعَهُ (٢)).

(۱) قال ابن حجر في « الفتح» (٦/ ٢٠١): (وكأنه فعل ذلك خشية أن يزداد عبث حمزة في حال سُكُره، فينتقل من القول إلى الفعل، فأراد أن يكون ما يقع من حمزة بمرأى منه، ليدفعه إن وقع منه شيء).

<sup>(</sup>٢) قال ابن حجر في « الفتح» ( ٢٠١/٦) : ( قوله: « وخرجنا معه» زاد ابن جريج: « وذلك قبل تحريم الخمر» أي: ولذلك لم يؤاخذ النبي صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حمزة بقوله).

وقال ابن حجر أيضاً ( ٦/ ٢٠١) : ( قال المهلب: وفيه : أن العادة جرت بأن جناية ذوي

### [ « الجامع الصحيح» ( ص٥٩١) ، كتاب فرض الخُمُس، باب فرض الخُمُس، حديث ( ٣٠٩١) ]

### تخريج الحديث:

أخرجه البخاري في «صحيحه» \_ كما سبق \_

وأخرجه أيضاً في (ص ٣٩٤) ، كتاب البيوع، باب ماقيل في الصوَّاغ، حديث (٢٠٨٩) ، مختصراً.

وفي (ص٥٤٥) ، كتاب المساقاة، باب بيع الحطب والكلأ، حديث ( ٢٣٧٥).

وفي (ص٧٦٠) ، كتاب المغازي، باب ١٢، حديث ( ٢٠٠٣).

وفي (ص ١١٣٣)، كتاب اللباس، باب الأردية، حديث (٥٧٩٣) مختصراً.

وأخرجه مسلم في «صحيحه» (ص ٨٢١)، كتاب الأشربة، حديث ( ١٩٧٩)

كلهم من طريق الزهري، عن علي بن الحسين ، عن الحسين، عن على ، به. علي ، به.

الرحم مغتفرة. قلت: وفيه نظر؛ لأن ابن أبي شيبة روى عن أبي بكر بن عياش أن النبي صَلِّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَالِمٌ أغرم حمزة ثمن الناقتين).

## فَا عَلَى إِنْهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّلْ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ

وفي بعض ألفاظه عند البخاري، وعند مسلم: (عنده قَينةٌ (١) وأصحابه، فقالت في غنائها:

ألا يا حمزَ للشُّرُف النِّواء. (٢)

فوثب حمزة إلى السيف، فأجب أسنمتهما وبقَر خواصر هما، وأخذ من أكبادهما..).

### غريب الحديث:

\_( شارف): الشارف: الناقة المُسِنَّة. (٣)

\_( صَوَّاغاً): الصوَّاغ: صائغ الحلي. يقال صاغ يصوغ، فهو صائغ وصواغ.

وقال الفراء: وأهل الحجاز أكثر شيء قولا للفيعال من ذوات الثلاثة، مثل الصواغ، يقولون: الصياغ. (١)

(١) القَينة: الأَمَةُ غَنَّتْ أَوْ لِمْ تُغَنِّ. «النهاية» (١٣٥/٤).

(٢) الشُّـرُف النِّواء: جمع شارف، وهي الناقة المسنَّة، والنواء: السمينة. « النهاية» (٢/٢٦٤)، و (٥/ ١٣٢).

(٣) ينظر: «غريب الحديث» لأبي عبيد (٢/ ٩٠)، «غريب الحديث» للخطابي (١/ ٢٥٢)، «النهاية» (٢/ ٢٦٢).

(٤) ينظر: «تهذيب اللغة» (٩/ ٢٦٨)، «المجموع المغيث» (٢/ ٢٥٠)، «النهاية» (٣/ ٦١).

\_ ( الأقتاب): الأقتاب: الأمعاء، واحدها: قتب بالكسر. وقيل: هي جمع قتب، وقتب جمع قتبة، وهي المعي.

قال أبو عبيدة: القتب: ما تحوى من البطن، يعني استدار، من الحوايا وجمعه: أقتاب.

وقال الأصمعي: واحدها قتبة، وبها سمي الرجل قتيبة، وهو تصغيرها. (١)

\_ ( الغَرائر): واحدها: غَرَارة: ظرف التبن، ونحوه. قال الجوهري: وأظنه معرَّباً. (٢)

\_ ( شَرْب): الشرب بفتح الشين وسكون الراء: الجماعة يشربون الخمر. (٣)

\_ ( صعَّد النظرَ): أي صوَّبه.

\_ ( تُمِل): الثمل الذي أخذ منه الشراب والسُّكر. (٥)

<sup>(</sup>۱) ينظر: «غريب الحديث» لأبي عبيد (٢/ ٣٠)، «تهذيب اللغة» (٩/ ٦٩)، «النهاية» (١١/٤).

<sup>(</sup>۲) ينظر: «الصحاح» (۲/ ۲۹۹)، «لسان العرب» (۱۸/۵) و (۲/ ۱۳۸)، «الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري» للكرماني (۱۳/ ۷۶).

<sup>(</sup>٣) ينظر: «النهاية» (٢/ ٥٥٥)، «لسان العرب» (١/ ٤٨٨).

 <sup>(</sup>٤) ينظر: «النهاية» (٣/ ٣٠)، «تاج العروس» (٨/ ٢٨٦).

<sup>(</sup>۵) ينظر: «مقاييس اللغة» (١/ ٣٩٠)، «مشارق الأنوار» (١/ ١٣١)، «النهاية» (١/ ٢٢٢).

\_ (القَهْقَرَى): قال الخطابي: (رَجَع القَهْقرى إذَا رجَعَ وراءَهُ ووجْهُهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللّلَا اللَّا اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

وفي « النهاية»: ( هو المشي إلى خلف من غير أن يعيد وجهه إلى جهة مشيه). (١)

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) ينظر: «غريب الحديث» لابن قتيبة (٢/ ٣٤٤)، «غريب الحديث» للخطابي (١/ ٢٥٣)، «مقاييس اللغة» (٥/ ٣٥)، «النهاية» (٤/ ٢٠٩).

### الدراسة الموضوعية:

الحديث الأول: فيه أن طعام الوليمة تمر، وزبيب. (ضعيف جداً). والثاني: فيه كَبشٌ من سعد بنِ معاذ رَضَاً لِللَّهُ عَنْهُ، ومن بعض الأنصار آصع من ذرة. (ضعيف، وتحسينه محتمل).

والثالث: فيه: شاة من النبي صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وأربعة أو خمسة أمداد. (ضعيف جداً).

والرابع: رهَن علي رَضَوَالِلَهُ عَنهُ درعه عند يهودي بشطر شعير، ومن شواهده: حديث أسماء بنت عميس رَضَوَالِلَهُ عَنْهَا أَن النبي صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمر للنساء بآصع من تمر، ومن شعير. (ضعيف).

والخامس: في « الصحيحين»: أن علياً أن أراد أن يبيع إذخراً ليستعين به على وليمة عرسه.

والسادس: ما أورده الزبير بن بكّار القرشي (ت ٢٥٦هـ) قال: (وذكر ابنُ إسحاق، عن عبد اللّه بن أبي بكر، قال: قال علي بن أبي طالب عَلَيْهِ السَّلَامُ: لما أردت أن أجمع فاطمة أعطاني رسول اللّه صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى الْهِ وَسَلَّمُ مَصَرّاً (١) من ذهب، فقال: ابتَعْ بهذا طعاماً لوليمتك.

<sup>(</sup>١) أي: قطعة صغيرة من ذهب، والتَمَصُّرُ: الْقَلِيل من كلِّ شيءٍ. «تاج العروس» (١٢) ١٢٥).

قال: فخرجت إلى محافل الأنصار، فجئت إلى محمد بن مسلمة في جَرِينٍ له قال: فخرجت إلى محافل الأنصار، فجئت إلى محمد بن مسلمة في جَرِينٍ له المُصَرِّ طعاماً، فأعطاني، حتى إذا جعلت طعامى، قال: من أنت؟ قلت: على بن أبي طالب.

فقال: ابن عم رسول اللَّه صَلَّالُلَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى ٓ الْهِ وَسَلَّمَ؟ فقلت: نعم.

قال: وما تصنع بهذا الطعام؟ قلت: أُعرِّسُ.

فقال: وبمن؟ فقلت: بابنة رسول اللَّه صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى ٓ الدِّوسَلَّمَ.

قال: فهذا الطعام، وهذا المَصَرُّ الذهب، فخُذْهُ، فهما لك.

فأخذته ورجعت، فجمعت أهلي إلي، وكان بيت فاطمة لحارثة بن النعمان (٢)، فسألت فاطمة النبي صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى ٓ الدِوسَلَّم، أن يُحوِّلَه.

فقال لها: « لقد استحييتُ من حارثة مما يتحوَّل لنا عن بيوته» .

(۱) قال الأزهري: (مكان مستو يجفف عليه التمر). وقال أبو عبيد: (المِربد هـ و الـذي يُجعـ ل فيه التمر عند الجذاذ قبل أن يدخل إلى المدينة، ويصير في الأوعية...المربد الذي يسميه أهل المدينة : الجرين، وأهل الشام: الأندر، وأهل العراق: البيدر، وأهل البصـرة: الجوخان). قال ابن الأثير: (هو موضع تجفيف التمر، وهو لـه كالبيـدر للحنطة، ويجمـع عـلى جُرُن بضمتين).

ينظر: «غريب الحديث» لأبي عبيد (٣/ ٩٦)، «تهذيب اللغة» (٤/ ١٦٤)، « النهاية» (٤/ ٢٦٣)). ( النهاية» (٤/ ٢٦٣)).

(٢) سبقت ترجمته في الدراسة الموضوعية للمبحث السابق.

فلم سمع بذلك حارثة انتقل منه، وأسكنه فاطمة، وكان رسول الله صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى ٓ الْأَنصار في دُورهم فيدعو لهم بالبركة، فيجتمعون إليه، فيذكرهم ويُخذِّرُهم، ويُنذرهم، ويأتونه بصبيانهم.

وهذا ضعيف مُعضل؛ لانقطاعه بين ابن إسحاق، وعبداللَّه بن أبي بكر. (١)

١. دلَّ الحديث الخامس أن وليمة النكاح من الزوج، لأن علياً سعى لإعداد وليمة زواجه، ولحديث النبي صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لعبدالرحمن بن عوف رضَّ وَلَو بشاة». (٢)

Y. دلَّ الحديث الثاني \_ والمحتمل تحسينه \_ أن الصحابة رَضَّالِللهُ عَنْهُمُ ساعدوا علياً في وليمته. فقدَّم سعدُ بن معاذ شاةً، وجمع الأنصار له آصعاً من ذرة. وهذا أمر ليس مستبعداً من الصحابة لأن الزواج زواج ابنة النبي صلَّاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ولآلِ البيت سيسعون بها

<sup>(</sup>۱) «الأخبار الموفقيات» للزبير بن بكار (ص٣١١) رقم (٢٣١). ولم أجده عند غيره. وللتحوُّل عن بيت حارثة رَضَاً لِللَّهُ عَنْهُ شاهدٌ ضعيف سبق ذكره في الدراسة الموضوعية للمبحث السابق.

<sup>(</sup>۲) أخرجه: البخاري في «صحيحه» رقم (٢٠٤٨)، و (٥١٦٧)، وغيرها، ومسلم في «صحيحه» رقم (١٤٢٧).

يستطيعون إعانة للوليمة المباركة.

٣. دل الحديثان على يسر الزواج في عهد النبي صَلَّاللَّهُ عَلَيْهُ وَفِي رَوَاج فاطمة رَضَّالِلَهُ عَنْهَ خاصة؛ لما سبق من يسر الصداق، والجهاز، وهذه الوليمة التي لا إسراف فيها، وعملهم هذا رَضَّالِلَهُ عَنْهُ وَاقتداءً بالنبي صَلَّاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمٌ لقوله وفعله، فكان في غاية من اليسر، وعدم التكلف والإسراف، من الأحاديث في هذا:

1. حديث عائشة رَضَوَاللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النبيَّ صَوَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَال: « أعظم النحاح بركة، أيسرُ هُنَّ مؤونة»، وفي لفظ: « أعظم النساء». (١)

(۱) أخرجه: أبو داوود الطيالسي في « مسنده» (٣/٢٤) رقم (١٥٣٠)، ومن طريقه:

[ أبو نعيم في « الحلية» (٢/ ١٨٦)، ومن طريق أبي نعيم: الخطيب في « موضح أوهام الجمع والتفريق» (١/٢٩٧)]، وابس أبي شيبة في « مصنفه» (٩/ ١٣٥) رقم (١٣٥٤)، وقسم (١٣٥٤)، وأحمد في (١٣٥٤)، وإسحاق بن راهوية في « مسنده» (٢/ ١٩٤٤) رقم (١٩٤٦)، وأحمد في « مسنده» (١٤١٥)، والسنن الكبرى» (٨/ ٤٠٤) رقم (١٩٢٩)، والدينوري في « المجالسة» (٥/٩) رقم (١٨٠٢)، وأبو الشيخ الأصفهاني في « أمثال الحديث» (ص١٠٥) رقم (١٥٠)، والحاكم في « المستدرك» (١٩٤١) رقم (١٩٢٨)، والبيهقي في « السنن الكبرى» (٧/ ١٩٤)، و« شعب الإيمان» (٨/ ١٩٤) رقم رقم (٢/ ٢٧٢)، والبيهقي في « السنن الكبرى» (٧/ ٢٥٥)، و« شعب الإيمان» (٨/ ١٥٥) رقم رقم (٢٥٢)، ورقم (٢٥٤)، ورقم وعن القاسم بن محمد، عن

وضعفه الألباني في « إرواء الغليل» (٦/ ٣٤٨) رقم (١٩٢٨)، وفي « السلسلة الضعيفة» =

- ٢. حديث عقبة بن عامر رَضِيَّالِيَّهُ عَنْهُ أَن النبي صَلَّالِلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ قال: «خير النكاح أيسره». وفي لفظ: «خير الصداق». (١)
- ٣. حديث صفية بنت شيبة رَضَوَلِللَّهُ عَنْهَا قالت: « أَوْلَمَ النبي صَلَّاللَّهُ عَلَيْهُ عَنْهَا قالت: « أَوْلَمَ النبي صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ على بعض نسائه بمُدَّيْنِ من شعير ». (٢)
- عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم أَعت قَالَتُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم أَعت قَاللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلْمَ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلْمُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلْمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلْمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلْمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَالْمُعَلِّمُ عَلَيْهِ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَاهُ عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَّهُ عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا

(۳/۳۲) رقم (۱۱۱۷).

(۱) أخرجه: أبو داوود في «سننه» رقم (۲۱۱۷)، والدولابي في «الكنى والأسهاء» (۱/ ۳۳۲) رقم (۹۹۰)، وابن حبان في «صحيحه» (۹/ ۳۸۱) رقم (۲۲۱۷)، واب وسيد والطبراني في «المعجم الأوسط» (۱/ ۲۲۱) رقم (۷۲۲)، والقضاعي في «مسند الشهاب» (۲/ ۲۲۲) رقم (۱۲۲۲)، والحاكم في «المستدرك» (۱۹۸۲) رقم (۱۲۲۲)، والحياكم في «المستدرك» (۲۷۲۲) رقم (۲۷۲۲)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (۷/ ۲۳۲) من طرق عن محمد بن سلمة، عن أبي عبد الرحيم خالد بن أبي يزيد، عن زيد بن أبي أنيسة، عن يزيد بن أبي حبيب، عن مرثد بن عبد اللَّه، عن عقبة بن عامر رَضَ اللَّهُ عنه، به.

وإسناده حسن. وصححه الألباني في «سلسلة الأحاديث الصحيحة» (٤٥٧/٤) رقم (١٨٤٢).

- (٢) أخرجه: البخاري في « صحيحه» رقم ( ١٧٢ ٥). وتقدم ذكر معنى الحَيس أثناء تخريج الحديث رقم ( ٤٦ ) .
- (٣) أخرجه: البخاري في « صحيحه» رقم ( ١٦٩٥)، ومسلم في « صحيحه» في كتاب النكاح، -

مسلم: (قال رسول اللَّه صَلَّالَتُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « مَن كان عنده فضل زاد فليأتنا به».

قال: فجعل الرجل يجئ بفَضْل التمر، وفَضل السويق حتى جعلوا من ذلك سواداً حيساً، فجعلوا يأكلون من ذلك الحيس، ويشربون من حياض إلى جنبهم من ماء السهاء...).

قال القاضي عياض رَحْمَدُاللَّهُ في مقدار الوليمة: (وأجمعوا على أنْ لَّا حَدَّ لأكثرها، وأما أقلُّها فكذلك، ومهما تيسَّر أجزأ؛ والمستحبُّ أنَّها على قدْرِ حال الزوج، وقد تيسر على الموسِر الشاة فما فوقها). (١)

=

رقم ( ۱۳۲۵).

<sup>(</sup>۱) « فتح الباري» لابن حجر ( ۹/ ۲۳٥).

### الفصل الثالث:

حالما مع زوجما على بن أبى طالب رضاً لِنَّهُ عَنْهُ وَفِيهِ خَمِسَةُ مِبَاحِثُ:

المبحث الأول: غبطة الصحابة علي بــن أبــي

طالب؛ لزواجه بقاطمة رَضَالِتُهُ عَنْهُرُ

المبحث الثاني: افتخاره بها .

الهبحث الثالث: أنها أحد ركنيه.

المبحث الرابع: وقوع المغاضبة بينها وبين زوجها أحياناً.

المبحث الخامس: خدمتها لزوجها ،وصبرها على ضيق العيش .

### المبحث الأول :

# غبطــة (۱) الصـحابة علــمي بــن أبــمي طالــب؛ لزواجــه بفاطمة رَخِرُلِيَّهُ عَنْهُرُ

١٤. [١] قال الحافظ أبو يعلى الموصلي رَحْمَهُ اللّهُ: حدثنا عبيداللهِ بن عمر القواريري، قال حدثنا عبداللهِ بن جعفر، قال: أخبرني سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة رَضَاً لِللّهُ عَنْهُ قال: قال عمر رَضَاً لِللّهُ عَنْهُ: ( لقد أُعطِي عَلَيٌ بن أبي طالب رَضَاً لِللّهُ عَنْهُ ثلاث خصال، لأن تكون لي خصلةٌ منها أحبّ إلي من حُمُر النّعَم ) . قيل: وما هُنّ يا أمير المؤمنين؟ قال: ( تزويجُه فاطمة بنت رسول اللهِ صَالَ لللهُ عَالَيْهُ وَسَلّمَ ، وسُكْنَاهُ المسجدَ مع رسول اللهِ صَالَ لللهِ عَلَى له ، والراية المسجدَ مع رسول اللهِ صَالَ لللهِ عَلَى له ، والراية يوم خيبر ) .

[ « مسند أبي يعلى الكبير» \_ غير مطبوع \_ ، « المقصد العلي في زوائد أبي يعلى الموصلي» للهيثمي ( % ( % ) رقم ( % ) ] (%

زوائد ابي يعلى الموصلي" للهيشي ( ٣/ ١٨٤) رقم ( ١٣٢٩) ]\_\_\_\_\_\_

<sup>(</sup>١) قال ابن الأثير في « النهاية » (٣/ ٣٣٩): (الغَبْط: حَسَدٌ خاصٌ. يُقال: غَبَطْتُ الرجُلَ الْحَبْط: حَسَدٌ خاصٌ. يُقال: غَبَطْتُ الرجُلَ أغبِطُهُ غَبْطاً: إذا اشتهيتَ أن يكون لك مثلَ ما لَهُ، وأنْ يدومَ عليه ما هُوَ فِيه. وحَسدتُه أحسِدُهُ حَسَداً: إذا اشتهيتَ أن يكونَ لكَ ما لَهُ، وأنْ يزولَ عنْهُ ما هُوَ فِيْه).

<sup>(</sup>٢) لم أجده في «المسند» المطبوع، وهو رواية ابن حمدان الحيري عن أبي يعلى، وهي الرواية المختصرة، ويُسمِّيها بعضهم «المسند الصغير»، والحديث في «المسند الكبير»

### دراسة الإسناد :

\_عُبيداللَّه بن عمر بن ميسرة الجُشَوي مولاهم، أبو سعيد القواريري البصرى، نزيل بغداد.

ثقة، ثىت.

وثقه: ابن سعد ، وزاد: كثير الحديث. ووثقه: ابن معين، والعجلي، وابن أبي خيثمة، والنسائي، وصالح جزرة وزاد: صدوق، ومسلمة بن القاسم، وابن قانع وزاد: ثبت.

وذكره ابن حبان في « الثقات».

قال أبو حاتم: صدوق.

قال ابن حجر: ثقة، ثبت.

\_\_\_\_\_

\_ غير مطبوع \_ وهو من رواية أبي بكر محمد بن إبراهيم المقرئ عن أبي يعلى، وهي الرواية المطولة، وقد حصلتْ روايتُه لابن حجر ، واعتمدها في «المطالب العالية» ، ينظر: «المعجم المفهرس» (ص ١٣٨) (٤٩١)، ومقدمة تحقيق «المطالب العالية» \_ ط. العاصمة \_ (٢٠٣/١).

وحديثنا هذا مسنداً في «المقصد العلي» \_كما سبق أعلاه \_، وفي «مسند الفاروق» لابن كثير (٣/ ١٠١) رقم ( ٩٧٦)، و «البداية والنهاية» ( ١١/ ٥٢).

ورواه ابن عساكر في « تاريخ دمشق» ( ٢٤/ ١٢٠) من طريق ابن المقرئ، عن أبي يعلى . وعزاه الهيثمي في « مجمع الزوائد» ( ٩/ ١٢١) للمسند الكبير.

أخرج له البخاري ومسلم، (ت ٢٣٥هـ). (١)

\_عبداللَّه بن جعفر بن نجيح السعدي مولاهم، أبو جعفر المديني، والدعلى ابن المديني، سكن البصرة.

ضعىفٌ جداً.

قال ابن معين: ما كنت أكتب من حديثه شيئاً بعد أن تبيَّنتُ أمره.

وقال الدوري، وابن أبي خيثمة عن ابن معين: ليس بشيء.

وفي رواية لابن أبي خيثمة أيضاً عن ابن معين: كذاب.

وقال أبو حاتم: سئل يزيد بن هارون عنه، فقال: لا تسألوا عن أشياءَ إن تُبْدَ لكم تسؤكم.

وقال أبو حاتم: (منكر الحديث جداً، ضعيف الحديث، يحدِّث عن الثقات بالمناكير، يُكتب حديثه، ولا يحتج به، وكان علي لا يحدثنا عن أبيه، وكان قوم يقولون: على يعقُّ أباه، لا يُحدِّث عنه، فلم كان بأخرة، حدَّث عنه).

وقال عبدان الأهوازي: سمعت أصحابنا يقولون: حدَّث علي بنُ المديني عن أبيه، ثم قال: وفي حديث الشيخ ما فيه.

<sup>(</sup>۱) ينظر: «الطبقات الكبرى» لابن سعد (٧/ ٣٥٠)، «تاريخ ابن معين رواية الدارمي» (ص ٩٨) رقم ( ٢٩٢)، «الجرح والتعديل» (٥/ ٣٢٧)، «الثقات» لابن حبان (٨/ ٥٠٥)، «تهذيب الكهال» ( ٩٨/ ١٣٠)، «سير أعلام النبلاء» ( ١١/ ٤٤٢)، «تهذيب التهذيب» ( ص ٤٠٥).

وقال الجوزجاني: واهي الحديث. وقال النسائي: متروك الحديث. وقال في موضع آخر: ليس بثقة.

وقال ابن عدي : (عامة حديثه لا يتابعه أحد عليه، وهو مع ضعفه ممن يكتب حديثه).

وقال الدراقطني : كثير المناكير.

ولما ضعفه ابن حبان قال: (وقد سئل علي ابن المديني عن أبيه فقال: اسألوا غيري. فقالوا: سألناك؟ فأطرق ثم رفع رأسه، وقال: هذا هو المدين، أبي ضعيف).

وروى غنجار في « تأريخ بخارَى» عن صالح بن محمد قال: سمعت على بن المديني يقول: أبي صدوق وهو أحبُّ إليَّ من الدراوردي.

قال الحاكم في « المدخل إلى الصحيح»: روى عن عبداللَّه بن دينار، وسهيل بن أبي صالح، أحاديث موضوعة، تُكُلِّم فيه.

قال الذهبي في « الكاشف»: ضعَّفوه. وفي « المغني»، و « الميزان»: اتفقوا على تضعيفه. وفي « تاريخ الإسلام»: مجمع على ضعفه.

وقال ابن حجر: ضعيف، يقال: تغيَّر حفظه بأُخَرَة.

( ت ۱۷۸ هـ). <sup>(۱)</sup>

(۱) ينظر: «الضعفاء» للبخاري (ص٥٨) رقم (١٨٣)، «أحوال الرجال» للجوزجاني =

- سُهَيْل بن أبي صالح ، واسمه: ذَكْوَان السَّهَان، أبو يزيد المدني. صَدُوقٌ، تَغَيَّر بِأَخَرَةٍ.

وَثَقَهُ: ابن سعد، وزاد: كثير الحديث، وابن معين في رواية ، وابن المديني، والعجلي، والنسائي، والخليلي. وذكره ابن حبان، وابن شاهين في «الثقات» وزاد ابن حبان: كان يخطئ.

وذكر الترمذي: أن سفيان بن عيينة قال: كُنَّا نعد سهيل بن أبي صالح ثبتاً في الحديث.

قال ابن المديني: وكان لأبي صالح ثلاثة بنين، كلهم ثقات: سهيل بن أبي صالح، وعباد بن أبي صالح، وصالح بن أبي صالح، كلهم ثقة، ثبت.

وقال أحمد بن حنبل: ما أصلح حديثه.

وردَّ أحمدُ قولَ ابن القطان، حينها قدَّم محمدَ بنَ عمرو على سُهيلِ بنِ أبي

\_\_\_\_\_

(ص۱۱۰) رقم (۱۷۰)، «التاريخ الكبير» لابن أبي خيثمة (۲/٣٦٣) رقم (۲٤٠٣)، «الخرح والتعديل» (٥/٢٢)، «الضعفاء» للنسائي رقم (٣٣٠)، «الضعفاء والمتروكون» للدارقطني (ص٢٦٠) رقم (٣١٤)، «المجروحون» لابن حبان (١/٧٠٥)، «الكامل» لابن عدي (٤/٧١)، «المدخل إلى الصحيح» للحاكم (١/٧٠٠)، «الكامل» لابن عدي (٤/٧١)، «المدخل إلى الصحيح» للحاكم (١/٣٢١) رقم (٨٧)، «تهذيب الكهال» (٤/ ٢٧٩)، «سير أعلام النبلاء» (٧/ ٢٣٠)، «تاريخ الإسلام» (٤/ ٢٦٠)، «الكاشف» (٣/ ٩٧)، «المغني» (٢/ ٢٣٠)، «الكاشفة» (٣/ ٩٧)، «المغلطاي (١/ ٢٨٥)، «تهذيب الكهال» لمغلطاي (٢/ ٢٨٥)، «تهذيب الكهال» لمغلطاي (٢/ ٢٨٥)، «تهذيب التهذيب» (ص٣٣٣).

# فَأَكُمْ بِنَا لِيَّا الْنَّالِيُّ شِيرَتُهَا وَضَائِلُهَا مُسْنَدُهَا وَظِيَّةُهَا

صالح، وقال: لم يكن له بسهيل عِلْمٌ، وقد كان جالس محمد بن عمرو.

قال ابن معين في رواية: صويلح. وقال النسائي: ليس به بأس.

قال ابن عدي في آخر ترجمته: (ولسهيل أحاديث كثيرة، غير ما ذكرت، وله نسخٌ، وروى عنه الأئمة مثل: الشوري، وشعبة ، ومالك، وغيرهم من الأئمة، وحدَّث سهيل عن جماعة، عن أبيه، وهذا يدل على ثقة الرجل، حدَّث سهيل عن شُمَي عن أبي صالح، وحدَّث سهيل عن الأعمش، عن أبي صالح، وحدَّث سهيل عن الأعمش، عن أبي صالح، وحدَّث سهيل عن عبد اللَّه بن مقسم، عن أبي صالح، وهذا يدلُّكَ على تمييز الرجل، وتمييز بين ما سمع من أبيه، ليس بينه وبين أبيه أحدٌ، وبين ما سمع من أبيه، ليس بينه وبين أبيه أحدٌ، وبين ما سمع من الأئمة، وسهيل عندي مقبول الأخبار، من سمي، والأعمش وغيرهما من الأئمة، وسهيل عندي مقبول الأخبار، ثبتٌ، لا بأس به).

قال أبو حاتم: يُكتب حديثه، ولا يحتج به، وهو أحب إلى من عمرو بن أبي عمرو، وأحب إلى من العلاء عن أبيه عن أبي هريرة .

وقال الدوري، عن يحيى بن معين: (سهيل والعلاء حديثهم قريب من السواء، ليس حديثهم بحجة ).

وفي رواية عن ابن معين أنه ضعّفه، وفي رواية: ليس بالقوي في الحديث. وذكر ابن أبي خيثمة عن ابن معين قوله: ما زال الناس يتَّقُون حديثه. وردَّ ابن عبد البر في « التمهيد» تضعيف ابن معين، وبينَ أنه لا حُجَّة

معه في تضعيفه، فقال: (هو ثقة فيها نقل؛ إلا أنَّ يحيى بن معين كان يضعفه، ولا حُجة له في ذلك، وقد روى عنه الأئمة، واحتجوا به، ولا يُلتفت إلى قولِ ابن معين فيه، وقد روى عباس الدوري، عن ابن معين قال: بنو أبي صالح: سهيل، وعباد، وصالح، كلُّهم ثقة).

وقد وصفَهُ أبو الحسن بن القطان بالاختلاط، ولم يصفه أحدٌ غيره \_ فيها أعلم \_ .

وردَّه الذهبي في «الميزان» فقال: (ولا عبرة بها قاله أبو الحسن بن القطان من أنه \_ يعني هشام بن عروة \_، وسهيل بن أبي صالح: اختلطا، وتغيَّرا ).

والأمر ماقاله البخاري في « التاريخ الكبير»: كان لسهيل أخ فهات، فوجد عليه، فنسى كثيراً من الحديث.

قال الذهبي في « مَن تُكُلِّمَ فيه وهو مُوثَّق أو صالح الحديث»: صدوق، مشهور، ساء حفظه.

وقال في « المغني»: ثقة، تغير حفظه. وفي « الميزان»: أحد العلماء الثقات، وغيرُه أقوى منه.

قال ابن حجر في «تقريب التهذيب»: صَدوقٌ، تَغيَّر حِفْظُه بأَخَرَةٍ. روى له البخاري مقروناً وتعليقاً، ومسلمٌ، والأربعة.

وقد عاب النسائيُّ على البخاري عدمَ إخراجِ و حديثَ سُهيل بنِ أبي صالح.

قال السُّلَمي: (سألت الدارقطني: لم ترك البخاريُّ حديث سهيل في «الصحيح»، فقال: لا أعرف له فيه عذراً، فقد كان النسائي إذا مرَّ بحديث سهيل قال: سُهيلٌ واللَّه خيرٌ من أبي اليهان، ويحيى بن بكير، وكتاب البخاري من هؤ لاء ملآن). وبنحوه في «سؤالات الحاكم للدارقطني».

والراجح في حاله كما قال ابن حجر: صدوق، وقد تغير بأخرة، ولعل مَن وثَّقَه كان لأحاديثه قبل التغيُّر، ولذلك كان قول ابن عدي والنسائي، ورواية عن ابن معين التوسُّط في حاله، وهو اختيار الذهبي في بعض كتبه واللَّه أعلم..

(ت ۱٤٠هـ).

(۱) ینظر: «الطبقات» لابن سعد ط. الخانجی – (۷/ ۲۲۱)، «تاریخ ابن معین» روایة الدوری (۲/ ۲۶۳)، وروایة الدارمی رقم (۳۸۳)، وروایة ابن طهان رقم (۳۹۰)، «التاریخ الکبیر» للبخاری (۶/ ۱۰۶)، «سؤالات عثمان بن أبی شیبة لابن المدینی» رقم (۱۲۲)، «التاریخ الکبیر» لابن أبی خیثمة – ط. غراس – (ص۲۲۱) رقم (۳۲۰)، «الثقات» للعجلی (۱/ ۶۶۶) رقم (۱۹۲۰)، «الجامع» للترمذی، حدیث (۳۲۰)، «الجرح والتعدیل» (۶/ ۲۶۲)، «الضعفاء» للعقیلی (۲/ ۲۰۵)، «الثقات» لابن حبان (۲/ ۲۱۶)، «الکامل» لابن عدی (۳/ ۲۶۷)، «سؤالات الحاکم للدارقطنی» رقم (۲۱۷)، «سؤالات السلمی للدراقطنی» رقم (۱۲۰)، «الثقات» لابن شاهین رقم (۱۲۱)، «التمهید» لابن عبدالبر (۱۲ / ۲۳۲)، «بیان الوهم والإیهام» شاهین رقم (۱۲۰)، «اتمهید» لابن عبدالبر (۱۲ / ۲۳۲)، «بیان الوهم والإیهام»

\_ ذكوان، أبو صالح السيّان الزيّات المدني.

ثقة ، ثبت.

قال الإمام أحمد: ثقة، ثقة، من أجلِّ الناس وأوثقهم.

ووثقه: ابنُّ سعد ، وزاد: (كثير الحديث) ، وابنُّ معين، وأبوحاتم وزاد:

(صالح الحديث، يحتج به)، وأبو زرعة وزاد: (مستقيم الحديث).

قال الذهبي في « الكاشف»: من الأئمة الثقات.

وقال ابن حجر: ثقة ، ثبت.

أخرج حديثه الجماعة.

(ت ۱۰۱هـ)

الاعتدال» (٢/ ٢٥٥) و (٥/ ٥٥)، « من تكلم فيه وهو موثق أو صالح الحديث» (ص ٢٥٠) رقم (٢٥١)، « المغني» (١/ ٥٥٥)، « إكمال تهذيب الكمال» لمغلطاي (٦/ ١٥٠)، « نهاية السول» (٦/ ١١١)، « تهذيب التهذيب» (٤/ ٣٦٣)، « تقريب التهذيب» (ص ٢٩٣).

(۱) ينظر: «الطبقات الكبرى» لابن سعد (٢/٢٢٦)، «تاريخ ابن معين» رواية الدوري (٢/ ١٦١)، «العلل لأحمد» رواية عبداللَّه (٣/ ١٦١) رقم (٤٧٢٣)، «الجرح والتعديل» (٣/ ٤٥٠)، «تهذيب الكهال» (٨/ ١٥٥)، «سير أعلام النبلاء» (٥/ ٣٦)، «الكاشف» (٢/ ٤٥٤)، «تهذيب التهذيب» (٣/ ٢١٩)، «تقريب التهذيب» (٣/ ٢١٩)، «تقريب التهذيب» (٣/ ٢١٩)، «تقريب التهذيب) (ص. ٢٣٨).

### تخريج الحديث:

\_ أخرجه: أبو يعلى في « مسنده الكبير» \_ كها سبق \_ ، ومن طريقه : [ رواه ابن عدي في « الكامل» ( ٤/ ١٧٩)، و ابن عساكر في « تاريخ دمشق» ( ١٢٠/٤٢) ] عن عبيداللَّه بن عمر القواريري.

\_\_ والطحاوي في « مشكل الآثار» ( ٩/ ١٨٢) رقم ( ٣٥٥١) من طريق رَوح بن أسلم.

\_ والحاكم في « المستدرك» (٣/ ١٣٥) رقم (٢٦٣٤) ، ومن طريقه: [ ابن الجزري في « مناقب الأسد الغالب» ( ص٢٨) رقم (٢٦) ] من طريق علي بن المديني.

ثلاثتهم: (القواريري، روح بن أسلم، علي بن المديني) عن عبداللَّه بن جعفر المديني، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة، به.

خالفه: يعقوب بن عبدالرحمن بن محمد الزهري مولاهم الاسكندراني \_ ثقة \_ (١) فرواه عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه ذكوان ، أنَّ عمر بن الخطاب رَضَّ اللَّهُ عَنْهُ. ولم يذكر فيه أبا هريرة رَضَّ اللَّهُ عَنْهُ.

أخرجه: القطيعي في زوائده على « فضائل الصحابة لأحمد» ( ٢/ ٢٥٩) رقم ( ١٨٣)) رقم ( ١٨٣)) رقم ( ١٨٣)) رقم ( ٢٥٥٢)

\_

<sup>(</sup>۱) «تقريب التهذيب» (ص ٦٣٩).

من طريق عبداللَّه بن وهب، عن يعقوب الاسكندراني، به. نحوه، وفيه أنه ذكر ثنتين: جوار الرسول صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في المسجد، والراية يوم خيبر، وقال: الثالثة نسيها سهيل.

وهذا أصح. ومع ذلك فهو منقطع، لأن ذكوان لم يسمع من عمر. (١) قال الحاكم عقب الحديث: (صحيح الإسناد، ولم يخرجاه).

تعقبه الذهبي بقوله: ( بل المديني عبداللُّه بن جعفر ضعيف).

قال ابن كثير: (إسناد قوي، لولا عبد اللَّه بن جعفر بن نَجيح والدعلي ابن المديني، فإنه ضعَّفه غير واحد من الأئمَّة، منهم ابنه عليُّ رَحَمُهُ اللَّهُ). (٢) فالحديث ضعيف، علَّته: عبداللَّه بن جعفر المديني، وهو ضعيف جداً \_ كها سبق \_، وخالفته الثقة: يعقوب الاسكندراني، وهو من وجه الراجح: ضعيف؛ للانقطاع بين ذكوان، وعمر بن الخطاب رَضَّاللَّهُ عَنْهُ.

وأما مسألة: زواجه بفاطمة ، فأمر متواتر. ومسألة الراية يوم خيبر، فثابت صحيح. (٣)

=

<sup>(</sup>١) «المراسيل» لابن أبي حاتم (ص٥٧) رقم (٢٠١).

<sup>(</sup>۲) « مسند الفاروق » (۳/ ۱۰۱) رقم ( ۹۷۲).

<sup>(</sup>٣) قال النبي صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يوم خيبر: « لأعطينَّ الرايةَ غداً رجلاً يفتحُ على يديه، يحبُّ اللَّه ورسولُه، ويحبُّه اللَّهُ ورسولُه»، فبات الناس ليلتهم أيُّهم يُعْطَى، فغدوا كلُهم يرجوه، فقال: «أين على؟ ... الحديث . =

# فَأَكُمْ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

وقد ورد الحديث عن ابن عمر رَضَيُّليُّكُعَنُّهُمَّا، وهو الآتي ـ إن شاء اللَّه ـ .

### الحكم على الحديث:

الحديث ضعيف.

وقد ضعفه جداً: الألبانيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ في « السلسلة الضعيفة» ( ٢٥٨ / ٢٥٨) رقم ( ٢٥٨). (١)

\_\_\_\_\_

أخرجه: البخاري في «صحيحه» رقم (٣٠٠٩) و (٣٧٠١) و (٢١٠١) ومسلم في «صحيحه» رقم (٢٤٠٦) من حديث سهل بن سعد رَجَوَلَكُهُ عَنْهُ .

ورواه البخاري أيضاً رقم ( ٢٩٧٦) و ( ٣٧٠٢) و ( ٤٢٠٩) ، ومسلم رقم ( ٢٤٠٧) من حديث سلمة بن الأكوع رَضِيًا لِللهُ عَنْهُ .

وفي مسلم ( ٢٤٠٥) من حديث أبي هريرة رَضِوَاللَّهُ عَنْهُ.

وفيه أيضاً ( ٢٤٠٤) من حديث سعد بن أبي وقاص رَضَالِلَّهُ عَنْهُ.

(۱) لم يذكر رَحْمَهُ ألله الطريق الأخرى الراجحة وفيها مخالفة عبداللَّه بن جعفر، وموضع التخريج في الأجزاء الأخيرة التي لم تطبع في حياة الشيخ رَحْمَهُ ألله ، ولم يراجعها المراجعة النهائية.

وفي الكتاب ردُّ جميل على بعض الرافضة المعاصرين الذين استدلوا بهذا الحديثِ وحَديثِ ابنِ عمر الآتي، مع تدليسهم في تخريجها.

### : حيب الحديث

\_ (حُمُر النَّعَم): النَّعَم: الإبل خاصة، وحُمُرها: كرامها وأفضلها وأعلاها منزلة.

قال النووي: ( الإبل الحمُر، وهي أنفس أموال العرب، يَضربون بها المثل في نفاسة الشيء، وأنه ليس هناك أعظم منه ). (١)

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) ينظر: «غريب الحديث» لابن قتيبة (١/ ٢٦١)، «الزاهر في معاني كلمات الناس» لابن الأنباري (٢/ ٢٨٠)، «مشارق الأنوار » للقاضي عياض (٢/ ١٧)، «شرح النووي على مسلم» ( ١٧/ ١٧٨).

29. [7] قال الإمام أحمد رَحْمَةُ اللّهُ: حدثنا وكيع، عن هشام بن سعد، عن عُمَر بنِ أُسَيد، عن ابن عمر رَضَاً لِللّهُ عَلَمُ قال: (كنّا نقول في زمَنِ النّبِيِّ صَلَّالِللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ : رسُولُ اللهِ خيرُ الناس، ثم أبو بكر، ثم عمر، ولقد أُوتِيَ ابنُ أبي طالب ثلاثَ خصال، لأَنْ تكُونَ لي واحِدةً منهنَّ أحبُّ إليَّ مِن مُحرِ النّعَمْ : زوَّجَهُ رسولُ اللهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ابنتَهُ، وولَدَتْ لَهُ، وَسَدَّ الأبوابَ إلا بَابَهُ في المسجد، وأعطاهُ الراية يومَ خَيْبَر).

[ « المسند» للإمام أحمد ( ٨/ ٤١٦) رقم ( ٤٧٩٧) ]

### دراسة الإسناد :

\_ وكِيعُ بن الجرَّاح بن مَليح الرؤاسيُّ، أبو سفيان الكوفي. إمامٌ، حَافظٌ، عَابِدٌ، مُتَّفقٌ على تَوثِيقِهِ.

(ت ١٩٦ هـ)، وقيل: ( ١٩٧ هـ). (١)
ـ هشام بن سعد، أبو عبَّاد المدني، ويقال: أبو سعيد، القُرشي مولاهم.
صَدوقٌ.

قال ابن معين ـ في رواية ابن أبي خيثمة ـ : صالح، ليس بمتروك

<sup>(</sup>۱) ينظر: «الطبقات الكبرى» لابن سعد (٦/ ٣٩٤)، «تاريخ بغداد» (١٥/ ٦٤٧)، «تاريخ بغداد» (١٥/ ٦٤٧)، «تاريخ دمشق» (٦٣/ ٦٣٠)، «تهذيب الكهال» (٣٩/ ٢٦٢)، «سير أعلام النبلاء» (١٤/ ٩٠)، «تهذيب التهذيب» (ص١١٦).

الحديث. وقال ابن المديني: صالح وليس بالقوي. وقال العجلي: جائز الحديث، وهو حسن الحديث. وقال أبو زرعة الرازي: شيخ محلُّه الصدق، وهو أحبُّ إليَّ من محمد بن إسحاق.

وقد صحَّحَ له الدارقطني في «سننه» ( ١/ ٣٧)، وأقره ابن حجر في « الفتح » ( ١/ ٢٩٩).

وقال أبو داود: هشام بن سعد أثبتُ النَّاس في زيد بن أسلم. وقال الساجي: صدوق.

وقال ابن سعد: كان كثير الحديث يُستضعف، وكان مُتشيِّعاً.

وقال ابن معين \_ في رواية الدوري \_ ، والنسائي: ضعيف.

وقال ابن معين \_في رواية معاوية بن صالح \_: ليس بذاك القوي، وقال في رواية ابن أبي مريم: ليس بشيء.

وقال أحمد بن حنبل: لم يكن بالحافظ. وقال مرَّةً: ليس بمحكم الحديث. وقال أيضاً: كان يحيى بن سعيد \_يعنى القطَّان \_ لا يروي عنه.

وقال أبو حاتم الرازي: يُكتب حديثه، ولا يحتجُّ به، هو ومحمد بن إسحاق عندي واحد.

وقال النسائي في موضع آخر: ليس بالقوي. وقال ابن عدي: ومع ضعفه يكتب حديثه. وذكره البسوي في الضعفاء. وقال أبو زرعة الرازي كما في «سؤالات البرذعي له»: واهى الحديث، قال البرذعي: أتقنت ذلك عن

أبي زرعة، وهشام عند غير أبي زرعة أجل من هذا الوزن، فتفكرت فيها قال أبو زرعة فوجدت في حديثه وهماً كبراً.

قال الذهبي في « من تكلم فيه وهو موثق ..»، وفي « الكاشف»: حسن الحديث.

وقال في «سيرأعلام النبلاء»: المحدِّث الصادق.

وقال ابن حجر في « النكت على كتاب ابن الصلاح»: ( هشام بن سعد قد ضُعِّف من قبل حِفظه، وأخرج له مسلم ، فحديثه في رُتْبَة الحسن).

وقال في « تقريب التهذيب»: صَدوقٌ له أوهامٌ، ورُمي بالتشيع.

والراجح أنه صدوق، حسن الحديث، نزل عن درجة التوثيق لضعف حفظه، وغالب الأقوال السابقة تدل على التوسط فيه، وحديثه عن زيد بن أسلم خاصَّةً قويُّ؛ لقول أبي داود: (أثبت النَّاس في زيد بن أسلم). وقد أخرج له مسلم من حديثه عن زيد بن أسلم.

وقد روى له البخاري تعليقاً، والباقون.

(ت ١٦٠هـ)، وقيل: قبلها. (١)

<sup>(</sup>۱) ينظر: «الطبقات الكبرى» لابن سعد ـط. الخانجي ـ (٧/ ٥٧٦)، «تاريخ ابن معين» رواية الدوري (٢/ ٢١٧)، ورواية ابن محرز (١/ رقم (١٥٨)، «العلل» للإمام أحمد (٢/ ٥٠٧) رقم (٣٣٤٣)، «الثقات» للعجلي (٢/ ٣٢٩)، «سؤالات البرذعي لأبي زرعة الرازي»

\_عُمَر ، \_ويقال: عَمْرُو (١١) \_بنُ أبي سفيان بن أُسَيْد بن جارية الثقفي المَدني، حليف بني زهرة، وكان من أصحاب أبي هريرة رَضَوَ اللَّهُ عَنْهُ، وقد يُنسب إلى جدِّه.

ثقة.

ذكره ابن حبان في « الثقات».

قال الذهبي، وابن حجر: ثقة.

أخرج له البخاري ومسلم في صحيحيهما. (٢)

=

\_ط.الفاروق\_رقم ( 129) و ( 9٣٦)، « الضعفاء والمتروكون» للنسائي رقم ( 111)، « الجرح والتعديل» ( ٩/ ٦١)، « المجروحون» لابن حبان ( ٢/ ٤٣٧)، « الكامل» لابن عدي ( ٧/ ١٠٨)، « تهذيب الكال ( ٣٠/ ٢٠٤)، « سير أعلام النبلاء» ( ٧/ ٤٤٤)، « الكاشف» ( ٤/ ٢٠٤) ، « ميزان الاعتدال» ( ٥/ ٥٦) ، « من تكلم فيه وهو موثّق أو صالح الحديث» ( ص ٥٢١) ، « النكت على كتاب ابن الصلاح» لابن حجر ( ١/ ٤٦٤)، « تهذيب التهذيب» ( ص ٢٠١) ، « تقريب التهذيب» ( ص ٢٠٠) .

- (١) قال أبو زرعة: عمر بن أسيد أصحُّ، وقال أبوزرعة: هو عَمْرو بن أبي سفيان بن أسيد بن جارية الثقفي.
- قال المزي: وعمرو أصح. « الجرح والتعديل» (٦/ ٩٧) ، « تهذيب الكمال» (٢٢/ ٤٤).
- (۲) ينظر: «الجرح والتعديل» (٦/ ٩٧)، «الثقات» لابن حبان (٥/ ١٨٠)، «تهذيب الكيال» (٢٢/ ٤٤)، «الكاشف» (٣/ ٥١٥)، «تهذيب التهذيب» (٨/ ٤١)، «تقريب التهذيب» (ص٢٥٤).

### تخريج الحديث:

\_ أخرجه: الإمام أحمد في «مسنده» \_ كها سبق \_، وفي « فضائل الصحابة» ( ١/ ٩٠٠) رقم ( ٩٥٥) ، ومن طريقه: الصحابة» ( ١/ ٩٠٠) رقم ( ٩٥٥) ، وابن عساكر في « تاريخ [ الخلال في « السنة» ( ٢/ ٩٩٩) رقم ( ٥٨١) ، وابن عساكر في « تاريخ دمشق» ( ٢/ ١٣١) ، وابن الجوزي في « الموضوعات» ( ٢ / ١٣٢) رقم ( ٦٨٦) ].

\_\_ وأخرجه: ابن أبي شيبة في «المصنف» ( ١١/ ٣١، و ١١٤) رقم ( ٣١ / ٢١) و و ( ٣١ / ٣١) ، ومن طريقه: [ ابن أبي عاصم في «السنة» ( ٢/ ٥٦٩) رقم ( ١١٩٨) ].

كلاهما: ( الإمام أحمد، وأبو بكر بن أبي شيبة) عن وكيع.

\_ وأخرجه: ابن أبي عاصم في «السنة» (٢/ ٥٦٩) رقم (١١٩٩)، وأبو يعلى في «مسنده» (٩/ ٤٥٢) رقم (١٠٠٥)، ومن طريقه: [ابن وأبو يعلى في «مسنده» (٩/ ٤٥٢)]، وأبو نعيم الأصبهاني في عساكر في «تاريخ دمشق» (٢٢١/ ١٢١)]، وأبو نعيم الأصبهاني في «الإمامة» (ص٢٧١) رقم (٩٥)، و«فضائل الخلفاء» (١٣٧) رقم (١٦١) من طريق عبداللّه بن داوود الخُريبي.

\_ والطحاوي في « مشكل الآثار» ( ٩/ ١٨٨) رقم ( ٣٥٦٠، ٣٥٥٩) ومن طريقه: [ ابن عساكر في « تاريخ دمشق» ( ٢٤/ ٢٢١) ]، من طريق أبي نُعيم الفضل بن دُكين، وأبي عامر عبدالملك بن عمرو العقدي.

\_ وعلي بن محمد الحِميري في « جزئه» ( ص٨٢) رقم ( ٢٨) ، ومن طريقه: [ ابن عساكر في « تاريخ دمشق» ( ٢٢ / ١٢١) ] من طريق جعفر بن عون الكوفي، وأبي نعيم الفضل بن دُكين.

\_ وأبو الحسن ابن الحِهامي كها في « الجزء الأربعين من فوائده = كها في « مجموع مصنفاته» ( ص١٣٩) رقم ( ١٧٧) من طريق جعفر بن عون.

\_ واللالكائي في « شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» ( ١٤٤٧ ) رقم ( ٢٦٠٣) من طريق أبي أحمد . (١)

\_ وأبو نعيم في « تاريخ أصبهان» ( ٢/ ٣٢٨) ، و( ٢/ ١٨١ و ٢٧٦) ، و في « فضائل الخلفاء الراشدين» ( ص ١٣٧) رقم ( ١٦١)، ومن طريقه: [ ابن عساكر في « تاريخ دمشق» ( ٢٤/ ١٢٠) ] ، من طريق الحسين بن حفص الصبهاني.

\_ وابن عساكر في « تاريخ دمشق» ( ٢٢ / ٢٢ ) من طريق محمد بن داوود بن يوسف الخولاني.

ثهانيتهم: (وكيع، وعبداللَّه بن داوود الخريبي، وأبو نعيم الفضل،

<sup>(</sup>۱) كذا غير منسوب! في تحقيق الحمدان \_ ط. دار طيبة \_ ، وأيضاً الطبعة الأخرى بتحقيق: نشأت كهال \_ ط. دار البصيرة \_ ( ٢/ ١١٨٧ ) رقم ( ٢٦٠٣). ولم يتبين لي من هو ؟

وجعفر بن عون، وأبو عامر العقدي، وأبو أحمد، والحسين بن حفص، ومحمد بن داوود الخولاني) عن هشام بن سعد، عن عمر بن أسيد، عن ابن عمر رضَّاللَّهُ عَنْهُا، به.

\_ عند أحمد في « الفضائل» في الموضع الأول، وابن أبي شيبة في الموضع الأول، وابن عساكر من طريق الخريبي، واللالكائي، وأبي نعيم من طريق الحسين بن حفص: عندهم جميعاً طرف الحديث الأول في المفاضلة بين الخلفاء، وليس فيه الشاهد: تزويج فاطمة.

قال ابن حجر في « فتح الباري» ( ٧/ ١٥): إسناده حسن.

والحديث أورده ابن الجوزي في « الموضوعات» ( ٢/ ١٣٢) رقم ( ٦٨٦) وضعَّفَه بهشام بن سعد.

وقد أورد مع حديث ابن عمر حديث: سعد بن مالك، وابن عباس، وزيد بن أرقم، وجابر رَضَّالِللَّهُ عَنْهُ وكلها دلَّتْ على استثناء باب على رَضَّالِللَّهُ عَنْهُ مِن أَمْرِهِ بسَدِّ جميع الأبواب، ثم قال بعدها: هذه الأحاديث كلُّها باطلة لايصحُّ منها شئ... ثم ذكر عِللَها ... (١)

وأعلَّ حديثَ ابنَ عمر بهشامِ بنِ سعد، وقال ( ٢/ ١٣٦) : ( وهذه

<sup>(</sup>١) وضعفها أيضاً في كتابه: « آفة أصحاب الحديث والردعلى عبدالمغيث» لابن الجوزي \_ ط. دار الألوكة \_ ( ص ٥٥٥) رقم (٤٠).

الأحاديث كلُّها من وضع الرافضة، قابلوا بها الحديث المتفق على صحته (١) في سدِّ الأبواب غير باب أبي بكر..).

وقد ذكر الطحاوي رَحْمَهُ ألله أن لا تعارض بينهما، فكلاهما مستثنى . (٢) ولابن كثير وابن رجب توجيه آخر:

قال ابن كثير رَحْمَهُ ٱللّهُ: (وهذا لا ينافي ما ثبت في «صحيح البخاري» من أمره عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ في مرضه الذي مات فيه بسدِّ الأبواب الشارعة إلى المسجد إلا باب أبي بكر الصديق؛ لأنَّ نفْي هذا في حق علي كان في حال حياته لاحتياج فاطمة إلى المرور من بيتها إلى بيت أبيها، فجعل هذا رِفْقًا بها، وأما بعد وفاته فزالت هذه العلة، فاحتِيْجَ إلى فتح باب الصِّدِّيق؛ لأجل خروجه إلى

(۱) وهو حديث أبي سعيد الخدري رَضَّالِيَهُ عَنْهُ: خطبَ رسولُ اللَّه صَّالِيَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ الناس وقال:

« إِنَّ اللَّه خيَّرَ عبداً بين الدنيا وبين ما عنده، فاختار ذلك العبد ما عند اللَّه ». قال: فبكى
أبو بكر، فعجبنا لبكائه: أنْ يخبر رسولُ اللَّه صَالِيَّلَهُ عَيْدُوسَلَّمْ عن عبد خُيِّر، فكان رسولُ
اللَّهِ صَالِيَّلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هو المُخيَّر، وكانَ أبو بكر أعلَمنا، فقال رسول اللَّه صَالِيَّلَهُ عَيْدُوسَلَّمَ:

« إِنَّ مِنْ أَمَنُ الناسِ عَلَيَّ فِي صُحْبَتِهِ ومَالِهِ أَبا بكر، ولَو كنتُ متَّخِذاً خليلاً غيرَ رَبِّي لا تُخَذْتُ
أبا بكر، ولكن أُخُوَّةُ الإسلام ومودَّتُهُ؛ لا يَبْقَيَنَ في المسجد بابٌ إلا سُدَّ إلا بَابَ أبي بكر».

وفي لفظ في « الصحيحيين»: « لا تبقين في المسجد خَوخَةٌ إلا خَوخَة أبي بكر».
أخرجه: البخاري رقم ( ٢٦٤ ) و ( ٤٦٢ ) و ( ٣٩٠٤)، ومسلم ( ٢٣٨٢).

<sup>(</sup>۲) «شرح مشكل الآثار» (۹/ ۱۹۰).

المسجد ليصلي بالناس إذْ كان الخليفةَ عليهم بعد موته عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ، وفيه إشارة إلى خلافته). (١)

وقال ابن رجب رَحْمَهُ الله : ( وقد دلّ أمرُ النبي صَلّالله عَلَيْه وَسَلّم بسَدً الأبواب الشارعة في المسجد على منع إحداث الاستطراق إلى المساجد من البيوت؛ فإن ذلك نفع يختص به صاحب الاستطراق، فلا يجوز في المساجد كما لا يجوز الاستطراق إلى أملاك الناس بغير إذنهم... واستثنى من ذلك الإمام ومن يتبعه؛ فإن استطراقه إلى المسجد فيه نفع يعود بمصلحة المصلين عموماً، فكان النبي صَلّات محمّد في حياته يستطرق إلى المسجد هو وآل بيته تبعاً له، ولهذا رُوي أنه أمر بسد الأبواب غير باب علي، كما خرجه الإمام أحمد والترمذي وغيرهما من وجوه.

فلم انقضت مدته صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من الدنيا، سدَّ الأبواب كلَّها إلى المسجد غيرَ بابِ أبي بكر؛ لأنه الإمام بعده، واستطراقه إلى المسجد من بيته فيه نفع عام يعود على المصلين كلِّهم. واللَّهُ سبحانه وتعالى أعلم). (٢)

### ولابن حجر رَحْمَهُ ٱللَّهُ توجيه ثالث:

وقد أطال في تعقبه ابن الجوزي لإيراده في « الموضوعات» ومن قوله في

<sup>(</sup>۱) « البداية والنهاية» ( ۱۱/ ٥٧).

<sup>(</sup>٣) « فتح الباري» لابن رجب (٣/ ٣٨٤).

«الفتح»: (ومحصَّلُ الجمع أنَّ الأمر بسد الأبواب وقع مرتين، ففي الأولى استُثنِيَ عليٌّ لما ذكره، وفي الأخرى استُثنِي أبو بكر، ولكن لا يتم ذلك إلا بأن يحمل ما في قصة عليٍّ على الباب الحقيقي، وما في قصة أبي بكر على الباب المجازي، والمراد به الخوخة (١) كما صرَّح به في بعض طُرُقِه.

وكأنهم لما أُمِرُوا بسَدِّ الأبواب سدُّوها وأحدثوا خوخاً يستقربون الدخول إلى المسجد منها، فأُمِرُوا بعد ذلك بسدِّها، فهذه طريقة لا بأس بها في الجمع بين الحديثين، وبها جمع بين الحديثين المذكورين: أبو جعفر الطحاوي في «مشكل الآثار»، وهو في أوائل الثلث الثالث منه، وأبو بكر الكلاباذي في «معاني الأخبار»، وصرَّح بأن بيت أبي بكر كان له باب من خارج المسجد، وحوخة إلى داخل المسجد، وبيتُ علي لم يكن له باب إلا من داخل المسجد، واللَّه أعلم). (٢)

(۱) الحَوْخَة: بفتح الخائين. قال الليث: (الخوخة: مخترق بين بيتين أو دارين لم ينصب عليهما باب بخترق بينهما أو بينهما أو

بين بيتين). وقال ابن الأثير: ( الخوخة: بابٌ صغير كالنافذة الكبيرة، وتكون بين بيتين ينصب عليها باب). وقال الفيروز آبادي: ( كوة تؤدي الضوء إلى البيت، ومخترق ما بين

كل دارين ما عليه باب).

ينظر: «تهذيب اللغة» (٧/ ٢٤٩)، «مشارق الأنوار» ( ١/ ٢٤٧)، «النهاية » ( ٢/ ٨٦)، «القاموس المحيط» ( ص ٢٥٠).

(٢) « فتح الباري» لابن حجر ( ٧/ ١٥)، وانظر: «القول المسدَّد في الذب عن مسند الإمام

وأما مسألة الراية يوم خيبر الواردة في الحديث ، فقد وردت في « الصحيحين » و ذُكِرَت في الحديث السابق ...

والجزء الأول في التفضيل بين الخلفاء، ورد في « صحيح البخاري» برقم ( ٣٦٥٥ ) من حديث نافع، عن ابن عمر رَضَوَ اللَّهُ عَنْهُمَ قال: « كُنَّا نُخَيَّرُ بين الناس في زمن النبي صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فنخير أبا بكر، ثم عمر بن الخطاب، شم عثمان بن عفان رَضَوَ اللَّهُ عَنْهُمُ ».

وفيه أيضاً (٣٦٩٨) بلفظ: «كنا في زمن النبي صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا نعدل بأي بكر أحداً، ثم عمر، ثم عثمان، ثم نترك أصحاب النبي صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، لا نفاضل بينهم ».

ومسألة: غبطة على لزواجه بفاطمة رَضَالِيَّهُ عَنْهُا، وردت من حديث عمر رَضَاليَّهُ عَنْهُ ـ وهو السابق ـ برقم (٤٨)، وهو حديث ضعيف.

ووردت من حديث سعد بن أبي وقاص رَضِّ كَاللَّهُ عَنْهُ ـ وهو ضعيف أيضاً ـ

أخرجه: النسائي في « السنن الكبرى» للنسائي (٧/ ٤٢٤) رقم (٢٠٤/١)، والطحاوي في « مشكل الآثار» (٩/ ١٨٣) رقم

أحمد» لابن حجر أيضاً (ص١٨)، حديث (٢ و٣) ففيه مزيد بيان، و«الحاوي للفتاوي» للسيوطي (٢/ ١٩ ـ ٢٠). (٣٥٥٣)، وابن عساكر في « تاريخ دمشق» (٢١٩/٤٢) من طريق عبدِاللَّه بن شريك، عن الحارث بن مالك \_ عند الطحاوى وابن عساكر: الحارث بن ثعلبة \_ (١) ، عن سعد بن أبي وقاص رَضَاللَّهُ عَنْهُ في حديث طويل.

والنسائي أيضاً من طريق عبدِاللَّه بن شريك، عن عبدِاللَّه بن الرقيم، عن سعد.

قال النسائي عقبه: ( عبدُاللَّه بن شريك، ليس بـذلك، والحـارث بـن مالك، لا أعرفه ولا عبدَاللُّه بن الرقيم).

وقد رواه غيرهم ولم يذكروا الشاهد: « غبطته في زواجه بفاطمة»، مثل: الشاشيي في « مسنده» ( ١/ ١٢٦) رقم ( ٦٣) ، وابن المغازلي في « مناقب على» ( ص٣٢٥) رقم (٣٠٦)، وغيرهما.

### الحكم على الحديث: ا

الحديث حسن، لأجل هشام بن سعد.

وقد حسَّن إسنادَه ابنُّ حجر في « الفتح» ( ٧/ ١٥) ، وفي « النكت على كتاب ابن الصلاح» (١/ ٤٦٤).

<sup>(</sup>۱) انظر: «تهذیب الکیال» (٥/ ۲۷۷).

# فَا عَلَى الْمُ الْمُنْ الْمُنْ اللِّي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا لَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل

# : حيب الحديث

\_ ( مُمُرِ النَّعَمُ): الإبل النفيسة الغالية ، وقد سبق ذكرها في الحديث السابق رقم (٤٨).

\* \* \*

### الدراسة الموضوعية:

وردت غبطة الصحابة علياً لزواجه بفاطمة رَضِاً لِنَهُ عَنْهُمُ نصاً في حديث: عمر، وسعد بن أبي وقاص \_ وهما حديثان ضعيفان \_

وحديث ابن عمر \_ وهو حديث حسن \_ .

ولو لم يصح في الباب شئ، فإنه يُعرف ذلك يقيناً، فكل مسلم يحب النبي صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمٌ، وحبُّه من لوازم الإيهان، نحبُّه أشدَّ حُباً من النفس والولد والوالد والوالد و بيد الرغبة الشديدة في القُرب منه صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمٌ، وإن المسلم المحب ليغبط من صاهره النبي صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمٌ، فيغبطُ المسلم أبا بكر الصديق وَخَلِللَهُ عَنْهُ لأنَّ ابنتَه عائشة وَخَلِللَهُ عَنْهُ لأن ابنتَه حفصة زوجُ النبي صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمٌ، ويغبطُ كذلك الفاروق عمر بن الخطاب وَخَلِللهُ عَنْهُ لأن ابنتَه حفصة زوجُ النبي صَلَّاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمٌ، وكذلك الفاروق عمر بن الخطاب وَخَلِللهُ عَنْهُ لأن ابنتَه حفصة زوجُ النبي صَلَّاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمٌ، وكذلك يغبط عثمان بن عفان ذا النورين، لأنَّ النبي صَلَّاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمٌ وَ وَجه ابنتَه : رقية، ثم بعدما توفيت \_أيام غزوة بدر \_ زوَّجه ابنتَه الأُخرى: أمَّ كلثوم وَخَلِللهُ عَنْهُمْ.

وكذلك هنا في هذا المبحث ، يغبط المسلمُ عليَّ بنَ أبي طالب رَضَّواً لللهُ عَنْهُ لأنَّ النبيَّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زوَّجَه ابنتَه سيدة نساء أهل الجنة، وأحبَّ أولادِه لأنَّ النبيِّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ منها، فإنَّ بقية أولادِه قد انقطع إليه رَضَّالِللَّهُ عَنْهَا ، وعَقِبُ النبيِّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ منها، فإنَّ بقية أولادِه قد انقطع

عقبهم.

وسبق في مبحث « خطبتها» أنَّ أبا بكر وعمر رَضَوَلَيْتُهُ عَنْهُمَا تقدَّما لِخطبة فاطمة رَضَوَلَيْتُهُ عَنْهَا.

وسيأتي في مبحث: « محبة عمر بن الخطاب لها» ، حديثٌ وفيه: أن عمر تزوَّج أمَّ كلثوم بنتَ علي، ابنةَ فاطمة رَضَوَلَيْكُ عَنْهُم، وقولُه بعد خطبتها: سمعتُ النبيَّ صَلَّالِلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم يقول: « كُلُّ نَسَبٍ وَسَبَبٍ ينقطعُ يوم القيامة، إلا ما كان مِن سَبَيي وَنَسَبِي » ، فأحبَبْتُ أن يكونَ بَيْني وبَين رسُول اللَّه صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم سَبَيْ وَنَسَبِي وَنَسَبِي » ، فأحبَبْتُ أن يكونَ بَيْني وبَين رسُول اللَّه صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم سَبَيْ وَنَسَبِي وَنَسَبِي وَنَسَبِي وَنَسَبِي وَنَسَبِي أَن يكونَ بَيْني وبَين رسُول اللَّه صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم سَبَيْ وَنَسَبِي وَسَبَّ وَنَسَبِي وَنَسَلِي وَسَبَعَ اللَّهُ مَا عَنْسَبِي وَنَسَبِي وَنَسَبَعُ وَسَبَعُ وَسَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ وَسَبَعُ وَسَبَعُ وَسَبَعُ وَسَعَلَهُ وَسَعَلَيْهِ وَسَعَى وَالْعَامِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ وَسَعَالِهُ وَسَعَالُهُ وَسَعَالِهُ وَسَعَالِهُ وَالْعَامِ وَلَمْ وَالْعَامِ وَالْعَامِ وَالْعَامِ وَالْعَامِ وَالْعَامِ وَالْ

ولكل واحدٍ من الخلفاء السابقين وغيرهم من الفضائل الكثيرة الصحيحة ما يغبطون عليها فضلاً عن صحبة أفضل الخلق صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فرضي اللَّهُ عنهم أجمعين.

(١) انظر: الباب الثاني: الفصل الرابع: المبحث العاشر.

<sup>(</sup>٢) سيأتي تخريجه \_ إن شاء اللَّه \_ في الباب الثاني: الفصل الثالث: المبحث الثالث.

### المبحث الثاني:

### افتخاره بها رَضَاللَّهُ عَنْهُا .

٠٥. [١] قال أبو جعفر العُقيلي رَحْمَةُ اللّهُ: حدثناه محمد بن أحمد الوراميني، قال: حدثنا يحيى بن المغيرة الرازي، قال: حدثنا زافر، عن رجُلٍ، عن الحارث بن محمد، عن أبي الطفيل عامر بن واثلة الكناني، قال أبو الطفيل: كنتُ على الباب يوم الشورى، فارتفعت الأصواتُ بينهم، فسمعتُ علياً يقول: (بايعَ الناسُ لأبي بكر، وإنّا واللهِ وأولى بالأمر منه، وأحقُّ منه، فسمعتُ وأطعتُ مخافة أنْ يرجعَ الناسُ كفّاراً يضرب بعضهم رقاب بعض بالسيف، ثم بَايع الناسُ عُمَرَ وأنا يرجعَ الناسُ كفّاراً يضرب بعضهم رقابَ بعض بالسيف، ثم بَايع الناسُ عُمَرَ جعَلني في خمسةِ تريدونَ أن تُبَايِعوا عثمان، إذَنْ أسمَعُ وأَطِيعُ، إنَّ عُمَرَ جعَلني في خمسةِ تريدونَ أن تُبَايِعوا عثمان، إذَنْ أسمَعُ وأَطِيعُ، إنَّ عُمَرَ جعَلني في خمسةِ تريدونَ أن تُبَايِعوا عثمان، إذَنْ أسمَعُ وأَطِيعُ، إنَّ عُمَرَ جعَلني في خمسةِ تَوْر أنا سادسهم، لا يَعرِفُ لي فضلاً عليهم في الصلاح، ولا يعرفوه لي، كلُّنا فيه شرعُ سواءَ، وايمُ اللهِ لـو أشاءُ أنْ أتكلم ثُمَّ لا يستَطِيعُ عَربيَّهُم، ولا المعاهِدُ منهم، ولا المشركُ ردَّ خصلة (١)

<sup>(</sup>۱) في تحقيق: حمدي السلفي : (خطاة) ، والتصويب من: تحقيق السرساوي للضعفاء \_ ط. دار ابن عباس \_ ( ١/ ٥٥٦) ، و « الموضوعات » لابن الجوزي ( ٢/ ١٥٤) ، و « الموضوعات » لابن الجوزي ( ٢/ ١٥٤) ، و « تاريخ دمشق » لابن عساكر ( ٤٣٣ / ٤٣٤) \_ وقد روياه من طريق العقيلي \_ .

# منها لَفعَلْتُ، ثمَّ قَال:

« نشدتُكُمُ باللهِ أيها النَّفَرُ جميعًا ، أفيكم أحداً آخى رسولُ اللهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غيري » ؟ قالوا: اللَّهم لا.

ثم قال: « نشدتُّكم باللهِ أيها النفر جميعاً أفيكم أحدُّ له عمَّ مثل عمِّي حمزة، أسدُ اللهِ ، وأسدُ رسوله، وسيِّدُ الشهداء» ؟ قالوا: اللَّهم لا.

فقال: « أفِيكُم أَحَدُّ لهُ أخ مثل أخي جعفر ذي الجناحين الموشَّى بالجوهر ، يطير بها في الجنة حيث شاء» ؟ قالوا: اللَّهم لا .

قال: « أَفِيكُم أَحَدُّ لهُ مثلُ سِبْطَيَّ الحسنِ والحسين سيِّدَي شباب أهل الجنة» ؟ قالوا: اللَّهم لا .

قال: « أَفِيكُم أَحَدُّ لهُ مثل زوجتي فاطمة بنت رسول اللهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْدِوسَلَّمَ» ؟ قالوا: اللَّهم لا .

قال: « أَفِيكُم أَحَدُّ كان أقتلَ لمشركي قريش عند كلِّ شديدة تنزلُ برسول اللهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ منِّي» ؟ قالوا: اللَّهم لا.

قال: « أُفِيكُم أَحَدُّ كان أعظم غِنى في رسول اللهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَنى اللهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حين اضطجعتُ على فراشه، ووقيتُه بنفسي، وبذلتُ له مُهْجَـةَ دَمِي» ؟ قالوا: اللَّـهم لا.

قال: « أَفِيكُم أَحَدُّ كَان يَأْخُذُ الْخُمُسَ غيري وغيرَ فاطمة» ؟ قالوا: اللَّهم لا.

قال: « أفِيكُم أَحَدُّ كان له سهمٌ في الحاضر، وسهم في الغائب الغابر غيري»؟ قالوا: اللَّهم لا.

قال: «أكان أَحَدُّ مُطهَّر في كتاب اللهِ غيري حين سَدَّ النبي صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أبواب المهاجرين وفتح بابي، فقام إليه عمَّاه حمزة والعباسُ فقالا: يا رسول اللهِ: سدَدْت أبوابنا وفتحت باب علي؟ فقال رسول اللهِ صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : «ما أنا فتحتُ بابَه ولا سدَدْتُ أبوابكم، بل اللهُ فتحَ بابَه وسدَّ أبوابكم» ؟ قالوا اللَّهم نعم

قال: « أَفِيكُم أَحَدُّ تمَّمَ اللهُ نورَه من السَّمَاء غيري حين قال: ﴿ وَمَاتِ ذَا ٱلْفُرْبَىٰ حَقَهُ ﴾ [الإسراء: ٢٦] ؟ قالوا: اللَّهم لا.

قال: « أَفِيكُم أَحَدُّ نَاجَاه رَسُولُ اللهِ صَلَّالِلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَنتا عشرة مرة غيري حينَ قال اللهُ عَزَّفِجَلَّ: ﴿ يَتَأَيُّهُا اللَّهِ مَامَنُوا إِذَا نَنجَيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِّمُواْ بَيْنَ يَدَى خَوَنكُوْ صَدَقَةً ﴾ [المجادلة: ١٢] ؟ قالوا: اللَّهم لا.

قال « أفِيكُم أَحَدُّ تولى غَمْضَ رسولِ اللهِ صَلَّاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غيري» ؟ قالوا اللَّهم لا .

قال: « أَفِيكُم أَحَدُّ آخرَ عهدِه برسول اللهِ صَلَّالَلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حـتى وضعَه في حُفْرَتِهِ غيري» ؟ قالوا: اللَّهم لا .

[ « الضعفاء» للعقيلي ( ١/ ٢٢٩) ترجمة: الحارث بن محمد، رقم ( ٢٥٨) ]

### دراسة الإسناد :

- \_ محمد بن أحمد الوراميني ، شيخ العقيلي، لم أجد له ترجمة.
- \_ يحيى بن المغيرة السعدي الرازي، قال أبو حاتم: صدوق. (١)
- \_ زافر بن سليان الإيادي القُهُسْتاني، صدوق كثير الأوهام. (١)
  - \_الحارث بن محمد، يروى عن أبي الطفيل عامر.

مجهول.

قال البخاري: ( ولم يذكر سماعاً منه، سمع منه: زافر بن سليمان؛ لا يُتابَع في حديثه).

قال ابن عدي: ( مجهول لا يُعرف له رواية إلا ما ذكره البخاري ).

ذكره ابن حبان في « الثقات»، وقال: ( الحارث بن محمد يروي عن أبي الطفيل \_ إن سمع منه \_ . . . ).

\_عامر بن واثلة، أبو الطُّفيل الكِناني الليثي، صحابي جليل رَضَّالِللهُ عَنْهُ، وُلِد عام أحد، رأى النبيَّ صَلَّاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وهو شابُّ، وحفظ عنه أحاديث.

<sup>(</sup>١) « الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم (٩/ ١٩١)، « تاريخ الإسلام» (٥/ ٤٨١).

<sup>(</sup>۲) «تقریب التهذیب» (ص ۲٤۸).

<sup>(</sup>٣) ينظر: «التاريخ الكبير» (٢/ ٢٨٣) ، «الكامل» (٢/ ١٩٤)، «الثقات» لابن حبان (٣) ينظر: «التاريخ الكبير» (١/ ٢٢٦)، «المغني في الضعفاء» (١/ ٢٢٦)، «لسان (١/ ٢٣٠) ، «المغني في الضعفاء» للعقيلي (١/ ٢٣٠) ، «المغني في الضعفاء» للعقيلي (١/ ٢٥٠).

وهو آخر من مات من الصحابة، توفي سنة (١١٠هـ). (١)

### تخريج الحديث:

\_ أخرجه: العقيلي \_ كها سبق \_ ، ومن طريقه: [ ابن عساكر في « تاريخ دمشق» ( ٢/ ١٥٤)، وابن الجوزي في « الموضوعات» ( ٢/ ١٥٤) رقم ( ٧١٢)] من طريق يحيى بن المغيرة، عن زافر، عن رجل، عن الحارث بن محمد، عن أبي الطفيل.

خالف يحيى بنَ المغيرة: محمدُ بنُ حميد الرازي (٢)، فرواه عن الحارث، عن أبي الطفيل.

ولم يذكر الرجل المجهول.

\_ أخرجه: العقيلي في « الضعفاء» ( ١/ ٢٣١). وسيأتي تعليقه في نهاية التخريج.

\_ وأخرجه: الآجري في « الشريعة» ( ٤/ ١٩ / ٤) رقم ( ١٤٨٧) عن المربخ بن أبي داوود السجستياني، عن الحسن بن عبدالرحمن الكندى (٣)، عن الكندى (٣)، عن

<sup>(</sup>۱) ينظر: «معرفة الصحابة» لأبي نعيم (٤/ ٢٠٦٧)، «سير أعلام النبلاء» (٣/ ٢٦٧)، « الإصابة» (٣/ ١٩٣). « الإصابة» (٧/ ١٩٣) ، « تقريب التهذيب» (ص٢٢٤).

<sup>(</sup>٢) ضعيف، سبقت ترجمته في الحديث رقم (٢٤).

<sup>(</sup>٣) لم أجد له ترجمة.

# فَأَكُمْ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ الْمُعْلَقِينَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

محمد بن سعيد بن زائدة (١)، عن أبي الجارود (٢)، عن أبي الطفيل.

\_ وأخرجه: ابن عبدالبر في « الاستيعاب» (  $^{(7)}$  ، من طريق اسحاق بن إبراهيم الأزدي، عن معروف بن خربوذ  $^{(7)}$  ، عن أبي الجارود  $^{(8)}$  عن سعيد بن محمد الأزدي  $^{(8)}$  ، عن أبي الطفيل.

\_وأخرجه: الحاكم في « فضائل فاطمة» (ص٤٢) رقم (١٣) عن أبي بكر بن أبي دارم الحافظ بالكوفة (٦٠)، قال: أخبرنا المنذر بن محمد بن المنذر القابوسي (٧٠)، قال: حدثني سعيد بن أبي الجهم (٨٠)، قال:

(١) قال أبو حاتم: لا بأس به. « الجرح والتعديل» (٧/ ٢٦٥).

(٢) هو زياد بن المنذر، رافضي كذَّاب، كان يضع في مثالب الصحابة، ويروي في فضائل آل البيت ما لا أصل له. « تهذيب الكهال» ( ٩/ ١٧)، « تقريب التهذيب» ( ص ٢٥٦).

(٣) صدوق ربها وهم. « تقريب التهذيب» ( ص ٥٦٩).

(٤) وهو زياد بن المنذر، رافضي كذاب\_سبقت ترجمته أعلاه\_.

(٥) لم أجد له ترجمة، وقال الألباني في « السلسلة الضعيفة» (١٠/ ٦٥٥) رقم (٤٩٤٩): (لم أجد له ترجمة، وقال الألباني في « السلسلة الضعيفة» (١٠/ ٦٥٥) رقم (٤٩٤٩): (لم أجد من ذكره، وإني لأخشى أن يكون هو محمد بن سعيد الأسدي ويقال: الأزدي به وهو المصلوب بالزندقة؛ فقد قيل: إنهم قلبوا اسمه على مئة وجه، فيكون هذا الوجه من تلك الوجوه؛ قلبه تعمية لأمره هذا الرافضي الكذاب. واللَّه أعلم).

(٦) رافضى كذاب، سبقت ترجمته في الحديث رقم (١٤).

(٧) متروك، سبقت ترجمته في الحديث رقم (١٤).

(٨) لم أجد له ترجمة.

حدثني أبي، عن أبان بن تغلب (١)، عن عامر بن واثلة... فذكره مقتصراً على ذكر الشاهد هنا: « الافتخار بزوجه».

\_ وأخرجه: ابن المغازلي في « مناقب علي» ( ص ١٧٠) رقم ( ١٥٥) من طريق أبي العباس ابن عقدة (٢)، عن جعفر بن محمد بن سعيد الأحسي (٣) عن نصر بن مزاحم (٤)، عن الحكم بن مسكين (٥)، عن أبي الجارود (٢) وابن طارق، عن أبي الطفيل عامر.

وعن نصر بن مزاحم ، عن أبي حمزة، وأبي ساسان، عن أبي إسحاق السبيعي، عن أبي الطفيل عامر.

\_ وأخرجه: ابن عساكر في « تاريخ دمشق» ( ٢٤/ ٤٣١) من طريق الدارقطني، عن أبي العباس ابن عقدة، عن يحيى بن زكريا الشيباني (٢)، عن يعقوب بن معبد (٨)، عن مثنى أبي عبداللَّه (٩)، عن سفيان الثوري، عن أبي

<sup>(</sup>١) ثقة، شيعي. سبقت ترجمته في الحديث رقم (١٤).

<sup>(</sup>٢) ضعيف شيعي، ستأتي ترجمته في الباب الثالث: « مسند فاطمة» ، حديث رقم (٩).

**<sup>(</sup>٣)** لم أجد له ترجمة.

<sup>(</sup>٤) رافضي جَلْد. « المغنى في الضعفاء» ( ٢/ ٥٦) ، « لسان الميزان» ( ٨/ ٢٦٧).

<sup>(</sup>٥) لم أجد له ترجمة، ويبدو أنه من رجالات الشيعة.

<sup>(</sup>٦) هو زياد بن المنذر، رافضي كذاب، سبق قبل قليل.

<sup>(</sup>V) لم أجد فيه كلاماً، سوى أن ابن حبان أورده في « الثقات» ( ٩/ ٢٧٠).

<sup>(</sup>٨) ثقة. « تاريخ الإسلام» (٦/ ٤٥٧).

<sup>(</sup>٩) لم أجده. وقال الألباني في « السلسلة الضعيفة» (١٠/ ٢٥٤) : ( ولعل آفة هـذه الطريـق:

إسحاق السبيعي، عن عاصم بن ضمرة (١) وهبيرة (٢)، وعن العلاء بن صالح، عن المنهال بن عمرو، عن عباد بن عبداللَّه الأسدي (٣)، عن أبي الطفيل عامر.

\_ عند ابن المغازلي، وابن عساكر زيادات كثيرة جداً ، علامات الوضع عليها ظاهرة.

### أقوال العلماء :

١٠. قال العقيلي بعد الحديث: (١/ ٢٣١): (فيه رجلان مجهولان: أحدهما: رجل لين لم يسمه زافر، والآخر: الحارث بن محمد)

ثم قال بعد طريق محمد بن حميد ، عن زافر : (وهذا عمل محمد بن حميد، أسقط الرجل وأراد أن يجوِّد بها الحديث، والصواب ما قاله يحيى بن المغيرة، ويحيى بن المغيرة ثقة.

وهذا الحديث لا أصل له عن علي ).

أورد الذهبي في « تلخيص الموضوعات» (ص١٢٦) كلام العقيلي على

\_\_\_\_\_=

المثنى هذا؛ فإني لم أجد له ترجمة).

(۱) صدوق. «تقريب التهذيب» (ص٣٢١).

(٢) ابن يَرِيم الشِّبَامي، لا بأس به، وقد عِيب بالتشيع. « تقريب التهذيب» (ص٢٠٠).

(٣) ضعيف. «تقريب التهذيب» (ص٣٢٦).

الرجل الذي أُسقط، ثم قال: فلعله واضعه .

وقال في « الميزان» ( 1/ ٥٠٥) معلقاً على قول العقيلي: أراد أن يجوِّد بها الحديث. قال الذهبي: ( فأفسده، وهو خبر منكر). وقال أيضاً: ( وهذا غير صحيح، وحاشا أمير المؤمنين من قول هذا ).

٢. قال ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (٤٣٦/٤٢) بعد الحديث، وبعد نقله كلام العقيلي: (وفي هذا الحديث ما يدل على أنه موضوع، وهو قوله: «وصلَّى القبلتين» وكل أصحاب الشورى قد صلَّى القبلتين.

وقوله: « أفيكم أحد له زوجة مثل زوجتي فاطمة» وقد كان لعثمان مثل ما له من هذه الفضيلة وزيادة ).

- ". قال ابن الجوزي في « الموضوعات» ( ٢/ ١٥٧): (هذا حديث موضوع لا أصل. وزافر مطعون فيه. قال ابن حبان: عامة ما يرويه لا يتابع عليه، وكأن أحاديثه مقلوبة، ثم قد رواه عن رجل لم يسمعه ولعله الذي وضعه.... ثم ذكر كلام العقيلي.
- قال الذهبي في « تلخيص الموضوعات» (ص١٢٦) عن الحديث:
   ( في كلام طويل ركيك لم يصح ).
- ٥. قال ابن حجر في «لسان الميزان» (٢/ ٥٢٦): (ولعل الآفة في هذا الحديث من زافر). علَّق الألباني عليه في «السلسلة الضعيفة» (١٠/ ٢٥٤) بقوله: (قلتُ: وسواء كانت الآفة منه أو ممن فوقه؛ فلا شك في أنَّ الحديث

موضوع لا أصل له؛ كما صرح بذلك العقيلي، وأشار إلى ذلك الذهبي بتبرئته علياً رَضَيَلِتُهُ عَنْهُ من قوله).

# ٦. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رَحْمَهُ الله في رده على احتجاج الرافضي بهذا الحديث:

( والجواب: أما قوله عن عامر بن واثلة وما ذكره يوم الشورى، فهذا كذب باتفاق أهل المعرفة بالحديث، ولم يقُل علي رَضَّالِلَهُ عَنْهُ يوم الشورى شيئاً من هذا ولا ما يشابهه، بل قال له عبدالرحمن بن عوف رَضَّالِلَهُ عَنْهُ: لئن أمَّرتُكَ لتَعْدِلَنْ؟ قال: نعم. قال: وإنْ بايعَتُ عثان لتسْمَعَنَّ وتُطِيْعَنَّ؟ قال: نعم. وكذلك قال لعثمان.

ومكث عبد الرحمن ثلاثة أيام يشاور المسلمين.

ففي الصحيحين \_ وهذا لفظ البخاري (١) \_ عن عمرو بن ميمون في مقتل عمر بن الخطاب رَضَيُليّهُ عَنْهُ: فلما فرغ من دفنه اجتمع هؤلاء الرهط فقال عبدالرحمن: اجعلوا أمركم إلى ثلاثة منكم. قال الزبير: قد جعلت أمري إلى على. وقال طلحة: قد جعلت أمري إلى عثمان. وقال سعد: قد جعلت أمري إلى عبدالرحمن: فقال عبدالرحمن: أيكم تبرأ من هذا الأمر فنجعله إليه واللّه عليه والإسلام. لينظرن أفضلهم في نفسه ؟ فأسكت الشيخان. فقال عليه والإسلام. لينظرن أفضلهم في نفسه ؟ فأسكت الشيخان. فقال

\_

<sup>(</sup>۱) «صحيح البخاري» رقم ( ۱۳۹۲)، و ( ۳۷۰۰). ولم أجده في «صحيح مسلم».

عبدالرحمن: أتجعلونه إليَّ واللَّهِ عليَّ أن لا آلو عن أفضلكم. قالا: نعم، فأخذ بيد أحدهما، فقال: لك قرابة من رسول اللَّه صَلَّاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ والقدم في الإسلام ما قد علمت، فاللَّه عليك لئن أمرتك لتعدلن ولئن أمرت عليك لتسمعن ولتطيعن. ثم خلا بالآخر فقال له مثل ذلك، فلما أخذ الميثاق قال: ارفع يدك يا عثمان.

وفي حديث المسور بن مخرمة قال المسور: إن الرهط الذين ولاهم عمر اجتمعوا فتشاوروا. قال لهم عبدالرحمن: لست بالذي أتكلم في هذا الأمر ولكنكم إن شئتم اخترت لكم منكم فجعلوا ذلك إلى عبدالرحمن، فلما ولوا عبدالرحمن أمرهم مال الناس على عبدالرحمن حتى ما أرى أحداً من الناس يتبع ذلك الرهط ولا يطأ عقبه، ومال الناس على عبدالرحمن يشاورونه تلك الليالي، حتى إذا كانت الليلة التى أصبحنا منها فبايعنا عثمان.

قال المسور: طرقني عبدالرحمن بعد هجع من الليل، فضرب الباب حتى استيقظت، فقال: أراك نائماً؛ فوالله ما اكتحلت هذه الليلة بكبير نوم، انطلق فادع الزبير وسعدا، فدعوتها له، فشاورهما، ثم دعاني، فقال: ادع لي علياً، فدعوته، فناجاه حتى إبهار الليل، ثم قام عليٌّ من عنده وهو على طمع، وقد كان عبدالرحمن يخشى من علي شيئاً.

ثم قال: ادع لي عثمان، فدعوته فناجاه حتى فرق بينهما المؤذن بالصبح؛ فلم صلى الناس الصبح، واجتمع أولئك الرهط عند المنبر أرسل إلي من كان

حاضراً من المهاجرين والأنصار، وأرسل إلى أمراء الأجناد، وكانوا وافوا تلك الحجّة مع عُمر، فلما اجتمعوا تشهّد عبدالرحمن، ثم قال: أما بعد، يا علي إني قد نظرت في أمر الناس فلم أرهم يعدلون بعثمان، فلا تجعلنَّ على نفسك سبيلاً. فقال: أبايعك على سنة اللَّه ورسوله والخليفتين من بعده، فبايعه عبد الرحمن، وبايعه الناس والمهاجرون والأنصار وأمراء الأجناد والمسلمون. هذا لفظ البخارى.

وفي هذا الحديث الذي ذكره هذا الرافضي أنواع من الأكاذيب التي نزَّهَ اللَّهُ عليًّا عنها، مثل: احتجاجه بأخيه وعمِّه وزوجته، وعليُّ رَضَّالِللهُ عَنْهُ أفضل من هؤلاء، وهو يعلم أنَّ أكرمَ الخلق عند اللَّه أتقاهم. ولو قال العباس: هل فيكم مثل أخي حمزة ومثل أولاد إخوتي محمد وعلي وجعفر؟ لكانت هذه الحجة من جنس تلك، بل احتجاج الإنسان ببني إخوته أعظم من احتجاجه بعمه.

ولو قال عثمان هل فيكم من تزوج بِنْتَيْ نَبِيً ؟ لكان من جنس قول القائل: هل فيكم من زوجته كزوجتي ؟ وكانت فاطمة قد ماتت قبل الشورى كما ماتت زوجتا عثمان، فإنها ماتت بعد موت النبي صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بنحو ستة أشهر.

وكذلك قوله: هل فيكم من له ولد كولَدِي ؟

وفيه أكاذيب متعددة، مثل قوله: « ما سألتُ اللَّهَ شيئاً إلا وسألتُ لك مثله».

وكذلك قوله: « لا يُؤدِّي عنِّي إلا على» من الكذب.

وقال الخطابي في كتاب « شعار الدين» (١): وقوله: « لا يـؤدِّي عنِّي إلا رجلٌ من أهل بيتي». هو شيءٌ جاء به أهل الكوفة عن زيد بن يثيع ، وهـو متَّهم في الرواية، منسوبٌ إلى الرفض.

وعامَّة من بلَّغ عنه غيرُ أهلِ بيته، فقد بعثَ رسُولُ اللَّهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ الْمُعَلَيْهِ وَسَلَّمُ أسعدَ بن زُرَارة إلى المدينة يدعو الناس إلى الإسلام، ويُعلِّمُ الأنصارَ القرآن، ويُفقِّهُهم في الدِّين.

وبعثَ العلاءَ بنَ الحضرمي إلى البحرين في مثـل ذلـك، وبعـثَ معـاذاً

ولم يُعلم له \_ الآن \_ نسخة خطية. وقد نقل منه شيخ الإسلام ابن تيمية في عدد من كتبه، منها: « درء تعارض العقل والنقل» ( V/ V) و V7 و V7 و V7) وسبًاه : « شعار الدين وبراهين المسلمين» ، ونقل منه أيضاً في « بيان تلبيس الجهمية» \_ ط. المجمع \_ (V1 V1 ، V2 ، V3 و (V4 ) ، (V4 ) وذكر أنه في أصول الدين ، (V4 ) ، (V4 ) ، (V4 ) ، وابن القيم كها في « مختصر الصواعق» (V4 ) ، وابن القيم كها في « مختصر الصواعق» (V4 ) ، وV4 ، V5 ) ، وابن القيم كها في « مختصر الصواعق» (V4 ) ، وابن القيم كها في « مختصر الصواعق»

وانظر: « الإمام الخطابي وآثاره الحديثية» أ.د. أحمد الباتلي ( ١/ ٢١٣ ـ ٢١٤)، و « الإمام الخطابي ومنهجه في العقيدة» لأبي عبدالرحمن الحسن العلوي ـ ط. الوطن ـ ( ص٤٧).

<sup>(</sup>١) الكتاب لم يطبع، وقد أشار محقق « منهاج السنة» إلى أنه مفقود .

وأبا موسى إلى اليمن، وبعثَ عتَّابَ بنَ أُسَيد إلى مكة.

فأين قول من زعم أنه لا يُبَلِّغُ عنه إلا رجلٌ من أهل بيته؟! ) . انتهى كلام شيخ الإسلام رَحِمَهُ ٱللَّهُ . (١)

#### هذا، وقد ورد حديث آخر فيه افتخاره بزوجه:

أخرج: الحاكم في « فضائل فاطمة» (ص٤٢) رقم (١٥٤)، وابن المغازلي في « مناقب علي» (ص١٦٨) رقم (١٥٤) من طريق أبي عمر محمد بن عبال عبدالواحد الزاهد اللغوي \_ صاحب ثعلب \_ ، قال: حدثنا محمد بن عثمان العبسي، قال: حدثنا عبادة بن زياد الأسدي (٢)، قال: حدثنا يحيى بن العلاء الرازي (٣)، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن ابن عباس رَضَالِسَّهُ عَنَمُ قال: نظر علي في وُجُوهِ الناس، فقال: « إني لأخو رسولِ اللَّهِ صَالِسَّهُ عَلَيْهُ وَسَالًم، ووزيره، ولقد علمتم أني أوَّلكم إيهاناً باللَّهِ ورسولِه، وأبو ولَدِيه، وزوجُ ابنتِه سيدة

<sup>(</sup>۱) « منهاج السنة النبوية» (٥/ ٥٥). وله رَحِمَهُ اللّهُ كلام آخر جميل في « منهاج السنة النبوية» (١) ( منهاج السنة النبوية الله في دفع استدلال مَن يستدل مِن الرافضة بتفضيل عليٍّ بـنِ أبي طالـب عَـلَى أبي بكر وعمر وعثمان؛ لأنه زوَّجَه فاطمة رَيَحُولَيَّهُ عَنْهُم. فليُراجع.

<sup>(</sup>٢) ويقال: عبَّاد، وهو الساجي، صدوق رمي بالقدر وبالتشيع. «تقريب التهذيب» (ص٥٣٢).

<sup>(</sup>٣) وضَّاع. ينظر: « ميزان الاعتدال» ( ٥/ ١٣٤) ، وفي « التقريب» ( ص٦٢٦).

ولده، وسيدة نساء العالمين، وسيدة نساء أهل الجنة».

#### وهو حديث موضوع، آفته يحيى بن العلاء، وهو وضاع.

قال ابن المغازلي عقبه: (قال أبو الحسن علي بن عمر بن مهدي الدارقطني الحافظ: هذا حديث غريب من حديث جعفر بن محمد عن أبيه، تفرّد به يحيى بن العلاء الرازي، ولم يروه غير عبادة بن زياد).

# حديث أخر فيه مفاخرة على بن أبى طالب بزوجه فاطمة رضاً للهُ عَنْهَا:

قال أبو بكر محمد بن الحسن بن دُريد الأزدي (ت٢١هـ) (١٠ رَحِمَهُ ٱللَّهُ في «المجتنى» (ص٧١) رقم (٢٠٢)، ومن طريقه: [ابن عساكر في «تاريخ

(١) من أئمة اللغة، له كتاب « الجمهرة »، و « الاشتقاق »، وغيرهما.

قدح الأزهريُّ في عدالته، ولم يوثقه في اللغة. وقال الدارقطني: تكلموا فيه. وضعَّفه مسلمة بن القاسم.

قال الخطيب: (كان رأس أهل العلم، والمقدم في حفظ اللغة والأنساب وأشعار العرب، وله شعر كثير).

قال ابن حجر: (وكان شاعراً مجيداً نحوياً مطلعاً، يُضرَبُ بحفظه المثَل، وكان يُقال: هو أشعر العلماء وأعلم الشعراء). (ت ٣٢١هـ) رَحْمَهُ أَللَهُ.

ينظر: «تهذيب اللغة» للأزهري (١/ ٢٧)، «تاريخ بغداد» (٢/ ٩٤)، «معجم الأدباء» (٢/ ٤٨٩)، «إنباه الرواة» للقفطي (٣/ ٩٢)، «وفيات الأعيان» (الأدباء» (٣/ ٣٧)، «سر أعلام النبلاء» (١٩٢/٥)، «لسان الميزان» (٧/ ٧٩).

### فَأَكُمْ مُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

#### دمشق» (۲۱/ ۵۲۰ ـ ۵۲۱)]: أُخْبِرْنَا عن دَمَاذَ (۱)، عن أبي عُبَيْدة (۲)، قال:

(١) دَمَاذ، هو أبو غسان رُفَيع بن سلمة بن مسلم بن رفيع العبدي اللبابي.

دماذ لقب، ومعناه الفسيلة. كان كاتباً لأبي عُبيدة معمر بن المثنى وصاحبَه المختص به.

قال الزبيدي الأندلسي: (وكان أوثق الناس عن أبي عبيدة في الأخبار).

قال ياقوت: (وكان شاعرا هجَّاءً خبيثَ اللسان، فلمَّا أسنَّ، أنكر ما هجا به الناس).

ينظر: «طبقات النحويين واللغويين» للزبيدي (ص١٨١)، «معجم الأدباء» لياقوت (٣/ ١٨٠٧)، «إنباه الرواة على أنباه النحاة» للقفطي (٢/٥) رقم (٢٤٩)، «بغية الوعاة» للسيوطي (١/ ٥٦٨).

(٢) أبو عبيدة مَعمر بن المثنى التيمي البصري النحوي. صدوق، أخباري، لغوي، رُمي برأي الخوارج، وكان شعوبياً مبغضاً للعرب.

قال عنه ابن معين: ليس به بأس. قال عنه ابن حبان: الغالب عليه معرفة الأدب والشعر. وقال الدارقطني: لا بأس به، إلا أنه يُتهم بشئ من رأي الخوارج، ويُتهم أيضاً بالأحداث. وقال أبو منصور الأزهري (ت ٣٧٠هـ) في «تهذيب اللغة»: (وله كتُب كثيرة في أيام العرب ووقائعها، وكان الغالبُ عليه الشعر، والغريب، وأخبار العرب، وكان مخلاً بالنحو، كثير الخطأ، وكان مع ذلك مُغْرَى بنشرِ مثالبِ العرب، جامعاً لكل غثّ وسمين، وهُو مَذموم من هذه الجهة، ومَوثوقٌ به فيها يروي عن العرب من الغريب).

وقال ابن قتيبة: (كان الغريب وأخبار العرب وأيامها أغلب عليه، وكان مع معرفته ربا لم يقم البيت إذا أنشده حتى يكسره. وكان يخطئ إذا قرأ القرآن نظرا، وكان يبغض العرب. وألَّفَ في مثالبها كتباً. وكان يرى رأي الخوارج).

وثقه الذهبي في « الكاشف». ووصفه في « السير» بِ : ( الإمام، العلامة، البحر ....، النحوي، صاحب التصانيف)، وقال في آخرها: ( قد كان هذا المرء من بحور العلم، ومع

كتب معاوية إلى على بن أبي طالب: يا أبا الحسن، إنَّ ليَ فضائلَ كثيرةً، وكانَ أبي سيِّداً في الجاهلية، وصِرْتُ مَلِكًا في الإسلام، وأنا صِهْرُ رسولِ اللَّه صَلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، وخالُ المؤمنين، وكاتِبُ الوحى.

فقال عليٌّ رَضِّالِللهُ عَنْهُ: أَبِالْفَضَائِلِ يَفْخَرُ عَليَّ ابنُ آكلةِ الأكباد ؟! ثمَّ قال: اكْتُبْ يا غلام:

عمَّدُ النبيُّ أخي وصِهْرِي \* وحمزةُ سيِّدُ الشهداءِ عَمِّي وجعفرٌ الذي يُمْسِي ويُضْحِي \* يَطيرُ مع الملائكةِ ابنُ أُمِّي وبنتُ محمَّدٍ سَكَنِي وعِرْسِي \* مَسُوطٌ لحمُهَا بدَمِي ولَخْمِي

ذلك فلم يكن بالماهر بكتاب اللَّه، ولا العارف بسنة رسول اللَّه صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم ، ولا البصير بالفقه واختلاف أئمة الاجتهاد، بلى، وكان معافى من معرفة حكمة الأوائل، والمنطق، وأقسام الفلسفة، وله نظر في المعقول، ولم يقع لنَا شَيءٌ من عوالي روايته).

قال الذهبي في « السير »: ولم يكن صاحب حديث، وإنها أوردته لتوسعه في علم اللسان، وأيام الناس.

قال ابن حجر في « التقريب»: صدوق أخباري، وقد رُمي برأي الخوارج. (ت ٢١٠هـ) رَحِمَهُ اللهُ .

تنظر ترجمته في : « تهذيب اللغة» للأزهري ( ١٣/١)، « الثقات» لابن حبان ( ٩/ ١٩٦)، « تنظر ترجمته في : « تهذيب اللغة» للأزهري ( ١٩٦/ ٢٨)، « سير أعلام النبلاء» « تاريخ بغداد» ( ٩/ ٣٥٥)، « الكاشف» ( ٤/ ٣٢٢)، « إكال تهذيب الكال للغلطاي ( ١١/ ٣٠٣) - مهم - ، « تقريب التهذيب» ( ص ٥٧١).

وسِبْطاً أَحَمَدٍ ولَداي منها \* فأيُّكُمْ لَه سَهُمٌ كَسَهْمِي سَبْطاً أَحَمَدٍ ولَداي منها \* فأيُّكُمْ لَه سَهُمٌ كَسَهْمِي سَبقْتُكُم إلى الإسلام طُرّاً \* صَغِيراً مَا بَلغْتُ أَوَانَ حِلْمِي

فقال معاوية: أَخْفُوا هذا الكتاب، لا يَقرَؤهُ أهلُ الشام؛ فيَمِيْلُونَ إلى ابنِ أبي طالب ».

قال ابن كثير في « البداية والنهاية» ( ١١٧/١١) : ( وهذا منقطع بين أبي عبيدة و زمان على ومعاوية).

قلت: ومنقطع \_\_ أيضاً \_\_ بين ابن دريد وابن دماذ، فإنه قال: أخبرنا عن ابن دماذ. وهو مسلسل بأهل اللغة والأدب، وفي متنه نكارة \_ كها سيأتي بيانها \_ فالأثر ضعيف جداً سنداً ومتناً.

قال السفاريني عقبه: ( قال الحافظ أبو حَسن البيهقي (١١): إن هذا الشعر

(١) كذا قال في السفاريني (ت ١١٨٨هـ) في «لوائح الأنوار السنية ولواقح الأفكار السنية شرح قصيدة ابن أبي داود الحائية في عقيدة أهل الآثار السلفية» (٢/ ٣٣).

وقال في « لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار البهية لشرح الدرة المضية في عَقْد الفرقة المرضيَّة» (٣/ ٤٩٠): (قال الإمام الحافظ البيهقي). فأوهم أنه الإمام الحافظ المحدث أبو بكر صاحب « السنن» وغيره. ولعل الوهم من أحد النساخ فذكر كلمة: الإمام الحافظ.

وأبو حسن هذا، ليس هو الإمام المحدث الحافظ أبو بكر البيهقي، بل هو: محمد بن الحسين بن الحسن البيهقي، أبو الحسن النيسابوري الكيدري، من كتبه: « أنوار العقول

مما يجب على كل مُتوانٍ في على رَضَالِيَّهُ عَنْهُ حفظه؛ لِيَعْلَمَ مفاخرَهُ في الإسلام). انتهى.

وقد أوردها بلا إسناد: البلاذري في « أنساب الأشراف» ( ٥/ ١١١) رقم ( ٣٣١) وفيه زيادة في قول معاوية: وولَّاني عمر في الإسلام.

وفيه: فلم قرأ عليُّ كتابَه قال: ... وقال معاوية: ياغلام، مزِّق الكتابَ.. قال البلاذري عقبه: (قالوا: وانتحل السيد الحميري هذه الأبيات، فأدخلها في شعره).

وذكرها سعد اللَّه بن نصر الحنبلي المعروف بابن الدجاجي (ت ٢٤٥هـ) في كتابه «سفط الملح وزوح الترح» (ص ١٤٠) قال: يُروى عن رسول اللَّه صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خرج يوماً على أصحابه، وقد أعلنوا بمفاخرهم في الجاهلية، فقال لعلي عَلَيْهِ السَّلَمُ: «قم فاذكُرْ مفاخرك في الإسلام».

قال، فقال شعراً:

محمَّــ لُا النبــيُّ أخــي وصِــهْرِي \* وحمــزةُ ســيِّدُ الشــهداءِ عَمِّــي

من أشعار وصي الرسول »\_ مطبوع ١٤١٩هـ ، و « الحديقة الأنيقة الأنس»، كان حيًا سنة ( ٥٧٦ هـ). ينظر: « معجم المؤلفين» لكحالة ( ٣ / ٢٤٨).

ولا يظهر أن أبا حسن حافظ محدث، بل يبدو أنه من الشيعة.

إلى آخر الأبيات. (١)

#### ولما إسناد آخر:

قال ابن المغازلي (٢٠) في « مناقب علي» ( ص ٤٦٩) رقم (٤٥٨): أخبرنا

(١) ذكرها عدد من العلماء والأدباء \_ دون تحقيق في صحتها أو نقدها \_:

ابسن داوود الأصبهاني البغدادي (ت ٢٩٧) في « الزهرة» (٢/ ٦٤٨)، والجريري (ت ٣٩٥). والبلوي (ت ٣٠٥). البيت الأول فقط ، والبلوي (ت ٣٠٥). في « ألف باء للألباء» (١/ ٣٩٤)، والجرّاوي التادلي (ت ٢٠٥هـ) في « الحياسة المغربية» (١/ ٢٧٥)، وياقوت في « معجم الأدباء» (٤/ ١٨١٢)، وعن ياقوت: (الصفدي في « الوافي بالوفيات» (١/ ٢١) ]، ومغلطاي في «إكيال تهذيب الكيال» [الصفدي في « الوافي بالوفيات» (١/ ٢١) ]، ومغلطاي في «إكيال تهذيب الكيال» (١/ ٣٤٣)، والصالحي في « سمط (١/ ٣٠٤)، والعصامي في « سمط النجوم العوالي في أنباء الأوائل والتوالي» للعصامي (٣/ ٨٧)، وأبو مدين الفاسي (ت ١٢٨١هـ) في « مستعذب الإخبار بأطيب الأخبار» (ص ٣٢٥)، والسفاريني (ت ١١٨١هـ) في « تاج العروس» (٣٢ / ٣٥)، وفي « لوامع الأنوار البهية» (٣/ ٣٠). وذكر الزبيدي (ت ١٢٥٠هـ) في « تاج العروس» (٢٦ / ٤٥٥) أنه تواتر عن علي، ذكر الزبيدي في معرض الرد على بعض أئمة اللغة الذين قالوا بأن لم يثبت عن على من الشعر إلا بيتين اثنين.

قلت: ودعوى التواتر فيها نظر .

زاد: ابن داوود، والتادلي، والصالحي، وأبو مدين بيتاً في آخرها:

وأوجب بالولاية لي عليكم \* رسولُ اللَّه يوم غدير خُرم

(Y) ضعيف، ستأتى ترجمته في الباب الثالث: « مسند فاطمة»، حديث رقم (٩).

أحمد بن محمد بن طاوان إذناً (۱)، قال: حدثنا أبو الحسين أحمد بن الحسين (۲)، قال: أنشدني أبو محمد لؤلؤ بن عبد الله (۳)، قال: قرأتُ على أبي عمر الزاهد (٤)، لأمير المؤمنين عَلَيْهِ السّلامُ لله در القائل:

محمَّــدُّ النبــيُّ أخــي وصِــهْرِي \* وحمــزةُ ســيِّدُ الشــهداءِ عَمِّــي فذكرها، وزاد بيتين:

وأوجب بالولاية لي عليكم \* رسولُ اللَّه يومَ غدِير خُمهُ فويلٌ ثمَّ ويلٌ ثمَّ وَيلٌ \* لمن يَلقى الإلهَ غداً بظلمي

وهذا منقطع، فأبو عمر الزاهد من طبقة الحاكم (أول القرن ٥هـ)، مع ضعف بعض رجاله، وجهالة آخرين، ولاشك أن الزيادة من رافضي.

(۱) أبو بكر السمسار، يُعرف بِـ « شـرارة»، ضعيف، أكثر عنه ابن المغازلي في « المناقب». انظر ترجمته في: « سؤالات السلفي لخميس الحوزي» (ص٥٠٥) رقم (٩٠).

وذكر اسمَه ولم يتكلم عنه: الذهبي في « تاريخ الإسلام» ( ٩ / ٤٠٤).

(۲) لم أستطع معرفته.

(٣) الرومي الخصي، روى عنه الحاكم في المستدرك. صدوق. انظر: «تاريخ بغداد» ( ١٤/ ٥٤٦)، «الروض الباسم في تراجم شيوخ الحاكم» للمنصوري ( ٧/ ٧٩١) رقم ( ٦٨٩).

(٤) لم أستطع معرفته.

ومنها: ما أخرجه الزبير بن بكار \_ فيها ذكره ابن كثير « البداية والنهاية » (۱۱/ ۱۱۷ مساكر في طريق الزبير بن بكار: [ ابن عساكر في « تاريخ دمشق» (۲۱/ ۲۱۷)].

وأخرجه: أبو نعيم الأصبهاني في «تاريخ أصبهان» \_ ( ٢ / ٩٨) ، ومن طريقه: [ ابن عساكر في « تاريخ دمشق» ( ٢ / ٥٢١) ]، وأبو عبداللَّه ابن الحطاب الرازي ( ت ٥٢٥هـ) في « أحاديثه» \_ خطوط في « المكتبة الشاملة التقنية» \_ رقم ( ١) من طريق عبداللَّه بن محمد البلوي (٢) ، عن عمارة بن زيد.

كلاهما: (الزبير بن بكار (۳)، وعمارة بن زيد (١٤) عن بكر بن حارثة (٥)، عن الزهري، عن عبدالله عن الزهري، عن عبدالرحمن بن كعب بن مالك (٦)، عن جابر بن عبدالله الأنصاري رَضِيَالِيَّهُ عَنْهُ قال: « سمعت علياً يَنشُدُ ورسولُ اللَّه صَلَّالِلَهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ

(١) قال ابن كثير: قال الزبير بن بكار، وغيرُه: ثم ساق السند.

(٢) وضَّاع. «لسان الميزان» (٤/ ٥٦٣).

(٣) القرشي الزبيري، ثقة. «سير أعلام النبلاء» (٣١١/١٢)، «تقريب التهذيب» (ص ٢٤٩).

(٥) لم أجد له ترجمة، ووجدت له رواية عن ابن إسحاق.

(٦) تابعي ثقة، « تقريب التهذيب» ( ص٣٨١).

<sup>(</sup>٤) وضَّاع. «لسان الميزان» (٦/٥٧)، «ذيل اللآلئ المصنوعة» للسيوطي (١/ ٣٥١) ضمن حديث (٤١٣).

#### يسمَع:

أنا أخو المصطفى لا شك في نسبي \* معه رُبِيتُ وسِبطاهُ هما وَلَدِي جَدِّي وجدُّ رسول اللَّه منفرد \* وفاطمُ زوجتي لا قول ذي فند صدقته وجميع الناس في نَهض (۱) \* من الضلالة والشراك والنكد فالحمد لله شكراً لا شريك له \* البر بالعبد والباقى بلا أمد

قال: فتبسم رسول اللَّه صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم ، وقال: « صَدَقَتَ يَا عليٌّ ».

فهذا الحديث موضوع، فيه اثنان وَضَّاعَان، وفيه بكر بن حارثة، مجهول، تفرَّد به عن أصحاب الإمام الزهري رَحَمَهُ اللَّهُ، وفي الشعر ركاكة، كها قال ابن كثير في « البداية والنهاية» (١١/ ١١٧ ـ ١١٨) عقب إيراده: (الإسناد مُنكر، والشعر فيه ركاكة، وبكرُّ هذا لا يُقبل منه تفرُّده بهذا السند والمتن، واللَّه أعلم).

هذه المفاخرات لا يمكن أن تصدر من على رَضَاً لِللَّهُ عَنْهُ وقد سبق نقد ابن تيمية لمثل هذه.

وقال الشيخ: سليهان بن سحهان (ت ١٣٤٩هـ) رَحْمَهُ ٱللّهُ ضمن ردوده \_عن المفاخرة بين علي ومعاوية رَضَوَاللّهُ عَنْهُا \_: (فهذه المفاخرة التي ذكرها الشارح لم يذكرها عن علي رَضَوَاللّهُ عَنْهُ بسند صحيح ولا حسن ولا ضعيف، ولا

<sup>(</sup>١) في مطبوعة « تاريح دمشق»، و « جزء الرازي»، و « البداية والنهاية » : بُهم .... والإشراك.

عزاها إلى شيء من الكتب المعتمدة، ولا ذكرها عن أحدٍ من أئمة أهل الحديث، ولا غيرهم؛ فالأشبه بها أن تكون من أوضاع الرافضة.

والصحابة رَضَالِلهُ عَنْهُمُ لم يكن من هديهم وأخلاقهم التفاخر بينهم بالأحساب والأنساب، بل كان السلف \_ رضوان الله عليهم \_ ينهون عن الفخر والخيلاء والاستطالة على الخلق بحقٍّ أو بغير حقٍّ، كما هو مذكور في عقائد أهل السنة والجماعة.

وعلى رَضَّالِلَهُ عَنْهُ أَخْشَى للهِ عَرَّهُ جَلَّ وأتقى له من أن يفتخر بهذه المفاخرة على أحدٍ من الصحابة رَضَّالِللهُ عَنْهُ على ما ذكرَه الرافضي أنه افتخر بذلك على أهل الشورى، أو على معاوية لما بلغته مفاخرته كها ذكره السفاريني...

وذكر ابن سحمان بعض النصوص الشرعية في أن التفاضل بالتقوى، والنهي عن الفخر بالأحساب، وذكر أن فضائل ومناقب علي مشهورة مذكورة لا تخفى على أهل العلم، قال: فالعدول عنها إلى هذه المفاخرة التي لم تُذكر في شيء من الكتب المعتمدة من الغفلة التي لا ينبغي لمن نصَحَ نفسَه وأراد نجاتها أن تُنسب إليه ويُذكر بها... ثم نقل كلام ابن تيمية رَحْمَهُ اللّهُ من «منهاج السنة» وهو السابق ذكرُه في آخر تخريج الحديث ... (١)

<sup>(</sup>١) « تنبيه ذوي الألباب السليمة عن والوقوع في الألفاظ المبتدعة الوخيمة» لابن سحمان ( ص ٢٤ \_ ٥٠).

الفلاصة: لم يثبت شيُّ في أنَّ علي بن أبي طالب رَضَوَّالِلَهُ عَنْهُ فَاخَر بزوجه، كما أن عثمان بن عفان زوج ابنتَي رسول اللَّه صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَّ لم يفاخر بذلك رَضَّاللَهُ عَنْهُمْ أجمعين.

#### الحكم على الحديث:

الحديث \_ محل الدراسة، عامر بن واثلة \_ حديث موضوع.

أورده في الموضوعات: السيوطي في « الـالآلىء المصنوعة» ( ١/ ٣٣١)، وابن عراق في « تنزيه الشريعة» ( ١/ ٣٥٨) رقم ( ٥٣).

وحكم عليه بالوضع أيضاً: الألباني في «سلسلة الضعيفة والموضوعة » ( ٦٥٤ / ١٠) رقم ( ٩٤٩ ).

\* \* \*

#### الدراسة الموضوعية:

لم يثبت في المبحث شئ، مع العلم اليقيني بغبطة الصحابة رَضَّ اللَّهُ عليَّ بن أبي طالب لزواجه بابنة رسول اللَّه صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ ، وغبطة عثمان أيضًا بزواجه بابنتي النبي صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ

\_ وسبق ذكر ذلك في المبحث السابق \_ .

وكذلك الشك في اغتباط على بن أبي طالب رَضَاً لِللَّهُ عَنْهُ و فرحه بفاطمة سيدة نساء أهل الجنة رَضَاً لللَّهُ عَنْهَا.

لكن ليس من خلق العاقل، ذي الدين والمروءة أن يفاخر أمام الناس بامرأته مطلقاً، والصحابة ومن بعدهم يعلمون فضل عثمان بزواجه ابنتَي النبي صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: رقية، وأم كلثوم رَضَوَلِللهُ عَنْهُم، وفضل عليِّ كذلك وحظّه بفاطمة، ولكنَّ الفضل والفرح شيُّ، والافتخار أمام الناس شيُّ آخر، ولم يرِدْ عن أبي بكر، وعمر، عثمان، وعلي رَضَوَلِللهُ عَنْهُ وَافتخارهم بمصاهرة النبي صَلَّاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، مع وجود الفرح والاغتباط بذلك.

#### المبحث الثالث :

#### أنها أحد ركنيه رَضَالِتُهُعَنْهُا.

٥٠. [١] قال قال أبو بكر أحمد بن جعفر ، المعروف بالقطيعي (ت ٣٦٨هـ) رَحِمَهُ الله : حدثنا محمد بن يونس، قال: حدثنا حماد بن عيسى الجهني ، قال: حدثنا جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جابر بن عبدالله الأنصاري رَضَّالِلهُ عَنْهُمَا قال: قال رسول الله صَلَّاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لعلي بن أبي طالب رَضَّالِلهُ عَنْهُ: «سلامٌ عليك أبا الريحانتين من الدنيا، فعن قليلٍ يذهبُ رُكنَاك، والله خليفتي عليك».

فلما قُبِضَ النبيُّ صَالَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال عليُّ : هذا أحدُ الركنين الذي قال رسول اللهِ صَالَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فلما ماتت فاطمة قال: هو الركنُ الآخرُ الذي قال رسولُ اللهِ صَالَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

[ زوائد القطيعي على « فضائل الصحابة لأحمد بن حنبل» ( ٢/ ٦٢٣) رقم ( ١٠٦٧) ]

#### دراسة الإسناد :

\_ محمد بن يونس الكُدَيمي. متروك. (١)

\_ حمَّاد بن عيسى الجهني المعروف بغريق الجحفة. ضعيف جداً. (١)

<sup>(</sup>١) سبقت ترجمته في الحديث رقم (٣٤).

<sup>(</sup>Y) ستأتى ترجمته في الباب الثالث: « مسند فاطمة»، حديث رقم (٣٦).

\_ جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، أبو عبداللَّه الصادق.

ثقة.

\_ محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب ، أبو جعفر الباقر. (٢)

ثُقَةٌ . (٢)

#### تخريج الحديث:

\_ أخرجه: أبو بكر أحمد القطيعي في « زوائده على فضائل الصحابة للإمام أحمد» \_ كما سبق \_ ، و في « جزء الألف دينار» (ص ٢١٠) رقم (٢٦٩)، ومن طريقه: [ ابن عساكر في « تاريخ دمشق» (٢١٩)].

\_ وابن الأعرابي في « معجمه» ( ١/ ٢٤١) رقم ( ٤٤٤)، ومن طريقه: [ ابن عساكر في « تاريخ دمشق» (١٦٦/١٤) (٣) ] .

\_ وأبو نعيم في « معرفة الصحابة» ( ١/ ٨٧) رقم ( ٣٤١) ، عن أبي

(١) ستأتي ترجمته في الباب الثالث: « مسند فاطمة»، حديث رقم (٤).

<sup>(</sup>Y) ستأتي ترجمته في الباب الثالث: « مسند فاطمة»، حديث رقم (٤).

<sup>(</sup>٣) فيه: (محمد بن يونس أبو العباس الحارثي)، فزاد محقق التاريخ في المتن: (ثنا) بين يونس وأبي العباس، وقال: بأنها زيادة للإيضاح!! ويونس الكديمي هو أبو العباس القرشي، وابن الأعرابي في «معجمه» في مواضع ينسبه للحارثي للقرشي، كما في (١/ ٢٤١، ٤٠١).

بكر بن خلاد، وأحمد بن جعفر القطيعي.

وفي « حلية الأولياء» (٣/ ٢٠١)، ومن طريقه: [ الندهبي في « ميزان الاعتدال» (٤/ ٣٠١) ] عن أبي بكر بن خلاد، وأبي بحْر محمد بن الحسن البربهاري.

أربعتهم: (القطيعي، وابن الأعرابي، وأبو بكر بن خلاد، وأبو بحر عمد بن الجهني عمد بن الحسن) عن محمد بن يونس الكُديمي، عن حماد بن عيسى الجهني عن عريق الجحفة ، عن جعفر بن محمد الصادق، عن أبيه محمد بن علي بن الحسين، عن جابر بن عبداللَّه الأنصاري رَضَاللَهُ عَنْهُمَا، به.

\_عندهم جميعاً\_عدا القطيعي(١)\_زيادة بعد: «سلام عليك أبا الريحانتين»: «أوصيك بريحانتي من الدنيا».

\_ وعند أبي نعيم في « معرفة الصحابة » أن النبي صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال لعلى قبل موته بثلاث.

قال أبو نعيم في « الحلية » عقب الحديث: (هذا حديث غريب من حديث جعفر، تفرّد به عنه حماد بن عيسى، ويُعرف بغريق الجُحفة، لم نكتبه إلا من حديث محمد بن يونس عالياً).

<sup>(</sup>١) في « زوائده على الفضائل»، وفي « جزء الألف دينار» ، لكنها موجودة في « تاريخ دمشق» من طريق القطيعي .

## فَا كُلْ أَنْ الْكُنْ فِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مَنْ اللَّهُ اللَّاللَّا الللَّهُ ال

#### الحكم على الحديث:

الحديث ضعيف جداً، الكُديمي: متروك، وحماد بن عيسى: ضعيف جداً.

وقد ذكره الذهبي ضمن مناكير الكُديمي، وقال بعده: وحماد أيضاً ضعيف. (١)

#### غريب الحديث:

\_ ( الريحانتان): تثنية ريحان، والريحان يُطلق على: الرحمة والرزق والراحة، وبالرزق سمي الولدُ ريحاناً. وأراد بالريحانتين هنا: الحسن والحسين رضَّ وَلَيْنَهُ عَنْهُا. (٢)

\_ ( الرُّكن ) : ما يقوى به من مُلْكِ ، وجُنْدٍ، وغيرها ، وأركان كل شيء جوانبه التي يستند إليها ويقوم بها. (٣)

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) في « ميزان الاعتدال» (٢٠١/٤).

<sup>(</sup>۲) ينظر: «مشارق الأنوار» ( ۱/۱ /۳)، «شمس العلوم» للحِمْيري ( ۱/ ۵۰۷)، «شمس العلوم» للحِمْيري ( ۱/ ۵۰۷). « النهاية في غريب الحديث» ( ۲/ ۲۸۸).

<sup>(</sup>٣) ينظر: «تهذيب اللغنة» (١٠٨/١٠)، «النهاينة» (٢/ ٢٦٠)، «تناج العروس» (٣٥/ ١٠٩).

#### الدراسة الموضوعية:

لم يصح في المبحث حديث.

ولاشكَّ أنَّ النبيَّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رُكُنُ للصحابة كلِّهم، وأنَّ المدينة النبوية أظلمت بعد وفاته صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وأشدُّ الصحابة ألَمَاً وفقداً هم النبوية أظلمت بعد وفاته صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وأشدُّ الصحابة ألَمَا وفقداً هم النبوية أطلمت، وزوجها علي، وبقية آل البيته صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من: زوجاتِه، وابنتِه فاطمة، وزوجها علي، وبقية آل البيت رَضَّ اللَّهُ عَنْهُمُ .

ولم يلبث الحزن في قلب على رَضَّالِللهُ عَنْهُ بعد فقد النبي صَلَّاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ حتى زاد بوفاة زوجه فاطمة رَضَّالِللهُ عَنْهَا بعد أبيها بستة أشهر، وهي الزوجة الصالحة العاقلة، الصابرة على شظف العيش ومشقته، والقائمة على خدمة زوجها أتم قيام.

وقد كان لعلي وجه عند الناس حياة فاطمة رَضَالِللهُ عَنْهُا، ثم استنكر واستوحش بعد وفاتها، كما ورد ذلك في « الصحيحين». (١)

قال ابن حجر في « فتح الباري» (٧/ ٤٩٤): (قوله: « وكان لعلي من الناس وجهٌ حياة فاطمة» أي: كان الناس يحترمونه؛ إكراماً لفاطمة، فلما ماتَتْ واستَمَرَّ على عدم الحضور عند أبي بكر؛ قصَّر الناس عن ذلك الاحترام؛ لإرادة دخولِه فيما دخلَ فيه الناس، ولذلك قالت عائشة في آخر الحديث: « لما جاء وبايع كان الناس قريباً إليه حين راجعَ الأمرَ

<sup>(</sup>١) سبق ذكره في الحديث رقم (٢٧).

لاشك \_ إذن \_ في تتابع حزنه رَضَالِللهُ عَنْهُ بعد فقد أعزِّ الناس عليه، وبقاء أو لاده: الحسن والحسين صغاراً يفتقدون حنان أمهم ورعايتها.

\_\_\_\_\_\_

المعروف». وكأنهم كانوا يعذرونه في التخلف عن أبي بكر في مدة حياة فاطمة؛ لشغله بها، وتمريضها، وتسليتها عما هي فيه من الحزن على أبيها صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمٌ؛ ولأنها لما غضبت من رَدِّ أبي بكر عليها فيها سألته من الميراث؛ رأى عليٌّ أن يوافِقَهَا في الانقطاعَ عَنْهُ). وقال في « هدي الساري» (ص٢٠٤): ( « وكان لعلي وَجُهٌ حياة فاطمة» أي: جاهٌ زائد؛ لأجلها).

#### المبحث الرابع :

### وقوع المغاضبة بينها و بين زوجها أحيانا رَضَأَلِتُهُ عَنْهُا .

20. [١] قال الإمام البخاري رَحْمَهُ اللّهُ: حدثنا قتيبة بن سعيد، قال: حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم، عن أبي حازم، عن سهل بن سعد رَضَّالِللَّهُ عَنْهُ قال: جاء رسولُ اللهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ بيتَ فاطمة فلم يجدْ عليّاً في البيت، فقال: ﴿ أَينَ ابنُ عمّ ك》 ؟ قالت: كان بيني وبينه شيءٌ، فغاضَبَني، فخرج، فلم يقِلْ عندي، فقال رسول اللهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فغاضَبَني، فخرج، فلم يقِلْ عندي، فقال: يا رسولَ اللهِ مَلَّاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وهو مضطجع، قد سقط رِدَاؤه رَاقِدٌ، فجاء رسولُ اللهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وهو مضطجع، قد سقط رِدَاؤه عن شِقّه، وأصابه تُرابٌ، فجعل رسولُ اللهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ يَا اللهِ مَلَّاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ يَا اللهِ مَلَّاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عنه، وأصابه تُرابٌ، فجعل رسولُ اللهِ مَلَّاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ يَا اللهِ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ يَا اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ يَا اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ يَا اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ يَا اللهِ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ يَا اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ يَا اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ يَا اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ وَالْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَاللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ الل

[ « الجامع الصحيح» للبخاري، ( ص١٠٦) كتاب الصلاة، باب نوم الرجال في المساجد، حديث رقم ( ٤٤١) ]

#### تخريج الحديث :

\_ أخرجه: البخاري في «صحيحه» \_ كها سبق \_ وفي (ص ١٢٠٩) كتاب الاستئذان، باب القائلة في المسجد ( ٦٢٨٠)، ومسلم في «صحيحه» ( ص ٩٨١) ، كتاب فضائل الصحابة، حديث رقم ( ٩٨١) كلاهما عن قتيبة بن سعيد.

\_ وأخرجه: البخاري أيضاً في (ص٩٠٧) كتاب فضائل الصحابة، باب مناقب علي بن أبي طالب (٣٧٠٣) قال: حدثنا عبدُ اللَّه بن مسلمة.

كلاهما: (قتيبة، وعبدُ اللَّه بن مسلمة) عن عبد العزيز بن أبي حازم.

\_\_ وأخرجه: البخاري أيضاً في (ص١٩٤) كتاب الأدب، باب التكني بأبي تراب وإن كانت له كنية أخرى، حديث (٦٢٠٤) قال: حدثنا خالد بن مخلد، قال:حدثنا سليان بن بلال.

كلاهما: (عبدالعزيز بن أبي حازم، وسليمان بن بلال) عن أبي حازم، عن سهل بن سعد الساعدي رَضَّوَاللَّهُ عَنْهُ.

في حديث عبداللَّه بن مسلمة، وسليهان بن بـلال، زيـادة في محبـة عـلي وفَرَحِهِ بكُنْيَتِهِ أبي تراب.

ولفظ مسلم: عن سهل بن سعد، قال: استعمل على المدينة رجل من آل مروان قال: فدعا سهل بن سعد، فأمرَه أن يشتُم علياً قال: فأبى سهل (١١) فقال

(۱) قال النووي رَحَمُ أُللَهُ في «شرح صحيح مسلم» ( ١٥ / ١٧٥): عند الحديث الذي يليه، وفيه: (قوله: «إنَّ معاوية قال لسعد بن أبي وقاص: ما منعك أن تسب أبا تراب»؟ قال العلماء: الأحاديث الواردة التي في ظاهرها دَخَل على صحابي يجب تأويلها، قالوا: ولا يقع في روايات الثقات إلا ما يمكن تأويله، فقول معاوية هذا ليس فيه تصريح بأنه أمر سعداً بسبّه، وإنها سأله عن السبب المانع له من السَبّ، كأنه يقول: هل امتنعت تورعاً، أو خو فاً، أو غر ذلك؟

=

له: أما إذ أبيت فقل: لعن اللَّه أبا التراب فقال سهل: ما كان لعلى اسم أحب إليه من أبي التراب، وإن كان ليفرح إذا دُعِي بها، فقال له: أخبرنا عن قصته، لم سُمِّي أبا تراب؟ قال: جاء رسولُ اللَّه صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بيت فاطمة... الحديث ىمثلە.

#### غريب الحديث:

\_ ( فلم يَقِل): القَيْلُولَة: نومَة نصف النهار ، وإن لم يكن معها نوم، وهي القائلة: وقد قالَ يقيلُ قَيْلا، وقَائِلَةً، وقَيْلُولَةً، ومَقَالاً، ومَقِيلاً. (١)

فإن كان تورعاً وإجلالاً له عن السَبِّ فأنت مُصيبٌ مُحسنٌ، وإن كان غير ذلك فله جواب آخر .

ولعل سعداً قد كان في طائفة يسبُّون، فلم يَسُبُّ معهم، وعجز عن الإنكار، وأنكر عليهم فسأله هذا السؤال. قالوا: ويُحتمل تأويلاً آخر أنَّ معناه: ما منعك أن تخطِّنك في رأيه واجتهاده، وتُظهرَ للناس حُسْنَ رأينا واجتهادنا، وأنه أخطأً ).

<sup>(</sup>۱) ينظر: «تهذيب اللغة» ( ٩/ ٢٣٢)، « النهاية» ( ٤/ ١٣٣)، « تاج العروس» .(٣٠٤/٣٠)

٥٣. [1] عن جابر بن عبداللهِ الأنصاري رَضَّالِلَهُ عَنْهُا في حديث حجة الوداع ... وفيه: وقدِم عليُّ من اليَمَن بِبُدْنِ النَّبِيِّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فوجدَ فاطمةَ رَضَّالِلَهُ عَنْهَا ممَّن حَلَّ، ولَبِسَتْ ثِيَاباً صَبِيغاً، واكتحلت، فأنكرَ ذلك عليها، فقالت: إنَّ أبي أمرَني بهذا.

قال: فكان على يقول بالعِراق: فذهبتُ إلى رسول اللهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُستَفْتِياً لرسول اللهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُستَفْتِياً لرسول اللهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فيما ذكرتْ عنْهُ، فأخبرتُه أني أنكرتُ ذلك عليها، فقال صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « صَدَقَتْ صَدَقَتْ... الحديث.

#### تخريج الحديث:

أخرجه: مسلم في «صحيحه» \_ وسيأتي تخريجه في الباب الثالث: «مسند فاطمة»، حديث رقم (١٧).

#### غريب الحديث :

\_ ( حَرِّ شاً على فاطمة): قال القاضي عياض: أي مُغرياً بها ، وقال ابن الأثير: أراد بالتحريش هاهنا: ذِكرُ ما يُوجِبُ عتَابَه لها. (١)

\* \* \*

(۱) ينظر: « مشارق الأنوار » ( ١/ ١٨٨)، « النهاية » ( ١/ ٣٦٨).

٥٤. [٣] قال ابن سعد رَحْمَهُ اللّهُ: أخبرنا يزيد بن هارون، قال: أخبرنا جرير بن حازم، قال: حدثنا عمرو بن سعيد، قال: كان في علي على فاطمة شِدَّة، فقالت: واللهِ لأشكونَّك إلى رسول اللهِ، فانطلقتْ وانطلقَ علي بأُثرِها، فقام حيث يَسمَعُ كلامَهما، فشَكَتْ إلى رسُولِ اللهِ غِلَظَ عَلي وشِدَّتَه عليها، فقال: « يا بُنيَّة، اسمَعي واستَمِعي واعقِلي، إنّه لا إمْرة بامرَأةٍ لا تأتى هوى زوجها وهُو ساكت ».

قال عليَّ: فكفَفْتُ عمَّا كنْتُ أصنَعُ، وقلتُ: واللهِ لا آتي شيئاً تكرَهِيْنَهُ أَبَداً.

[ « الطبقات الكبرى» لابن سعد ( ٨/ ٢٦) ]

#### دراسة الإسناد :

\_ محمد بن سعد بن منيع الهاشمي مولاهم، البصري، نزيل بغداد، كاتب الواقدي.

صَدوقٌ.

(۱) «الكاشف» (۱۱٦/٤)، «تقريب التهذيب» (ص٥١٠).

قال ابن حجر: ثقة، مُتقِنٌّ عابدٌ. (١)

#### \_ جرير بن حازم بن زيد الأزدي العتكى، أبو النضر البصري.

قال الذهبي: ثقة، لما اختلط، حجبه ولده.

قال ابن حجر: ثقة، لكن في حديثه عن قتادة ضعفٌ، ولـ أوهام إذا حدَّث من حفظه...لم يحدِّث في حال اختلاطه. (٢)

\_عمرو بن سعيد القرشي، أو الثقفي مولاهم، أبو سعيد البصري. ثقة.

لم يرو عن أحد من الصحابة إلا أنس بن مالك رَضَوَالِلَّهُ عَنْهُ. وثقه: ابن سعد، والعجلي، والنسائي، وذكره ابن حبان في « الثقات». قال ابن حجر: ثقة.

<sup>(</sup>۱) ينظر: «تهذيب الكال» ( ٣٢/ ٢٦١) ، «تهذيب التهذيب» ( ٣٦٦/١١) ، «تقريب التهذيب» (ص٦٣٧).

<sup>(</sup>Y) ينظر: «تهذيب الكيال» (٤/ ٤/٥)، «تهذيب التهذيب» (٢/ ٦٩)، «تقريب التهذيب» ( ص۱۷۷)، « هدي السارې» ( ص۹۶۳).

<sup>(</sup>٣) ينظر: «الطبقات الكبرى» لابن سعد (٧/ ٢٤٠)، «الثقات» لابن حبان (٧/ ٢٢٢)، «تهذيب الكمال» (۲۲/ ۶۰)، «إكمال تهذيب الكمال» لمغلطاي (۱۰/ ۱۷٤)، «تهذيب التهذيب» ( ٨/ ٣٩ ) ، « تقريب التهذيب» ( ص ٥٦ ٤).

#### تخريج الحديث:

\_ أخرجه: ابن سعد في « الطبقات الكبرى» \_ كـما سبق \_، ولم أجده عند غيره .

#### وله شاهد من حديث علي رَضَّوَاللَّهُ عَنْهُ .

أخرجه: الحاكم في « فضائل فاطمة» (ص ٩١ ) رقم ( ١١٥) قال: حدثني أبو علي الحسين بن علي الحافظ، قال: أخبرني علي بن عبدالملك بن عبدربه الطائي (١) بحمص، قال: حدثنا أبي عبدالملك بن عبدربه (٢)، قال: حدثنا الهيثم بن عدي (٣)، عن مسعر وموسى بن عبدالملك بن عمير، كلاهما عن عبدالملك بن ميسرة (٤)، عن النزّال بن سبرة (٥)، عن علي رَضَّالِللَّهُ عَنْهُ قال: جاءت فاطمة تشكو إلى رسول اللَّهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، فقال رسول اللَّه التي لاتزال رافعة ذيلها، تشكو رُوجها ». فقالت: « يارسول اللَّه، لا أشكوه أبداً ».

الحديث موضوع، الهيثم: كذاب، وعبدالملك: منكر، وابنه: مجهول.

(١) أبو الحسن الطائي، مجهول الحال، ترجمته في: « تاريخ بغداد» (١٣/ ٤٧٧).

<sup>(</sup>۲) الطائي، منكر الحديث. «لسان الميزان» (٥/ ٢٦٨، ٢٦٨).

<sup>(</sup>٣) الطائى الكوفي، كذاب. «لسان الميزان» (٨/ ٣٦١).

<sup>(</sup>٤) الهلالي، أبو زيد العامري، ثقة. «تقريب التهذيب» (ص٩٧٧).

<sup>(</sup>٥) الهلالي الكوفي، ثقة، وقيل: إن له صحبة. «تقريب التهذيب» (ص ٥٨٩).

# فَاكْمُ يَبْنُ لِيَ إِنْ الْمُنْ الْمُنْ اللِّي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّا اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

#### الحكم على الحديث:

الحديث ضعيف لإرساله، ولتفرد ابن سعد بالحديث.

وفي متنه نكارة: كيف يتبع علي فاطمة، ويستمع خفية إلى حديثها مع والدِها رسولِ اللَّه صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم ؟!

\* \* \*

٥٥. [٤] قال ابن سعد رَحْمَهُ ٱللَّهُ: أخبرنا عبيدالله بن موسى، قال: أخبرنا عبد العزيز بن سياه، عن حبيب بن أبي ثابت، قال: كان بين على وفاطمة كلامٌ، فدخَل رسولُ اللهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَلْقِي له مِثَالاً فاضطَجَعَ عليه، فجاءت فاطمةُ فاضطجعتْ من جانب، وجاءَ عليَّ فاضطجع من جانب، فأخذ رسول اللهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ بيدِ عليِّ فوضَعَهَا على سُرَّتِه، وأخذَ بيد فاطمةَ فوضَعَها على سُرَّتِه، ولمْ يَزَلْ حتَّى أصلَحَ بينهما، ثم خَرَج، قال: فقيل له: دخلَتَ وَأُنتَ عَلى حَالِ، وخَرجْتَ ونحنُ نَرِي البِشْرَ فِي وجهكَ، فقال : « وما يَمْنَعُني وقَدْ أَصْلَحْتُ بين أَحَبِّ اثنين إلى ».

[ « الطبقات الكبرى» لابن سعد ( ٨/ ٢٦) ]

#### دراسة الإسناد :

\_ عُبيدُاللَّه بن موسى بن أبي المختار العبسى مولاهم، أبو محمد الكوفي.

> قال الذهبي: أحد الأعلام على تشيعه وبدعته... ثقة. قال ابن حجر: ثقة، كان يتشيع. (١)

<sup>(</sup>۱) ينظر: «تهذيب الكال) ( ۱۹/ ۱۲٤)، « الكاشف» ( ٣/ ٣٦١)، « تقريب التهذيب» (ص۲۰۶)، «هدى السارى» (ص٤٢٣).

## فَا عَلَى إِنْهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّلْ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ

#### \_ عبدالعزيز بن سِياه الأسدى الكوفي.

صدوق، يتشيع.

وثقه: ابن معين، وزاد: ليس به بأس، والعجلي، وابن نمير، ويعقوب بن سفيان، وأبو داوود، وذكره ابن حبان في « الثقات».

وقال أبو حاتم: محله الصدق. وقال أبو زرعة: لا بأس به.

قال الذهبي: شيعيٌّ صَدوقٌ.

وقال ابن حجر: صَدوقٌ يَتشيَّع. (١)

\_ حبيب بن أبي ثابت \_ واسمه: قيس، وقيل: هند \_ ، بن دينار الأسدي مولاهم، أبو يحيى الكوفي.

قال الذهبي: ثقة.

قال ابن حجر: ثقة، فقيه، جليل، وكان كثير الإرسال والتدليس.

(ت ۱۱۹هه). <sup>(۲)</sup>

<sup>(</sup>۱) ينظر: «الثقات» للعجلي (۲/ ۹۷)، «الجرح والتعديل» (٥/ ٣٨٣)، «الثقات» لابن حبان (٧/ ١٠٤)، «تهذيب الكهال» (١٨/ ١٤٤)، «الكاشف» (٣/ ٢٠٤)، «تهذيب الكهال» (٣٠٤)، «تقريب التهذيب» (ص ٣٨٩).

<sup>(</sup>۲) ينظر: «الجرح والتعديل» (۳/ ۱۰۷)، «تهذيب الكهال» (٥/ ٣٨٥)، «الكاشف» (٢/ ٢٣٣)، «إكهال تهذيب الكهال» (٣/ ٣٥٥)، «تهذيب التهذيب» (٢/ ١٧٨)، «تقريب التهذيب» (ص ١٨٨).

#### تخريج الحديث:

\_ أخرجه: ابن سعد في « الطبقات الكبرى» \_ كـما سبق \_ ، ولم أجده عند غيره .

## الحكم على الحديث:

الحديث ضعيف لإرساله.

#### : حييث الحديث

\_ ( مثالاً ): المثال: الفراش. (١)

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) ينظر: «مقاييس اللغة» (٥/ ٢٩٧)، «النهاية» (٤/ ٢٩٥)، «تاج العروس» (١٠/ ٣٨٠).

#### الدراسة الموضوعية:

لا تخلو الحياة الزوجية في أي بيت من وجود خلافات، حتى في بيت النبوة أفضل البيوت، فيه أفضل البسر صلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم مع أفضل النساء أمهاتِ المؤمنين رَضَّالِلَّهُ عَنْهُنّ ، يقع منهن ما يقع للبشر من الغيرة والمخاصمة والزيادة في طلبات النفقة، وغيرها.

وقد نُقل شئ مما حَدَث؛ تشريعاً للأمَّةِ، وبياناً لأفضلِ الهَـدْي، واتِّسَاءً بخير الناسِ لأهلِهِ صَلَّلَةُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. (١)

وكان صَلَّالِلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يتعامَلُ مع الخلافات الزوجية بأساليب متعددة، منها: التغافل، والنصح، والعتاب، والهجر الجميل، وغير ذلك. (٢)

أما المخاصهات الزوجية في بيوت الصحابة رَضَاً لِللَّهُ عَنْهُ فهي كغيرها من البيوت، يعمرها الستر، وتحوطها الديانة والتعقُّل؛ لـذلك لايصل إلينا شئ منه؛ لعدم الحاجة إليه...

وفي هذا المبحث عليٌّ مع فاطمة ، أجزم يقيناً بقلة الخلافات، لأمور:

<sup>(</sup>۱) ینظر: «صحیح البخاري» رقم (۱۹۱۰)، و (۲۶۲۹)، و (۲۵۸۱)، و (۲۵۸۱)، و (۲۸۸۵)، و (۲۸۹۵)، و (۲۸۹۵)، و (۲۸۹۵)، و (۲۸۹۵)، و (۲۸۹۵)، و (۲۸۱۵)، و (۲۸۱۵)، و (۲۸۱۵)، وغیرها.

<sup>(</sup>Y) ينظر: « الأساليب النبوية في معالجة المشكلات الزوجية» د. عبدالسميع الأنيس.

أنَّ مكث عليٍّ مع فاطمة قليلٌ نسبياً ، فالمدة قريبة من ثمانِ سنوات فقط، لأن بناءَه بها بعد غزوة بدر ( ٢هـ) وقبل أحد ( ٣هـ) ، ووفاتها سنة ( ١١هـ) وهذه السنوات كلُّها عدا ستة أشهر كانت في حياة النبي صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وفي مَقربة منه ، فكان بيتُها مجاوراً لبيتِ النبيِّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، ينالُه بركة النبيِّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، ينالُه بركة النبيِّ مَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في زياراتِه المتكررة لهما، إضافة إلى محبة عليٍّ فاطمة ، ورؤيتِه محبة وإجلالَ النبيِّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الشديدة لابنتِه رَضَاللَّهُ عَنْهَا.

يُضاف إلى ذلك عِلمُهم رَضَالِيَّهُ عَنْهُا بِالحَقُوقِ الزوجية، مع الوصاية النبوية بالإحسان والرفق بالمرأة: « استوصوا بالنساء خيراً » (١) ، وقوله: « خيرُ كم خيرُ كم لأهلِه، وأنا خيرُ كُم لأهلي». (٢)

(۱) أخرجه: البخاري في « صحيحه» رقم ( ۳۳۳۱) و ( ۱۸۲۵)، ومسلم في « صحيحه» رقم ( ۱۸۲۸).

<sup>(</sup>٢) أخرجه: الترمذي في «جامعه» رقم ( ٣٨٩٥)، والدرامي رقم ( ٢٣٠٦)، وابن حبان في « صحيحه» ( ٢٧٧٤) من حديث عائشة رَضَالِلَهُ عَنْهَا ، وانظر: « المسند المصنف المعلل» ( ٣٨٥ ).

وأخرجه: ابن ماجه في «سننه» ( ١٩٧٧) ، والطحاوي في « مشكل الآثار» رقم ( ٢٥٢٣) من حديث ابن عباس رَحَوَلِتُهُعَنَّكُا، والحاكم في « المستدرك» رقم ( ٧٣٢٧) من حديث ابن عباس رَحَوَلِتُهُعَنَّكُا، وانظر: « المسند المصنف المعلل» ( ٢١/ ٣٦٧).

وأخرجه: الترمذي في « جامعه» رقم ( ١١٦٢)، وأحمد في « مسنده» رقم ( ١٠١٠٦)، -

ماسبق وغيرُه، يدلنا على قلة الخصومات بين علي وفاطمة رَضَوَاللَّهُ عَنْهُا، وإذا وُجِدَتُ \_ وهو أمر طبَعَي \_ فإنها محاطَة بالسِّتر، والدِّيانة، والعَقْل، والمروءة ؟ فلا ضَرْب، ولا تشهير، ولا هجراً سيئاً، ولا إخراج المرأة من المنزل، ولا غيره \_ كما يقع لبعض أهل زماننا ممن جَهِل الحقوق الزوجية \_ .

#### فأنعم وأكرم ببيت تميَّز بخصال فريدة:

الزوجةُ سيدة نساء أهل الجنة، وهي أشبهُ الناس هَدياً وسَمْتاً ودلاً بالنبيِّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، وأخذتُ بالنبيِّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، وأخذتُ من والدتها خديجة رَضَوْلِللَّهُ عَنْهَا خيراً كثيراً.

والزوجُ من خيار هذه الأمة ديناً وعقلاً ، من العشرة المبشرين بالجنة، والأولين السابقين إلى الإسلام، ورابع الخلفاء الراشدين رَضَاً لِللَّهُ عَنْهُ.

فحياتها رَضَالِلَهُ عَنْهُا: «حياة سعيدة على الشظف والفاقة، سعيدة بالعطف في قلوب الكبار، وما كان حطام الدنيا عندها ليساوي مثقال ذرة من هباء.

ولم تخل هذه الحياة \_ وما خلَتْ حياةُ آدَميًّ قط \_ من ساعات خلاف، وساعات شكاية، فربها شكتْ فاطمةُ، وربها شكاعينٌ، وربها أخذَتْ فاطمةُ

والبزار في « مسنده» رقم (٧٩٤٧)، والحاكم في « مستدركه» (٥٣٥٩) من حديث أبي هريرة رَضَاً لِللَّهُ عَنْهُ .

على قرينها بعضَ الشدَّةِ ـ وما هي بشِدَّةٍ ـ ، فها كان رَجُلُ مثلَ عَلِيٍّ لَيُعَنِّفُ على بنتِ رسُولِ اللَّهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وهو يعلَمُ مكانها من قَلْبِ رسُولِ اللَّه صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وهو يعلَمُ مكانها من قَلْبِ رسُولِ اللَّه صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إنَّمَا اعْتِزَارُ فَاطِمَة بِنَفْسِهَا وَإِبِاؤُهَا أَنْ تُهْمَلَ حَيْثُ كَانَتْ، وَلَنَّهُ عَنْ الْفَسُوةِ عَنْدَ مَنْ وَإِنَّمَا الْحَيْلُ وَلَكُ القَسُوةِ عِنْدَ مَنْ بَعْدَ حَنَانِ ذَلِكَ القَلْبِ الكَبِيْرِ، فَكَأَنَّهُ قَسُوةٌ أَوْ قريْبُ مِنْ القَسُوةِ عِنْدَ مَنْ يَتَفَقَّدُهُ ، فَلا يَجِدُ نَظِيْرَهُ فِي قَلْبِ إِنْسَانِ... » (١)

« فلم تكن حياتهما مترفة سهلة، بل مليئة بالمتاعب والخشونة والتقشف، بخلاف بقية أخواتها، فإن رقية وأم كلثوم كانتا بعد عثمان واحدة بعد الأخرى، وهو من أثرياء الصحابة.

وزينب مع أبي العاص بن الربيع، وهو من أثرياء قريش في مكة.

أما علي فقد كان فقيراً، حتى أنه لم يجد صداقاً إلا درعه، وقد تحدث عن نفسه بأنه تزوج وليس عنده شئ. (٢) ... وقد كان يُـؤجر نفسَـه عند أحد المسلمين، أو اليهود لينزع الماء، مقابل طعام يسير ... ولم يكن له مكسبُ من تجارة ولا زراعة، ولا وَرث من والده \_ لاختلاف الـدِّين بينها \_، ولم يكن

<sup>(</sup>١) « فاطمة الزهراء» للعقاد (ص ٤٣).

<sup>(</sup>٢) سبق برقم (٥٨) قول على رَضَالِللَهُ عَنهُ: « لقد تزوَّجْتُ فاطمةَ ومَا لي ولهَا فِراشٌ غَيرَ جِلْدِ كَبْشٍ، ننَامُ عَليهِ بِالليلِ ونعْلِفُ عليه النَّاضِعَ بالنَّهَارِ، ومَا لي ولها خَادِمٌ غيْرُها ».

والده معروفاً بالثراء، وكان له ذرية كثيرة... (١)

«إضافة إلى شدة زوجها فليس زوجاً هيناً ليِّناً، بل كانت فيه شدة أقرب إلى أن تكون صرامة، وخشونة توشك أن تشتبه بالغلظة، وحَزناً يكاد يكون صلابة...» (٢) وعلي فارسٌ شجاعٌ، ومَن هذه صفته، تكون فيه شدة عالباً (٣)، وسبق حديث أنَّ في عليً على فاطمة شِدَّةً. (٤)

#### مها ذكر العلهاء في سبب المغاضبة بين علي وفاطمة كما في الحديث رقم (۱)

قال ابن حجر رَحْمُهُ ٱللَّهُ: (ويُروى من حديث ابن عباس أن سبب غضب علي كان لما آخى النبيُّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بين أصحابه ولم يُؤاخِ بينه وبين أحدٍ فذهب إلى المسجد فذكر القصة، وقال في آخرها: قم فأنت أخى.

أخرجه «الطبراني»، وعند «ابن عساكر» نحوه من حديث جابر بن سمرة؛ وحديثُ الباب أصح، ويمتنع الجمع بينهما؛ لأن قصة المؤاخاة كانت أولَ ما قدِم النبيُّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَالَمُ المدينة، وتزويج عليٍّ بفاطمة ودخولُه عليها

<sup>(</sup>۱) « فاطمة الزهراء» لعبدالستار الشيخ ( ص١١٣) ـ باختصار وتصرف ـ .

<sup>(</sup>٢) « بنات النبي صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمٌ» د. عائشة بنت الشاطئ ( ص ١٦٦).

<sup>(</sup>٣) انظر: « فاطمة الزهراء» لعبدالستار الشيخ ( ص ١٤٩).

<sup>(</sup>٤) حديث ضعيف، سبق تخريجه برقم (٥٤).

كان بعد ذلك بمدة، واللَّه اعلم ). (١)

وفي مسألة هجران علي فاطمة ذلك اليوم وعدم القيلولة عنده، ذكرابن حجر رَحْمَهُ اللّهُ قول بعض العلماء في حديث آخر بأن هجران المرأة مع الإقامة معها في البيت آلم لنفسها، وأوجع لقلبها، ثم قال: (والحقُّ أنَّ ذلك يختلفُ باختلاف الأحوال، فربها كان الهجران في البيوت أشدَّ من الهجران في غيرها؛ وبالعكس، بل الغالب أنَّ الهجران في غير البيوت آلم للنفوس وخصوصاً النساء، لضعف نفوسهن). (٢)

#### ومن فوائد وأحكام الحديث الأول مما له تعلق بالمبحث :

قال ابن بطال رَحْمُهُ اللَّهُ: ( وفى حديث سَهْلٍ من الفقه: المازحة للغاضب بالتكنية بغير كنيته إذا كان ذلك لا يُغضِبه ولا يكرهه؛ بل يُؤنِسُه من حَرَجِه.

وفيه: مداراة الصهر وتسلية أمره من عتابه.

وفيه: جواز التكنية بغير الولد). (٣)

وقال أيضاً: (وفيه: ممازحه الصهر وتكنيته بغير كنيته، وبشيء عرض له، كما كني أبا هريرة بهِرَّةٍ، كذلك كني عَلَيْهِ السَّلَامُ علياً بالتراب الذي احتبس إليه.

-

<sup>(</sup>۱) « فتح الباري» لابن حجر ( ۷۲ /۷).

<sup>(</sup>۲) « فتح الباري» لابن حجر ( ۲۰۱/۹).

<sup>(</sup>۳) «شرح صحیح البخاری» لابن بطال (۲/ ۹۳).

وفيه: جواز المازحة لأهل الفضل، وكان النبى عَلَيْهِ السَّلَامُ يمزح ولا يقول إلا حقاً.

وفيه: الرفق بالأصهار وإلطافهم، وترك معاتبتهم على مايكون منهم لأهلهم، لأن النبى عَلَيْهِ السَّلَامُ لم يعاتب علياً على مغاضبته لأهله، بل قال له: قم. وعرض له بالانصراف إلى أهله). (١)

وقال أيضاً: (وفي هذا الحديث: أنَّ أهل الفضل قد يقع بينهم وبين أزواجه ماجَبل اللَّهُ عليه البشر من الغضب والحرج، حتى يدعوهم ذلك إلى الخروج عن بيوتهم، وليس ذلك بعائب لهم.

وفيه: ما جبل اللَّهُ عليه رسولَه من كرم الأخلاق، وحُسن المعاشرة، وشدة التواضع، وذلك أنه طلب علياً وأتبعه حتى عَرفَ مكانَه ولَقِيَه بالدعابة، وقال له: « اجلس أبا تراب»، ومسح التراب عن ظهره؛ لِيُبسِطَه ويُذهِبْ غَيظَه، وتَسكُنَ نفسُه بذلك، ولم يُعاتِبْهُ على مغاضَبَتِه لابنتِه.

وفيه من الفقه: الرفق بالأصهار وترك معاتبتهم...). (٢)

<sup>(</sup>۱) «شرح صحیح البخاری» لابن بطال (۹/ ۵۸)، وانظر: «التوضیح لشرح الجامع الصحیح» لابن الملقن (۲۹/ ۱۳۰).

<sup>(</sup>۲) «شرح صحيح البخاري» لابن بطال ( ۹/ ۳۵۲).

# علَّق ابن حجر رَحِمَهُ ٱللَّهُ على كلام ابن بطال في الخروج من البيت..

بقوله: (ويحتمل أن يكون سبب خروج علي خشية أن يبدو منه في حالة الغضب ما لا يليق بجناب فاطمة رَضَّ اللَّهُ عَنْهُما ؛ فحَسَمَ مادَةَ الكلام بذلك إلى أن تسكن فَورَة الغضب من كل منها.

وفيه كرم خلق النبي صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لأنه توجه نحو علي ليترضاه، ومسح التراب عن ظهره ليبسطه، وداعبه بالكنية المذكورة المأخوذة من حالته، ولم يعاتبه على مغاضبته لابنته مع رفيع منزلتها عنده.

فيؤخذ منه: استحباب الرفق بالأصهار، وترك معاتبتهم؛ إبقاء لمودتهم، لأن العتاب إنها يخشى ممن يخشى منه الحقد لا ممن هو منزه عن ذلك ). (١)

وقال ابن حجر رَحْمَهُ اللّه في موضع آخر: (قوله: «أين ابن عمك» فيه: إطلاق ابن العم على أقارب الأب، لأنه ابن عم أبيها، لا ابن عمها.

وفيه: إرشادها إلى أن تخاطبه بذلك، لما فيه من الاستعطاف بذكر القرابة، وكأنه صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فهم ما وقع بينها، فأراد استعطافها عليه بذكر القرابة القريبة التي بينها...

قوله: « فقال لإنسان»: يظهر لي أنه سهل \_راوي الحديث \_ ؟ لأنه لم يذكر أنه كان مع النبي صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غيره.

\_

<sup>(</sup>۱) « فتح الباري» لابن حجر (۱۰/۸۸۸).

وللمصنف في « الأدب» : ( فقال النبي صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لفاطمة: « أين البن عمك» ؟ قالت: في المسجد .

وليس بينه وبين الذي هنا مخالفة، لاحتمال أن يكون المراد من قوله: «انظر أين هو» المكان المخصوص من المسجد.

وعند الطبراني: فأمر إنساناً معه فوجده مضطجعاً في فيء الجدار...

وفي حديث سهل هذا من الفوائد أيضاً: جواز القائلة في المسجد وممازحة المغضب بها لا يغضب منه بل يحصل به تأنيسه.

وفيه: التكنية بغير الولد، وتكنية من له كنية، والتلقيب بالكنية لمن لا يغضب، وسيأتي في الأدب أنه كان يفرح إذا دعى بذلك.

وفيه: مداراة الصهر، وتسكينه من غضبه، ودخول الوالد بيت ابنته بغير إذن زوجها حيث يعلم رضاه ). (١)

وقال ابن حجر رَحْمُهُ ٱللّهُ في موضع آخر: (تنبيه: أخرج ابن إسحاق، والحاكم من طريقه، من حديث عهار: أنه كان هو وعلي في غزوة العشيرة، فجاء النبي صَلَّاللَهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ فوجد علياً نائماً \_ وقد علاه تراب \_ فأيقظه، وقال له: « مالك أبا تراب»، ثم قال: « ألا أُحدِّثك بأشقى الناس... الحديث». (٢)

<sup>(</sup>۱) « فتح الباري» لابن حجر ( ۱/ ٥٣٦).

<sup>(</sup>٢) انظر تخريجه في : « أنيس السارى في تخريج أحاديث فتح البارى» للبصارة ( ٧/ ٤٧٠٩).

وغزوة العشيرة كانت في أثناء السنة الثانية، قبل وقعة بدر، وذلك قبل أنْ يتزوَّجَ عليُّ فاطمة؛ فإن كان محفوظاً أمكن الجمع بأن يكون ذلك تكرَّرَ منه صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَالَمٌ في حقِّ علي، واللَّهُ أعلم.

وقد ذكرَ ابنُ إسحاق عقب القصة المذكورة قال: حدثني بعض أهل العلم أنَّ عليًا كان إذا غضِبَ عَلى فاطمة فِي شيءٍ ؛ لم يُكلِّمُها، بل كان يأخذُ تراباً فيضَعُهُ عَلى رأسِه، وكان النبي صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذا رأى ذلك عَرف، فيقولُ: « مالك يا أبا تراب» ، فهذا سبب آخر يُقوِّى التعدد.

والمعتمد في ذلك كلِّه حديثَ سهْل في الباب، واللَّه أعلم). (١)

وعبارة ابن إسحاق فيها نقلها ابن هشام: (قال ابن إسحاق: وقد حدثني بعضُ أهل العلم: أنَّ رسولَ اللَّهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إنها سَمَّى علياً أبا تراب، أنه كان إذا عتَب على فاطمة في شيءٍ لم يكلِّمها، ولم يقُلْ لها شيئاً تكرهُه، إلا أنه يأُخذُ تراباً فيضَعُهُ على رأسه.

قال: فكان رسولُ اللَّهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذا رأى عليه التراب؛ عَرَف أنه عاتِبٌ على فاطمة، فيقول: « ما لك يا أبا تراب»؟ ، فاللَّه أعلم أي ذلك كان). (٢)

<sup>(</sup>١) « فتح الباري» لابن حجر (١٠/ ٥٨٨)، و انظر: (٧/ ٧٧).

<sup>(</sup>٢) «السرة النبوية» لابن هشام \_ تحقيق: السقا \_ (١/ ٠٠٠).

أقول: ما ذكره ابن إسحاق في جعل على التراب على رأسه إذا غضب على فاطمة رَضِيَالِيُّهُ عَنْهُما لم أجده ، ولم يذكر ابنُ إسحاق إسنادَه، فهو مرسل ضعف.

وما جاء في الحديث الثاني حينها ذهب إلى النبي صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في حجة الوداع محرِّ شاً على فاطمة، يدل على ما في الحديث الثالث \_ وإن كان ضعيفاً \_: أنَّ في عليِّ شِدَّةً على فاطمة.

وعجبتُ أن يقع التحريش في أول اللقاء بين الزوجين بعد انقطاع أشهر، وكانت قد لبست ثياباً جميلة متهيئة له، والغالب في هذه الحالة زيادة الأنس بينها، ثم لم يقبل كلامَها \_وهي الصادقة \_ في الحِلِّ وأنَّ النبيَّ صَوَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَذِن لها...، وذه ب محرِّ شاً عليها رَضَالَتُهُ عَنْهُا، فهذا يدل على شدته رَضِّوَٱللَّهُ عَنْهُ.

نعم هو أنكر أمراً كان مستقراً \_أول الأمر \_وهو أن العمرة لاتكون في أشهر الحج، وظنَّ أنَّ فاطمةَ حلَّت من تلقاءِ نَفسِها، فأنكرَ عليها، ثم أخبَرَتُهُ بالإذن النبوي، وكأنَّه شَكَّ في ذلك، فذهب متأكداً ومحرِّ شاً.

قال ابن هبيرة : رَحِمَهُ ٱللَّهُ: ( ولا أراه ذهبَ إلى النبيِّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شكًّا في خَبرها، بل لم يرض أخْ لَها بأمْرٍ عام للناس، مع قدرتها من قُرْب رسُولِ اللَّه صَ<u>لَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ</u> على الاستثياب، وقولِ رسولِ الله صَ<u>لَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ</u>: « صَدَقَتْ صَدَقَتْ » أي: أني أمرتُ بأمرٍ دخلَتْ فيه هي وغيرُها ). (١)

ولا يظهر لي ـ واللَّهُ أعلم ـ صحة توجيه ابن هبيرة، بل الأمرُ على ظاهره، ثم إنه لو كان ذهابه لهذا الغرض الحسن الذي أشار إليه؛ لذكره عليُّ وهو يتحدث عن ذلك في العراق بعد زمن طويل، ويعتبر هذا من محاسنه لإرادته الخير والعزيمة لزوجِه رَضَالِتُهُعَنْهُا.

قال ابن عثيمين رَحْمُهُ ٱللَّهُ: ( فذهابه للنبي صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لغرضين: الغرض الأول: التحريش على فاطمة رَضَوْلِيَّهُ عَنْهَا لماذا تحل ؟ والثاني: الاستفتاء هل عملها صحيح أو غير صحيح؟ ). (٢)

(١) « الإفصاح عن معاني الصحاح» ( ٨/ ٣٦٤).

<sup>(</sup>٢) « شرح حديث جابر في صفة حجة النبي صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ » ( ص ٤٦).

#### المبحث الخامس :

#### خدمتها لزوجها ، وصبرها على ضيقه العيش رَضَالَتُهُمُنَّهُا.

٥٠. [١] قال الإمام البخاري رَحْمَهُ اللّهُ: حَدَّثَنَا مُسَدَّهُ، قال: حَدَّثَنَا المُحَامُ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَ، حَدَّثَنَا عَلَيْءَ مَنْ شُعْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنِي الحَصَمُ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَ، حَدَّثَنَا عَلِيْ، أَنَّ قَاطِمَةَ عَلَيْهِ مَاالسَّلَامُ (١) أَتَتِ النَّبِيَّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ مَا السَّكَمُ إِلَيْهِ مَا تَلْقَى فِي يَدِهَا مِنَ الرَّحَى، وَبَلَغَهَا أَنَّهُ جَاءَهُ رَقِيقٌ، فَلَمْ تُصَادِفْهُ، فَذَكَرَتْ تَلْقَى فِي يَدِهَا مِنَ الرَّحَى، وَبَلَغَهَا أَنَّهُ جَاءَهُ رَقِيقٌ، فَلَمْ تُصَادِفْهُ، فَذَكَرَتْ تَلْقَى فِي يَدِهَا مِنَ الرَّحَى، وَبَلَغَهَا أَنَّهُ جَاءَهُ رَقِيقٌ، فَلَمْ تُصَادِفْهُ، فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لِعَائِشَةَ، فَلَمَّا جَاءَ أَخْبَرَتْهُ عَائِشَةُ، قَالَ: فَجَاءَنَا وَقَدْ أَخَدْنَا مَضَاجِعَنَا، فَذَهَبْنَا نَقُومُ، فَقَالَ: « عَلَى مَكَانِكُمَا »، فَجَاءَ فَقَعَدَ بَيْنِي مَضَاجِعَنَا، فَذَهَبْنَا نَقُومُ، فَقَالَ: « عَلَى مَكانِكُمَا »، فَجَاءَ فَقَعَدَ بَيْنِي وَبَيْنَهَا، حَقَّى وَجَدْتُ بَرْدَ قَدَمَيْهِ عَلَى بَطْنِي، فَقَالَ: « أَلا أَدُلُكُمَا عَلَى خَيْرٍ مِمَّا سَأَلْتُمَا ؟ إِذَا أَخَذْتُمَا مَضَاجِعَكُمَا — أَوْ أُويْتُمَا إِلَى فِرَاشِكُمَا عَلَى خَيْرٍ مَمَّا شَأَلْتُهُمَا ؟ إِذَا أَخَذْتُمَا مَضَاجِعَكُمَا — أَوْ أُويْتُمَا إِلَى فِرَاشِكُمَا عَلَى خَيْرٍ فَسَا اللّهُ وَلَاثِينَ، وَكَبِّرًا أَرْبَعًا وَثَلاَثِينَ، فَهُو فَسَبِّحَا ثَلاَثَا وَثَلاَثِينَ، وَكَبِّرًا أَرْبَعاً وَثَلاَثِينَ، فَهُو خَيْرُ لَكُمَا مِنْ خَادِمٍ».

[ « الجامع الصحيح» للبخاري، ( ص١٠٦١ ) ، كتاب النفقات، باب عمل المرأة في بيت زوجها، حديث (٥٣٦١ )

<sup>(</sup>۱) كذا في المطبوعة، وفي الطبعة الأميرية عن النسخة اليونينية (٧/ ٦٥)، و (إرشاد الساري) للقسطلاني (٨/ ٢٠٣)، وط. الرسالة (٤/ ١٥٣) رقم (٥٣٦١)، وانظر: التمهيد: المبحث الثالث.

#### تخريج الحديث:

\_ أخرجه: البخاري في «صحيحه» (١٠٦١) \_ كما سبق \_ .

وفي (ص٩٥٥) ، كتاب فرض الخُمُس، باب الدليل على أن الخُمُس لنوائب رسول اللَّهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ والمساكين، وإيثار النبيِّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أهلَ الصُّفَّةِ والأرامل حين سألته فاطمة وشكت إليه الطحن والرحى أن يخدمها من السبي، فوكلَها إلى اللَّهِ، حديث (٣١١٣).

وفي (ص٩٠٧)، كتاب فضائل الصحابة، باب مناقب علي بن أبي طالب القرشي الهاشمي أبي الحسن رَضَيَ لِللهُ عَنْهُ، حديث (٣٧٠٥).

وفي (ص٢٦١) ، كتاب النفقات، باب خادم المرأة، حديث (ص٣٦٢).

وفي (ص١٢١٦) ، كتاب الدعوات، باب التكبير والتسبيح عند المنام، حديث (٦٣١٨).

\_\_ ومسلم في «صحيحه» (ص٩١٠)، كتاب الـذكر والـدعاء، حديث (٢٧٢٧).

كلاهما من طُرُق عن شعبة، عن الحكم .

ورواه مسلم أيضاً ( في الموضوع السابق) من طريق مجاهد.

كلاهما: ( الحكم، ومجاهد) ، عن ابن أبي ليلي، عن علي رَضِّ لِّللَّهُ عَنْهُ.

\_وفي البخاري في « النفقات» ، وفي مسلم من حديث مجاهد، زيادة : قال عليٌّ: ماتركتُه منذ سمعتُه من النبعِّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، قيل له: ولا ليلة صفِّين (١) ؟ قال: ولا ليلةَ صِفِّين.

وقد رواه عن على: أربعة عشر راوياً (٢) ، أخرجها: الحاكم في « فضائل فاطمة» رقم ( ۷۳) و ( ۹۳ إلى رقم ۱۱۶)، وغيره.

أصحُّها: ما في الصحيحين \_ كم اسبق \_ .

وأضعفُها: كما قال السخاوي في « الأجوبة المرضية» ( ٣/ ٩٧٨) رقم ( ٢٧٦) ما رواه أبو الورد، عن ابن أعبد، عن على رَضَاللَّهُ عَنْهُ. وفيه زيادات:

عن ابن أعبد، قال: قال لى على رَضَاللَّهُ عَنْهُ: ألا أحدثك عنِّي، وعن فاطمة بنت رسول اللَّهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمٌ ، وكانت مِن أحبِّ أهلِه إليه؟

<sup>(</sup>١) الوقعة الشهيرة بين على ومعاوية رَضَّاللُّهُ عَنُّهُما ، وكانت سنة ٣٦هـ ، وقيل: ربيع الأول ٣٧هـ في صفين، وهي على شاطئ الفرات من الجانب الغربي. ينظر: « دول الإسلام» للذهبي ( ۱/ ۲۸) ، « البداية والنهاية» ( ۱۰ / ۹۰) ، « معجم البلدان» ( ٣/ ١٤٤).

<sup>(</sup>٢) انظر: «العلل» للدارقطني (٣/ ٢٧٨) رقم (٤٠٤)، و«فتح الباري» لابن حجر ( ١١٩/١١ ـ ١٢٥) وقد أجاد رَحْمَهُ ٱللَّهُ في بيان زوائد الحديث من كتب السنة . وانظر أيضاً: « الأجوبة المرضية» للسخاوي ( ٣/ ٩٧٧)، « الثغور الباسمة» للسيوطي (ص ٤١)، « المسند المصنف المعلل» ( ٢١/ ٤٤٠، ٤٥١، ٤٥١).

وسبق ذكر حديث أبي أمامة، عن على \_وهو ضعيف \_ ضمن شواهد حديث رقم .(10)

قلت: بلى، قال: إنها جرت بالرَّحى (۱) حتى أثر في يدها، واستقت بالقِرْبة حتى أثر في يدها، واستقت بالقِرْبة حتى أثَّر في نحرها، وكنسَت البيت حتى اغبرَّتْ ثيابها، فأتى النبيَّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ خَدَمٌ، فقلت: لو أتيت أباك فسألتيه خادماً، فأتته فوجدت عنده حُدَّاثاً (۱) فرجَعَتْ، فأتاها من الغد، فقال: «ما كان حاجتك»؟ فسكتت، فقلتُ: أنا أحدثكَ يا رسول اللَّه، جرت بالرحى حتى أثَّرت في يدها، وحملت بالقربة حتى أثرت في نحرها، فلها أن جاءك الخدم أمرتُها أن تأتيك فتستخدمك خادماً يقِيها حرَّ ما هي فيه، قال: « اتَّقِي اللَّه يا فاطمة، وأدِّي فريضة ربك، واعملي عمل أهلك، فإذا أخذت مضجعك فسبِّحي ثلاثاً وثلاثين، واحمدي ثلاثاً وثلاثين، واحمدي ثلاثاً وثلاثين، واحمدي ثلاثاً عَرَقِبَلَ، وعن رسوله صَلَّاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّم، وعن رسوله صَلَّاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّم، لكُ من خادم». قالت: رضيتُ عن اللَّه عَرَقِبَلَ، وعن رسوله صَلَّاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّم، لفظ أبي داوود.

في بعض طُرق الحديث: تردَّدَت عليه ثلاثة أيام.

(١) في المعاجم: يقولون: الرحى معروفة. «الصحاح» (٦/٣٥٣).

وجاء في « المعجم الوسيط» ( ١/ ٣٣٥): ( الأداة الَّتِي يطحن بهَا وَهِي حجران مستديران يوضع أَحدهما على الآخر ويدار الْأَعْلَى على قطب).

وقال ابن الأثير في « النهاية» (٤/ ٧٩): (وفي حديث فاطمة «وفي يدها أثر قطب الرحى» هي: الحديدة المركبة في وسط حجر الرحى السفلي التي تدور حولها العليا).

<sup>(</sup>٢) أي: جماعة يتحدثون. «النهاية» (١/ ٣٥٠).

أخرجه: أبو داوود في « سننه» ( ص٣٩٩) ، كتاب الخراج ، باب بيان مواضع قسم الخمس وسهم ذي القربى ، حديث ( ٢٩٨٨) ، وعبداللَّه بن أحمد في « زوائد المسند» ( ٢/ ٤٣٥) رقم ( ١٣١٣) ، و في « زوائد على فضائل الصحابة لأبيه» ( ٢/ ٧٠٥) رقم ( ١٢٠٧) ، ومن طريقه: [ أبو نعيم في الصحابة لأبيه» ( ٢/ ٧٠٥) رقم ( ١٢٠٧) ، و الطبراني في « الدعاء» ( ٢/ ٤١) رقم ( ١٢٠٧) ، و في « فضائل ( ٢٣٥٧) ، و ألمستدرك » ( ٣/ ١١٦) رقم ( ٤٥٧٤) ، و في « فضائل فاطمة» ( ص ٩١) رقم ( ٤١٤) ، وغيرهم (١١) ، من طريق سعيد الجُريري ، عن أبي الورد (٢) ، عن ابن أعبد (٣) ، عن علي رَضِوَاللَّهُ عَنْهُ .

قال علي بن المديني: (وهذا حديث بصري، وإسناد بصري، وهو معروف الإسناد إلا رجلاً واحداً، ابن أعبد لا أعرف له حديثاً غير هذا). (٤) فالحديث ضعيف، لم يتابع أبو الورد، وابن أعبد مجهول.

وقد ضعَّفَه أيضاً الألباني في «سلسلة الأحاديث الضعيفة» (٤/ ٢٧١) رقم (١٧٨٧). (٥)

=

<sup>(</sup>۱) انظر: «المسند المصنف المعلل» (۲۱/٤٤٧) رقم (۹۷۲۲).

<sup>(</sup>۲) أبو الورد بن ثمامة بن حزن القشرى، مقبول. «تقريب التهذيب» (ص٥٠٠).

<sup>(</sup>٣) على بن أعبد، وقد لا يُسمَّى في الإسناد. مجهول. «تقريب التهذيب» (ص٢٩).

<sup>(</sup>٤) «علل الحديث» لابن المديني (ص٦٩٣) رقم (١٩١).

<sup>(</sup>٥) وانظر: «عجالة الإملاء» للناجي (٢/ ٥٧٣) رقم (٣١٠)، وقد نقد متنَه السخاويُّ في «الأجوبة المرضية» (٣/ ٩٧٧) بها خلاصته أنها ذكرت السقاء بالقربة حتى أثَّر في نحرها،

#### ومن الزياداته :

ما أخرجه: الطبراني في « الدعاء» ( ٢/ ٨٤٠) رقم (٢٣١)، عن بشر بن موسى (١)، عن الحُميديِّ وإبراهيم بنِ بشار الرمادي.

وأبو نعيم في « الحلية» ( ٢/ ١٤) من طريق إبراهيم بن بشار الرمادي. (٢)

كلاهما: (الحميدي، والرمادي)، قالا: حدثنا سفيان بن عيينة، عن عطاء بن السائب، عن أبيه، عن علي رضَّ اللَّهُ عَنْهُ أن فاطمة رضَّ اللَّهُ عَنْهَ كانت حاملاً، فكانت إذا خبزت أصاب حرق التنورة بطنها، فأتت النبي صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ تسأله خادماً، فقال: « لا أعطيك خادماً وأدع أهل الصُّفَّة (٣) تطوى بطونهم من الجوع... الحديث.

عطاء بن السائب، ثقة اختلط، وابن عيينة ممن لم يرو عنه بعد اختلاطه،

<u>------</u>

وذكر أن هذا من عمَلِ على - كما في بعض طُرق الحديث - وأنه في الغالب من عمَلِ الرجل - وإن كان يرد أحياناً من النساء - لمبالغتهن في مرضاة أزواجهن، وعليٌّ أشرف من أن يكلِّف زوجه بهذا... إلخ.

<sup>(</sup>۱) ثقة، نبيل. « إرشاد القاصى والداني» (ص٢٢٣) رقم (٢٩٩).

<sup>(</sup>٢) حافظ له أوهام. «تقريب التقريب» (ص١٢٦)، وانظر: «ميزان الاعتدال» (١/ ٦٤).

<sup>(</sup>٣) قال ابن الأثير في « النهاية» (٣/ ٣٧) : (أهل الصُّفَّة: هم فقراء المهاجرين، ومَنْ لم يكن له منهم منزل يسكنه، فكانوا يأوون إلى موضع مظلل في مسجد المدينة يسكنونه).

سبقت ترجمته في الحديث رقم (٣٨).

وقد أخرج الحاكم في « فضائل فاطمة» (ص ٧٩) رقم (٩٤) عن الإمام أبي بكر أحمد بن إسحاق<sup>(۱)</sup>، قال: أخبرنا بشر بن موسى<sup>(۲)</sup>، قال: حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان، عن عبيداللَّه بن أبي يزيد<sup>(۳)</sup>، عن مجاهد، عن عبدالرحمن بن أبي ليلي، عن علي... وفيه: أنها اشتكت التَّنُّ ور<sup>(٤)</sup> يصيب بطنها، فسألته خادماً... الحديث.

وهذه الزيادة لم أجدها عند غير الحاكم، وقد أخرج الحديث:

ابن راهویه فی « مسنده» (٥/ ١٢) رقم (٢١٠٨) ومن طریقه: [ ابن حبان فی « صحیحه» (٢١٠ / ٣٣٩) رقم ( ٢١٠٥)]، وأحمد فی « مسنده» (٢/ ٤١) رقم (٢٤)، ومن طریقه: [ أبو نعیم فی « الحلیة» (٤/ ٣٥٥)].

والنسائي في « السنن الكبرى» ( ٩/ ٢٩٩) رقم ( ١٠٥٨١) وعنه: [ ابن السني في « عمل اليوم والليلة» ( ص٦٧) ] عن قتيبة.

وأبو يعلى في « مسنده» ( ١/ ٤٣٦) رقم ( ٥٧٨) عن أبي خيثمة.

أربعتهم: (ابن راهوية، وأحمد بن حنبل، وقتيبة، وأبو خيثمة) عن ابن

<sup>(</sup>١) الصِّبَغي النيسابوري الفقيه الشافعي. ثقة. « الروض الباسم» (١/ ١٨٥) رقم (٤٣).

<sup>(</sup>٢) ثقة. سبق قبل قليل.

<sup>(</sup>٣) المكى مولى قارظ بن شيبة. ثقة ، كثير الحديث. «تقريب التقريب» (ص٧٠٧).

<sup>(</sup>٤) الذي يخبز فيه. «النهاية» (١٩٩/١).

# فَاظِمْ بِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

عيينة، عن عبيداللَّه بن أبي يزيد، به.

ولم يذكروا الحرف الذي تفرد به الحاكم.

والزيادة الأولى: (كانت حاملاً، ويصيب بطنها حرق التنور)، لم أجدها في غير هذا الطريق \_ واللَّهُ أعلم بصحتها \_.

وقد روى الحديثَ الحميدي في « مسنده» ( ١/ ١٧٤) رقم ( ٤٤) عن ابن عيينة ، به. ولم يذكر الزيادة.

وربها علة الحديث الإرسال كما في قول ابن حجر بعد الطريق الآتية.

#### ولعطاء بن السائب زيادة أخرى:

أخرج: ابن سعد في « الطبقات الكبرى» ( ٨/ ٢٥)، وأحمد في « المسند» ( ٢/ ٢٠٢) رقم ( ٨٣٨) ، ومن طريقه: [ السيوطي في « الثغور الباسمة» ( ص ٣٩)]، والطحاوي في « شرح مشكل الآثار» (١٠/ ٢٩٣) رقم ( ٩٩٠)، والطبراني في « الدعاء» ( ٢/ ٨٣٩) رقم ( ٢٣٠)، من طريق حماد بن سلمة.

وابن أبي شيبة في « المصنف» ( ١٥/ ١٣٢) رقم ( ٢٩٨٧٣)، والبزار في « البحر الزخار» ( ٣/ ٧) من طريق محمد بن فضيل.

كلاهما: (حماد بن سلمة، وابن فضيل) عن عطاء بن السائب، عن أبيه، عن علي رَضِوَالِلَّهُ عَنْهُ.

حديث حماد: فيه ذكر جهاز فاطمة ، وقولُ عليِّ للنبيِّ صَلَّالِلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: واللَّه يا رسولَ اللَّهِ لقد سنَوتُ (١) حتى اشتكيتُ صدري ، وقالت فاطمة: قد طحنتُ حتى مجلَت (٢) يداي، وقد أتى اللَّهُ بسَبى وسَعَةٍ فاخْدِمْنَا،

(۲) وقد جاء المجل في حديث ابن عون، عن ابن سيرين، عن عبيدة، عن علي، عند الترمذي في « وقد جاء المجل في حديث ابن عون، عن ابن سيرين، عن عبيدة، عن علي، عند الترمذي في « جامعه» رقم ( ٣٤٠٨)، وعبداللَّه بن أحمد في « زوائد المسند» ( ٢٨٨/٢) رقم ( ٩٦٢)، وابسن حبان رقم ( ٩٦٢)، والنسائي في « الكبرى» ( ٨/ ٢٦٦) رقم ( ٩١٨)، وغيرهم.

قال الترمذي: (هذا حديث حسن غريب من حديث ابن عون، وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن على).

وسأل الترمذيُّ البخاريُّ عن هذا الحديث؟ فقال: (يقولون هو في كتاب أزهر، عن ابن عون، عن عبيدة، عن النبي صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مرسل). «علل الترمذي الكبير» (٢/ ٩٠٩) رقم (٤١٧). وقد رجح الدارقطني المرسل. «علل الدراقطني» (٤/ ٢٩) رقم (٤١٧). ومعنى المجل: قال أبو عبيد: (أثر العمل في الكف يعالج بها الإنسان الشيء حتى يغلظ حلدها).

وقال الجوهري: (أي تَنَفَّطَتْ من العمل). وقال ابن الأثير: (يقال: مجلت يده تمجل مجلا، ومجلت تمجل مجلا، ومجلت تمجل مجلا، إذا تُخن جلدها وتعجر، وظهر فيها ما يشبه البثر، من العمل بالأشياء الصلية الخشنة).

ينظر: «غريب الحديث» لأبي عبيد (٤/ ١١٩)، « الصحاح» ( ٥/ ١٨١٦)، « النهاية» ( ٤/ ٢٠٠).

<sup>(</sup>۱) أي سقيتُ. «النهاية» (۲/ ۲/ ٤١٥).

قال صَلَّالَكُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « واللَّه لا أعطيكما وأدع أهل الصفة تطوى بطونهم... الحديث.

ولفظ ابن أبي شيبة: عن أبيه، قال: أتى على بن أبي طالب رَضَالِللهُ عَنْهُ فاطمة رَضَالِللهُ عَنْهُ اللهَ وَاللهُ عَنْهُ فقال: إني أشتكي صدري عما أمُدُّ بالغَرْب (١١)، قالت: وأنا واللَّه إني لأشتكي يدي عما أطحن الرَّحَا، فقال لها: ائتي النبي صَلَّاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، فقد أتاه سبى... الحديث.

عند الجميع أن التسبيح دبر كل صلاة، وعند النوم.

قال البزار: ولا نعلم يروى بهذا اللفظ إلا عن عطاء بن السائب، عن أبيه، عن علي.

والحديث عند ابن أبي شيبة مرسل ( السائب أن علياً). السائب لم يدرك القصة، وعند البزار ( السائب، عن علي أنَّه أتى ..)

محمد بن فضيل ممن روى عن عطاء بعد الاختلاط، وحماد بن سلمة مختلف في سماعه منه بعد الاختلاط. \_ سبقت ترجمة عطاء في الحديث رقم (٣٨).

والعلة فيما يظهر: أن الحديث من رواية السائب مرسلاً ، فقد قال ابن حجر في « فتح الباري» ( ١١/ ١٢٢): ( ... وأن رواية السائب إنها هي عن

\_\_\_\_

<sup>(</sup>۱) الغرّب بسكون الراء: الدلو العظيمة التي تتخذ من جلد ثور. « النهاية» (٣/ ٣٤٩).

عبد اللَّه بن عمرو، وأن قول من قال فيه: عن على. لم يرد الرواية عن علي، وإنها معناه عن قصة على وفاطمة ، كما في نظائره...).

#### ومن الزيادات في حديث علي رَضَالِتُهُعَنْهُ.

ما رواه الحارث، عن على أنه قال لفاطمة \_حيث رآها قد شقَّ عليها الخِدْمَة \_: لو أتيتِ رسولَ اللَّهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فسألتيه خادماً... الحديث.

فالزيادة أن علياً هو الذي بادر وعرَض على فاطمة رِفقاً بها لما رأى من مشقة العمل عليها.

\_ الحارث بن عبداللَّه الأعور، قال ابن حجر: كذَّبَه الشعبي في رأيه، ورُمي بالرفض، وفي حديثه ضعف. (١)

#### ومن الزيادات في حديث على رَضَالُتُهُعَنْهُ.

ما رواه محمد بن كعب القَرَظي، عن شَبَث بن ربْعِي التميمي، عن على رَضَّالِلَهُ عَنْهُ.. وفيه أن علياً عرض على فاطمة أن تطلب خادماً تتَّقى به العمل... وأنها ترددت على أبيها ثلاث ليال، تستحى من السؤال، وفي الثالثة ذهب على معها...وفيه: « تكبران وتسبحان وتحمدان، فإنه حين تريدان أن تناما: ألف حسنة، وحين تسبحان فتقومان على ألف حسنة». لفظ الحاكم.

أخرجه: أبو داوود في «سننه» (ص ٥٤٦) ، كتاب الأدب ، باب

<sup>(</sup>۱) «تقریب التهذیب» (ص۱۸۵).

التسبيح عند النوم، حديث ( ٢٠٠٥)، والبزار في « البحر الزخار» (٣٠٠/) رقم (٨٩٢) ، والنسائي في « السنن الكبرى» ( ٩/ ٣٠٠) رقم (١٠٧٨) ، وأبو نعيم في « الحلية» ( ١/ ٧٠)، و الحاكم في « فضائل فاطمة» ( ص ٨٧) رقم ( ٧٠٠)، والمزي في « تهذيب الكهال» ( ١٢/ ٣٥٢).

قال البزار عقبه: (وشبث بن ربعي، هذا لا نعلمه يروي عن علي، إلا هذا الحديث، ولا نعلم له طريقاً عن على إلا هذا الطريق).

ــ لم يذكر أبو داوود متنه، وإنها ذكر بنحو خبر ابن أعبد، عن علي. واقتصر على آخر الحديث: أن علي لم يتركه إلا ليلة صفين ذكرتها من آخر الليل.

\_ شَبَث بن رِبْعي، أورده البخاري في « الضعفاء» ، وذكر حديثه هذا وقال: (روى عنه محمد بن كعب ، لا يصح، ولا نعلمه سمع من شبث).

وذكره أيضاً أبو زرعة في « الضعفاء» ، وقال أبو حاتم: (حديثه مستقيم، لاأعلم به بأساً). وكان حرورياً خارجياً فتاب. (١) وقد تفرَّد شبَثُ بهذه الزيادة.

(۱) ينظر: «الضعفاء» للبخاري رقم (١٦٦)، وليس في المطبوعة النص أعلاه، وإنها ذكره الذهبي في «ميزان الاعتدال» (٢/ ٢٤٢) من «الضعفاء» للبخاري، وهو في «التاريخ الكبير» (٤/ ٢٦٦)، وانظر: «الجرح والتعديل» (٤/ ٣٨٨)، «تهذيب الكهال» (٢/ ٣٥٨)، و «موقف الإمامين» للدريس (ص٥٤٥).

وضعَّفَ الحديثَ الألبانيُّ في « السلسلة الضعيفة» (١١/ ٥٠٧) رقم (1770).

#### ومن الزيادات في حديث على رَضَالَتُهُمُنُهُ .

ما رواه نعيم بن حكيم (١)، عن أبي مريم إياس بن صبيح الحنفي (٢)، عن على قال: كانت فاطمة تدقُّ الدَّرْمَك (٢٣) بين حجرين حتى مجلت يداها، فقلت لها: ائتِ النبي صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسِكَّر فسليه خادماً... الحديث.

أخرجه: الحاكم في « فضائل فاطمة» (ص ٨٨) رقم ( ١٠٩).

وعزاه للطبريِّ في «تهذيبه»: ابنُ حجر في «فتح الباري» ( ١١/ ١٢٤)، والمتقى الهندي في « كنز العمال» ( ١٥/ ٤٩٩).

وأوردَه البلاذريُّ في « أنساب الأشراف» ( ٢/ ١٥٥) رقم ( ١٦٥) معلقاً عن المدائني، عن نعيم بن حكيم ، به.

(١) المدائني، صدوق له أوهام. «تقريب التهذيب» (ص٩٣٥).

(Y) مقبول. «تقريب التهذيب» (ص٥٩٥).

« المعجم الوسيط» ( ١/ ٢٨٢).

(٣) الدُّرْمَك والدرمَق: الدقيق المحور، وبقال: الدقيق الحواري. وفي « المعجم الوسيط»: ( دقاق كل شَيْء، وَالتُّرَابِ الناعم، والدقيق الْأَبْيض). ينظر: «تهذيب اللغة» ( ٩/ ٣٠٧)، « الصحاح» (٤/ ١٥٨٣)، « النهاية» (٢/ ١١٤)،

# هذا وقد رَوَى حديثَ طلبِ فاطمةَ رَضِّالِتُهُ عَنْهَا الخادِمَ من النبي صَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَالَم:

- 1. عليُّ بن أبي طالب رَضِوَالِللهُ عَنْهُ في « الصحيحين » وقد سبق . .
  - ٢. أبو هريرة رَضِّ اللَّهُ عَنْهُ.
  - ٣. أمُّ سلمة رَضَوَالِلَّهُ عَنْهُا.
- ٤. أمُّ الحكم أو ضباعةُ ابنتا الزبير بن عبدالمطلب \_ على الشك من الراوى وأوَّ لهُا أصحُها قالَه السخاويُّ في « الأجوبة المرضية» (٣/ ٩٧٧) \_ .
- أنس بن مالك رَضَّالِلَهُ عَنْهُ. وهو ضعيف، سبق تخريجه ضمن شواهد حديث رقم (١٥) . .

### أما حديث أبي هريرة رَضَالِلَّهُ عَنْهُ

فأخرجه: مسلم في «صحيحه» (ص١٠٩٢)، كتاب الـذكر والـدعاء، حديث ( ٢٧٢٨) من طريق سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة رضَّاللَّهُ عَنْهُ بنحو حديث على.

ورواه مسلم أيضاً (ص ١٠٨٨) ، كتاب الذكر والدعاء، حديث ( ٢٧١٣) من طريق الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة رَضَّ اللَّهُ عَنْهُ قال: أتت فاطمةُ النبيَّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تسأله خادماً، فقال لها: «قولي: اللَّهم رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق

الحب والنوى، ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، أعوذ بك من شركل شيء أنت آخذ بناصيته، اللَّهم أنتَ الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عنَّا الدين، وأغننا من الفقر».(١)

وقد روى حديث أبي هريرة رَضِّ اللهُ عَنْهُ وفيه زيادات موضوعة ـ سبق تخريجه في الحديث رقم (١٥) ـ.

## وأما حديث أم سلمة رَضَّاللَّهُ عَنْهَا:

فأخرجه: أحمد في « المسند» ( ٤٤/ ١٧٥) رقم ( ٢٦٥٥١)، والدولابي في « الذرية الطاهرة» ( ص١٠٣) رقم (١٩٢)، والطبراني في « المعجم الكبير» ( ٣٣٩ / ٣٣٩ ) رقم ( ٧٨٧)، وقوام السنة الأصبهاني في « الترغيب والترهيب» ( ١/ ٤٢٢) رقم ( ٧٣٨) من طريق عبدالحميد بن بهرام (٢)، عن شهر بن حوشب (٣٠)، عن أم سلمة رَضَاللَّهُ عَنْهَا قالت: جاءت فاطمة فقالت: يــا رسول اللَّه، واللَّه لقد مجلت يداي من الرحي(١٤)، أطحن مرة، وأعجن

<sup>(</sup>۱) ينظر للفائدة: «المسند المصنف المعلل» ( ٣٣/ ٣٥٢\_ ٣٥٤).

<sup>(</sup>Y) صدوق. «تقريب التهذيب» (ص٣٦٦).

<sup>(</sup>٣) صدوق، كثير الأوهام والإرسال. «تقريب التهذيب» (ص٣٠٣). وفي «تحرير التقريب» (۲/۲۲): ضعیف یعتبر به.

<sup>(</sup>٤) من المكذوبات المضحكات: جاء في بعض كتب الرافضة، مثل « الثاقب في المناقب»

مرة... الحديث بنحو حديث علي، وفي آخره: وإذا صليت صلاة الصبح، فقولي: لا إله إلا اللَّه وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، بيده الخير، وهو على كل شيء قدير. عشر مرات بعد صلاة الصبح، وعشر مرات بعد صلاة المغرب، فإن كل واحدة منهن تكتب عشر حسنات، وتحط عشر سيئات، وكل واحدة منهن كعتق رقبة من ولد إسهاعيل، ولا يحل لذنب كسب ذلك اليوم أن يدركه إلا أن يكون الشرك، لا إله إلا اللَّه وحده لا شريك له، وهو حرسك، ما بين أن تقوليه غدوة إلى أن تقوليه عشية، من كل شيطان، ومن كل سوء ». لفظ أحمد.

# وأما حديث أم الحكم أو ضباعة ابنة الزبير بن عبدالمطلب رخَالِتُهُ عَنْهَا:

فأخرجه: أبو داوود في «سننه» (ص ٢٥)، كتاب الأدب، باب التسبيح عند النوم، رقم ( ٢٦، ٥٠)، والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (٣/ ٢٩٩) رقم ( ٢١ ٥٠)، وأبو نعيم في « معرفة الصحابة» ( ٦/ ٣٤٨٢) رقم ( ٧٨٩٨) والمزي في « تهذيب الكمال» ( ٢٣/ ١٩٥) من طريق عياش بن

-----<u>-</u>

( ٢٩٠)، و « دلائل الإمامة» (ص) حديث فيه: أن سلمان الفارسي رَضَّالِيَّهُ عَنْهُ رأى فاطمة رَضَّالِيَّهُ عَنْهَ الله بعثَ لها مَلكاً الطمة رَضَّالِيَّهُ عَنْهَا تطحن بالرحى وهي تقرأ القرآن ... وفيه: أخبره أنَّ اللَّه بعثَ لها مَلكاً اسمُه « روفائيل» لِيُدير لها الرَّحَى!!

كما في تحقيق « مسند الجواد» لفريد البديعي ( ص١٤٨).

#### خدمتها لزوجها ، و صبرها على ضيقه العيش (ح ٥٦ ـ ٦٠)

عقبة الحضرمي، عن الفضل بن حسن الضمري، أنَّ ابنَ أمِّ الحكم (١)، أو (٢) ضباعة ابنة الزبير حدثه، عن إحداهما أنها قالت: أصابَ رسولُ اللَّه صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ... صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ... وعند أبي داوود في آخره: (قال: على أثر كل صلاة، لم يذكر النوم). (٣)

\* \* \*

(۱) لا يُعرف. «تقريب التهذيب» (ص٧٢٦). وفي «الميزان» (٥/٣١٣): (عن فاطمة أو غيرها، لايتحرَّر أمره، وعنه: الفضل بن الحسن وحده).

<sup>(</sup>٢) رجَّح السخاوي الأول. « الأجوبة المرضية» (٣/ ٩٧٧).

<sup>(</sup>٣) ينظر: «أنيس الساري في تخريج أحاديث فتح الباري» للبصارة (٥/ ٣٢٨٤) رقم (٢٢٢٠).

٥٧. [7] قال أبو بكر ابن أبي شيبة رَحِمَهُ ٱللَّهُ: حدثنا عيسى بن يونس، عن أبي بكر بن عبداللهِ بن أبي مريم، عن ضَمْرة بن حَبْيب، قال: « قضى رسولُ اللهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ على ابنته فاطمة بخدمة البيت، وقضى على عليِّ بما كان خارجاً من البيت من الخدمة».

[ «المصنف» لابن أبي شيبة (١٥/ ٣٦) رقم (٢٩٦٧٧)، و ( ١٩/ ١٥٧) رقم ( ٣٥٦٤٩) ]

#### دراسة الإسناد :

\_عيسى بن يونس بن أبي إسحاق السَّبِيعي، أبو عمرو ويقال: أبومحمد، الكوفي.

ثقة.

\_ أبو بكر بن عبداللَّه بن أبي مريم الغسَّاني الشامي، وقد يُنسب إلى عده.

ضعيف. (۲)

\_ ضَمرة بن حبيب بن صهيب الزُّبيدي، أبو عتبة الحمصي. تابعي، ثقة. (ت ١٣٠هـ). (٣)

<sup>(</sup>١) سبقت ترجمته في الحديث رقم (٣١).

<sup>(</sup>٢) سبقت ترجمته في الحديث رقم (٣١).

<sup>(</sup>٣) «تقريب التهذيب» (ص٣١٥).

#### تخريج الحديث:

أخرجه: ابن أبي شيبة في « مصنفه» \_ كما سبق \_ .

ومسدد في « مسنده» \_\_ كها في « المطالب العالية» ( ٨/ ٢٩٥) رقم ( ٢٩٥/) . و ( ١٦٤٩) ، و « إتحاف الخيرة المهرة » للبوصيري ( ٤/ ١٢٣) رقم ( ٣٢٧٤) \_ وعن مسدد : [ الكرماني كها في « مسائله» \_ ط. جامعة أم القرى \_ (٢/ ٦٤٣) رقم ( ١٠٠) ] .

وهناد بن السري في « الزهد» ( ٢/ ٣٨٦) رقم ( ٧٥٠)، ومن طريقه: [ أبو نعيم في « حلية الأولياء» ( ٦/ ١٠٤)].

ثلاثتهم: (ابن أبي شيبة، ومسدد، وهناد) عن أبي بكر بن أبي مريم، عن ضمرة بن حبيب، به.

وهذا مرسل ضعيف، لضعف ابن أبي مريم، وإرساله.

وقد ورد من قول على بن أبي طالب رَضِّ اللَّهُ عَنْهُ، مخالفاً لما سبق:

أخرج ابن أبي شيبة في « مصنفه» ( ١٩١/ ١٥٦) رقم ( ٣٥٦٥٣)، والبلاذري في « أنساب الأشراف» ( ٢/ ٣٧) رقم ( ٣٦) عن أبي معاوية، قال: حدثنا الأعمش، عن عمرو بن مُرَّة (١)، عن أبي البَخْ تَري (٢)، قال

<sup>(</sup>۱) الجَمَلِي المرادي، ثقة ، عابد، كان لا يدلس، ورمي بالإرجاء. «تقريب التهذيب» (ص٥٦).

<sup>(</sup>٢) هـو سعيد بن فيروز بن أبي عمران الطائي مولاهم الكوفي، قال في « التقريب» =

عليُّ لأمِّه فاطمة بنت أسد: (اكفي فاطمة بنت رسولِ اللَّه صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم الخدمة خارجاً: سقاية الماء، والحاجة؛ وتكفيكِ العملَ في البيت: العجن، والخبز، والطَّحْنَ». لفظ ابن أبي شيبة.

وهذا ضعيف، لانقطاعه. البختري لم يدرك علياً.

وفيه غرابة: كيف يرضى عليٌّ بأنه تخدمه أمُّه خارج البيت ؟!

وماذا سيعمل هو إن خُدِم داخل المنزل وخارجه ؟! هوأشرف من أن يدع أمه تعمل دوماً خارج المنزل!

وفي بعض طُرُق الحديث السابق \_ وإن كان فيها ضعف \_ ذكر عليٌّ أنه تعِبَ من السقاية.

#### الحكم على الحديث:

الحديث ضعيف، لإرساله، وضعف ابن أبي مريم.

\* \* \*

(ص ٢٧٤): ( ثقة، ثبت، فيه تشيع قليل، كثير الإرسال، مات سنة ٨٣هـ).

ولم يدرك علياً. قاله شعبة، وأبو حاتم، وابن معين.

ينظر: «المراسيل» لابن أبي حاتم (ص٧٤) ترجمة (١١٧)، «تهذيب الكمال» ( ١١/ ٣٢).

٥٨. [٣] قال ابن سعد رَحْمَهُ ٱللَّهُ: أخبرنا أبو أسامة، عن مجالد، عن عامر قال: قال على رَضِّ اللَّهُ عَنْهُ: « لقد تزوَّجْتُ فاطمةً ومَا لي ولهَا فِراشٌ غَيرَ جِلْدِ كَبْشٍ، ننَامُ عَليهِ بِالليلِ ونعْلِفُ عليه النَّاضِحَ بالنَّهَارِ، ومَا لي ولها خَادِمٌ غَيْرُها ».

[ « الطبقات الكبرى» لابن سعد ( ٨/ ٢٢) ]

#### دراسة الإسناد :

\_ حماد بن أسامة بن زيد بن سليهان بن زياد القرشي مولاهم، أبو أسامة الكوفي.

ثقَةٌ، ثبت.

\_ مُجالِد بن سعيد بن عمير الهمداني، أبو عمرو، ويقال: أبو عمير، ويقال: أبو سعيد، الكوفي.

ضعيف خاصةً في الشعبي، وفيها ما حدث به في آخر عمره. ورواية أبي أسامة عنه ضعيفة.

وتَّقَهُ: ابن معين في رواية، والنسائي في رواية. وقال البخاري: صدوق. وقال محمد بن المثنى: يحتمل حديثه لصدقه. وقال العجلي: حسن الحديث،

<sup>(</sup>١) سبقت ترجمته في الحديث رقم (٣٨).

# فَاظِمْ بِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

جائز الحديث.

وضَعَّفَهُ: ابن سعد، ويحيى بن سعيد، والإمام أحمد، وابن معين في رواية، والجوزجاني، وأبو حاتم، والنسائي في رواية، وابن حبان، والدارقطني.

قال يحيى بن سعيد: كان مجالد يلْقَن الحديث إذا لُقِّن.

قال البخاري : كان يحيى بن سعيد يضعفه ، وكان عبدالرحمن بن مهدي لايروي عنه شيئاً ، وكان ابن حنبل لايراه شيئاً ، يقول : ليس بشئ .

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أحمد بن سنان قال: سمعت عبدالرحمن بن مهدي يقول: حديث مجالد عند الأحداث: يحيى بن سعيد، وأبي أسامة، ليس بشيء.

ولكن حديث شعبة، وحماد بن زيد، وهشيم، وهؤلاء القدماء. قال ابن أبي حاتم: يعنى أنه تغير حفظه في آخر عمره.

قال المروذي: ذكروا لأحمد أشياء عن مجالد، عن الشعبي؟ فقال: كم من أعجوبة لمجالد.

ولما سئل عن أصحاب الشعبي؟ قال عن مجالد: كان يكثر ويضطرب.

وقال مرة: مجالد حديثه عن أصحابه كأنه حُلم.

وقال مرة: مجالد عن الشعبي وغيره ضعيف.

وقال مرة: « ليس بشيء، يرفعُ حديثاً كثيراً لا يرفعه الناس، وقد احتمله الناس».

قال ابن حبان: كان رديء الحفظ، يقلب الأسانيد، ويرفع المراسيل، لا يجوز الاحتجاج به.

وقال ابن عدي: له عن الشعبي عن جابر أحاديث صالحة، وعن غير جابر من الصحابة أحاديث صالحة، وعامة ما يرويه غير محفوظ.

قال الذهبي في « الميزان»: مشهور، صاحب حديث، على لين فيه. وفي « المغني»: مشهور ، صالح الحديث.

قال في «تقريب التهذيب»: ليس بالقوي، وقد تغير في آخر عمره. (ت ١٤٤هـ).

والراجح من حاله أنه ضعيف خاصةً في الشعبي، وفيها ما حدَّثَ به في آخر عمره، كما سبق في قول ابن مهدى، ومن وثَّقَه فلعله لأجل صدقه كما في عبارة ابن المثني، ومَن ضعَفَه فلعلَّه لأجل ضعف حفظه وضبطه. (١)

(۱) ينظر: «الطبقات الكبرى» لابن سعد (٦/ ٣٤٩)، «تاريخ ابن معين» رواية الدوري (٢/ ٥٤٩)، رواية الدارمي رقم (٨١١)، « العلل لأحمد» رواية المروزي (ص ٢٣٨)، ورواية عبداللُّه رقم (٨٨٠) « التاريخ الكبير» للبخاري ( ٨/٩)، «الضعفاء» للبخاري رقم ( ٣٧٨)، « أحوال الرجال» للجو زجاني ( ١٢٦)، « الثقات» للعجلي (٢/ ٢٦٤)، « الضعفاء والمتروكون» للنسائي رقم (٥٥٢)، « الضعفاء» للعقيلي (٤/١٣٧٦)، « الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم ( ٨/ ٣٦١)، «المجروحون» لابن حبان ( ٢/ ٣٤٣)، « الكامل » لابن عدى ( ٦/ ٤٢٠)، « الضعفاء والمتروكون » للدارقطني ( ٥٣٢)، « تهذيب الكيال» ( ٢٧/ ٢١٩)، « ميزان الاعتدال» ( ٤/ ١٨)، « المغنى في الضعفاء» ( ٢/ ٢٤٧)،

- عامر بن شراحيل بن عبد، وقيل: عامر بن عبداللَّه بن شراحيل الشعبي الجِمْيَري، أبو عمرو الكوفي، من شعب همدان.

تَابِعِيٌّ، فَقِيهٌ، مَشْهُورٌ، ثِقَةٌ، مُجْمَعٌ عَلى فَضْلِهِ وَإِمَامَتِهِ.

قال مكحول: ما رأيت أفقه من الشعبي.

قال سفيان بن عيينة، كان الناس بعد أصحاب رسول اللَّه صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ابن عباس في زمانه، والشعبي في زمانه، والثوري في زمانه.

قال ابن حجر في « التقريب»: ثقة، مشهور، فقيه، فاضل.

# و لم يسمع الشعبيُّ من عليِّ بنِ أبي طالب رَضِّ اللَّهُ عَنْهُ.

قال الدارقطني: سمع منه حرفاً ما سمع غير هذا. (١)

وقال الحاكم: لم يسمع منه إنها رآه رؤية. ونفى السماع أيضاً: ابن حزم، وابن الجوزي، وغيرهم. (٢)

وُلِدَ لسِتِّ سنين خلت من خلافة عمر بن الخطاب رَضَّاللَّهُ عَنْهُ.

-----

<sup>«</sup> تهذيب التهذيب» (۱۰/ ۳۹)، « تقريب التهذيب» (ص ۹۵).

<sup>(</sup>١) يعني حديث الرجم في «صحيح البخاري» رقم ( ٦٨١٢).

<sup>(</sup>۲) ينظر في مسألة سياعِه من عيلي: «العلل» للدارقطني (٤/ ٩٧) رقم (٤٤٩)، «معرفة علوم الحديث» للحاكم علوم الحديث» للحاكم ـ ط. دار ابن حزم \_ (ص٤٥)، «فضائل فاطمة» للحاكم (ص٠٣)، «المحلي» لابن حزم (٩/ ٩٢)، «التحقيق» لابن الجوزي = «تنقيح التحقيق» لابن عبد الهادي (٤/ ٣٧٩) رقم (٢٧٧٩)، «تهذيب التهذيب» (٥/ ٦٨).

وتوفي (١٠٣ هـ) أو (١٠٤ هـ). (١)

### تخريج الحديث:

أخرجه: ابن سعد في « الطبقات» \_ كما سبق \_ .

وهناد بن السري في « الزهد» ( ٢/ ٣٨٧) رقم ( ٧٥٣).

والدينوري في « المجالسة» (٤/ ٢٠٦) رقم (١٣٦١)، و(٨/ ٥٦) رقم (١٣٦١)، و(٨/ ٥٦) ] رقم (٢٣٦٤)، ومن طريقه: [ ابن عساكر في « تاريخ دمشق» (٢٤٢ / ٣٧٦) ] من طريق إسحاق بن إسماعيل.

ثلاثتهم: (ابن سعد، وهناد، وإسحاق) عن أبي أسامة (٢)، عن مجالد سعيد، عن على رَضَاللَّهُ عَنْهُ.

تابع أبا أسامة يحيى بنُ يهان (٣) \_ كها في « العلل» للدارقطني ( ٣/ ١٦٦) رقم ( ٣٣٣).

وخالَفَه: محمدُ بنُ فضيل، فزاد الحارث بين الشعبيِّ وعلى.

<sup>(</sup>۱) ينظر: «الطبقات الكبرى» لابن سعد (٦/٦٤٦)، «التاريخ الكبير» (٦/٠٥٤)، «تهذيب التهذيب» «تهذيب الكهال» (١/٢٥٤)، «سير أعلام النبلاء» (١/ ٢٩٤)، «تهذيب التهذيب» (٥/٥٥)، «تقريب التهذيب» (ص٣٢٣).

<sup>(</sup>٢) حماد بن أسامة، أبو أسامة الكوفي، ثقة ، ثبت. سبقت ترجمته في الحديث رقم (٣٨).

<sup>(</sup>٣) العجلي الكوفي، صدوق، عابد، يخطئ كثيراً، وقد تغيَّر. « تقريب التهذيب» (ص٢٣٠).

أخرجه: ابن أبي شيبة في « المصنف» ( ١٥٦/ ١٥٦) رقم ( ١٥٦/ ٣٦٣) وابن ماجه في « مسنده» را / ٣٦٣) وابن ماجه في « مسنده» رقم ( ١٥٤)، وأبو يعلى في « مسنده» (٤٧١) وابنزار في « البحر الزخار» ( ٣/ ٦٨) رقم ( ٢٣٨)، والدينوري في « المجالسة» (٨/ ٥٦) رقم ( ٣٣٦٣)، ومن طريقه: [ ابن عساكر في « تاريخ دمشق» ( ٢٤/ ٣٧٦) ] من طريق محمد بن فضيل (١)، عن مجالد بن سعيد، عن عامر الشعبي، عن الحارث (٢)، عن علي رَضَالِلَهُ عَنْهُ قال: « ما كان لنا ليلة أهدى إلى فاطمة شيء ننام عليه إلا جلد كبش».

وفي رواية: مسك كبش. ولم يذكر الجزء الثاني: « ونعلف عليه الناضح بالنهار، وما لي ولها خادمٌ غيرها ».

وقد زاد ابن فضيل: الحارث بين الشعبي وعلي.

وأخرج: وكيع في «الزهد» (١/ ٣٣٩) رقم (١١٤) وعنه: [أحمد في «الزهد» (ص٢٦) رقم (١١٤)]، ومن طريق وكيع أيضاً: [الحاكم في «فضائل فاطمة» (ص٩٢) رقم (٩١٧)، وابن عساكر: (٢٤/ ٣٧٦)] قال:

<sup>(</sup>١) ثقة ، شيعي ، سبقت ترجمته في الحديث رقم (٢٩).

<sup>(</sup>٢) الحارث بن عبداللَّه الأعور الهمداني، قال ابن حجر في « التقريب» (ص١٨٥): (كذَّبه الشعبي في رأيه، ورُمي بالرفض، وفي حديثه ضَعفٌ، وليس له عند النسائي سوى حديثن).

حدثنا ابن أبي خالد (١٠)، عن الشعبي، قال: قـال عـلى رَضِّاللَّهُ عَنْهُ: ماكـان لنـا إلا إهاب كَبش، ننام على ناحيته، وتعجن فاطمة على ناحيته».

سئل الدراقطني كما في « العلل» ( ٣/ ١٦٦) رقم ( ٣٣٣)، عن حديث الحارث، عن على ، فقال:

( رواه ابن فُضيل، عن مجالد، عن الشعبي، عن الحارث، عن على.

وخالفه: يحيى بن يهان، فرواه عن مجالد، عن الشعبي، عن على، ولم يذكر الحارث.

وقول يحيى بن يهان أشبه بالصواب، يعنى المرسل؛ ويُشْبه أن يكون هذا من مجالد). انتهى.

الوجه الراجح فيه \_ كما قال الإمام الدارقطني \_ : مجالد، عن الشعبي، عن على.

## وقد روى \_ أيضاً \_ من وجه آخر:

روى ابن سعد في « الطبقات الكبرى» ( ٨/ ٢٣) من طريق جعفر بن محمد بن على بن الحسين بن على بن أبي طالب، عن أبيه: « أن علياً حين دخل بفاطمة كان فراشها إهاب كبش، إذا أرادا أن يناما قلباه على صوفة،

<sup>(</sup>١) إسماعيل بن أبي خالد الأحمسي مولاهم البجلي، ثقة، ثبت. «تقريب التهذيب» (ص ۱٤٦).

ووسادتها من أدم حشوها ليف ».

وهذا منقطع، محمد بن علي لم يدرك جده. (١)

## الحكم على الحديث:

الحديث ضعيف من وجهه الراجح، فيه علتان:

ضعفُ مجالد، وانقطاعه، فالشعبيُّ لم يسمَعْهُ من على.

### غريب الحديث :

\_ (الناضح): قال أبو عُبيد: (الناضح: البعير الذي يُسنى عليه، فيُسقى به الأرضون؛ والأنثى: ناضحة، قالها الكسائي، وهي السانية أيضاً، وجمعها سوانى، وقد سنَتْ تَسْنُو، ولا يقال ناضحٌ لغير المستقى).

وقال الحربي: ( الناضح: الجمل يُستقى عليه؛ لسقي أرض، أو شرب). (٢)

\* \* \*

(١) ينظر: الحديث رقم (٣٧).

<sup>(</sup>۲) ينظر: «غريب الحديث» لأبي عبيد القاسم بن سلَّام (۳/ ۲۵۷)، «غريب الحديث» للحربي (۲/ ۸۹۷)، «النهاية» (٥/ ٦٩).

٥٩. [1] قال الإمام: أبو داوود السجستاني رَحَمَهُ اللهُ: حدَّ ثنا جعفرُ بنُ مسافر التِّنيسي، قال: حدَّ ثنا ابنُ أبي فُدَيكِ، قال: حدَّ ثنا موسى بن يعقوب الزَّمَعي، عن أبي حازم، عن سهل بن سعدٍ، أخبره: أن عليَّ بن أبي طالب دَخَلَ على فاطمة، وحسنُ وحسينُ يبكيان، فقال: ما يُبْكيهما ؟

قالت: الجوعُ.

فخرج عليَّ، فوجد ديناراً بالسُّوق، فجاء إلى فاطمة فأخبرها، فقالت: اذهب إلى فلان اليهوديِّ فخذ لنا دقيقاً، فجاء اليهوديُّ فاشترى به دقيقاً، فقال اليهوديُّ: أنتَ خَتَنُ هذا الذي يَزعُمُ أنه رسولُ اللهِ ؟ قال: نعم، قال: فخذ دينارَك ولكَ الدقيقُ.

فخرج عليَّ حتى جاء به فاطمة، فأخبرها، فقالت: اذهب إلى فلانٍ الجزار فخذ لنا بدرهم لحماً، فذهب فرَهن الدينارَ بدرهم لحم، فجاء به، فعَجَنَتْ، ونَصَبَتْ، وخبَرَت، وأرسلَتْ إلى أبيها، فجاءهم، فقالت: يا رسول اللهِ ، أذكر لك، فإن رأيته لنا حلالاً أكلناه وأكلت معنا، مِن شأنه كذا وكذا، فقال: «كلوا باسم اللهِ » فأكلوا.

فبينا هم مكانهم إذا غلامٌ يَنشُد الله والإسلام الدينار، فأمر رسولُ اللهِ صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّرَ فدُعي له، فسأله، فقال: سَقَطَ مني في السوق،

فقال النبي صَلَّالَلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « يا عليُ اذهبْ إلى الجنزَّار فقل له: إنَّ رسولَ اللهِ صَلَّالَلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول لك: أَرْسِلْ إليَّ بالدينار، ودِرهَمُكَ عليَّ». فأرسل به، فدفعَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إليه .

[ « السنن » لأبي داوود ( ص٢٠١) ، كتاب اللقطة ، باب ١٦، حديث ( ١٧١٦ ) ]

# دراسة الإسناد :

\_ جعفر بن مُسَافِر بن إبراهيم بن راشد التَّنيِّسي، أبو صالح الهُذلي مولاهم.

صَدوقٌ .

وثَّقه: مَسلمة بن قاسم، وذكره ابن حبان في «الثقات» وقال: ربَّما أخطأ. وأخرج له في «صحيحه».

وقال أبو حاتم: شيخ. وقال النسائي: صالح.

قال الذهبي في « الكاشف»: صدوق.

وقال ابن حجر في « التقريب»: صدوق، ربها أخطأ. (ت ٢٥٤هـ).

أخرج حديثه: النسائي، وأبو داوود، وابن ماجه.

والراجح أنه صدوق كما قال الذهبي، وهو دلالة قول النسائي، وأما قول ابن حجر فلعله أراد الجمع بين قول الذهبي وابن حبان، وقوله: ربما أخطأ لايعارض قوله: صدوق، لأن الثقات الكبار ربم الخطئون فكيف بمن دونهم، وأما توثيق مسلمة فلما عرف من تساهله، وعكسه قول أبي حاتم. (١)

\_ محمد بن إسماعيل بن مسلم بن أبي فُدَيك الدِّيلي مولاهم، أبو إسماعيل المدنى، وقد يُنْسَبْ إلى جَدِّ أبيه.

صَدُوقٌ.

وثَّقَه: ابن معين في رواية الدوريِّ والدارميِّ، وذكره ابن حبَّان في «الثقات» وقال: ريا أخطأ.

وقال ابن معين في « رواية ابن محرز »، والنسائيُّ: ليس بـ ه بـأس. وقـال أحمد بن حنيل: لا بأس به.

وقال الإمام أحمد كم في « سؤالات أبي داود له»: لايبالي أيُّ شَيع روى. وقال ابن سعد: (كان كثر الحديث وليس بحُجَّة).

وضعَّفه: يعقوب بن سفيان.

<sup>(</sup>۱) ينظر: «الجرح والتعديل» (٢/ ٤٩١)، «الثقات» لابن حبان (٨/ ١٦١)، «صحيح ابن حبان» رقم ( ٣٥٤١ ) و ( ٣٦٤٠ ) ، « تسمية الشيوخ» للنسائي (ص٨٤) رقم ( ٥٥)، « تهذیب الکهال» ( ۱۰۸/٥)، « الکاشف» ( ۲/ ۲۱۲)، « إکهال تهذیب الکهال» لمغلطای (٣/ ٣٣٢)، «نهاية السول» (٢/ ٩٤٥) « تهذيب التهذيب » (٢/ ١٠٦)، « تقريب التهذيب» (ص١٨٠)، « منهج أبي عبدالرحمن النسائي في الجرح والتعديل» لقاسم سعد .(1/193)

قال الذهبي في « الميزان»: صدوقٌ، مشهورٌ، مُحْتَجُّ به في الكتب الستة. و قال في « الكاشف» ، وابن حجر في «التقريب»: صدوق. أخرج حديثه الجهاعة (ت٢٠٠هـ)

والراجح أنه صدوق، وقول ابن سعد ويعقوب معارض بقول الأئمة الذين حسَّنوا أمره، خاصةً وأنه قد أخرجَ حديثه الجماعةُ، وقول أحمد، وابن معين في رواية ابن محرز، والنسائي وابن حبان، مشعر بانتفاء تمام الضبط عنه واللَّهُ تعالى أعلم \_ . (١)

\_ موسى بن يعقوب بن عبد الله بن وهب المطلبي القرشي الزَّمْعي، أبو محمد المدنى.

صَدوقٌ، سئ الحِفْظِ.

وثّقه: ابن معين، والقطان، وابن شاهين، وذكره ابن حبان في «الثقات». وقال أبو داود: (صالح، قدروى عنه ابن مهدي، وله مشايخ

(۱) ينظر: «الطبقات الكبرى» لابن سعد (٥/ ٤٣٧)، «تاريخ ابن معين» رواية الدوري (٢/ ٥٠٥)، ورواية الدارمي (٨١٩)، وابن محرز (١/ ٨٠)، «سؤالات أبي داود للإمام أحمد» (٢١٠)، «الجرح والتعديل» (٧/ ١٨٨)، «المعرفة والتاريخ» (٢/ ١٦٥) و (٣/ ٣٥)، «الثقات» لابن حبان (٩/ ٢٤)، «تهذيب الكهال» (٢٤ / ٥٨٥)، «ميزان الاعتدال» (٤/ ٥٥)، «الكاشف» (٤/ ٥٥)، «تهذيب التهذيب» (٩/ ٦١)، «تقريب التهذيب» (ص ٤٩٩).

مجهولون).

قال ابن عدى: وهو عندى لا بأس به وبرواياته.

وقال النسائي: ليس بالقوي. وقال الأثرم: سألت أحمد عنه؟ فكأنه لم يعجبه حديثه.

وقال الساجي: ( اختلف أحمد، ويحيى فيه، قال أحمد: لا يعجبني حديثه، وقال ابن القطان: ثقة).

وقال ابن المديني: ضعيف الحديث، منكر الحديث. قال الدارقطني: لايحتج به.

وقال الذهبي في « الكاشف»: فيه لين. وقال في « مَن تُكُلِّم فيه وهو موثَّق أو صالح الحديث.

وقال ابن حجر في « تقريب التهذيب»: صَدوقٌ سيئ الحِفظ.

والراجح كما قال ابن حجر: صدوق، سئ الحفظ، وهو قول وسط بين من ضعَّفه كابن المديني والدار قطني، ومن وثقه كابن معين وابن حبان وابن شاهين.

وهو مُؤَدَّى قول أبي داود، وابن عدي، وربها يكون مراد ابن معين من قول ( ثقة) هنا أي: أنه لا يتعمد الكذب. (١) ، واللَّه أعلم . (٢)

<sup>(</sup>١) فقد يريد أحياناً بهذه اللفظة هذا المعنى، ينظر: « التنكيل» للمعلِّمي (١/ ٦٩).

<sup>(</sup>٢) ينظر: «تاريخ ابن معين رواية الدوري» ( ٢/ ٩٧)، « الجرح والتعديل» ( ٨/ ١٦٧)،

## \_ سلَمة بن دينار، أبو حازم المدني الأعرج المخزومي مولاهم. ثقة.

وثقه: الإمام أحمد، وابن معين، وأبو حاتم، والنسائي، والعجلي، وابن خزيمة وزاد: لم يكن في زمانه مثله.

قال ابن حجر: ثقة ، عابد. (١)

\_\_سهل بن سعد بن مالك، أبو العباس الخزرجي، الأنصاري، الساعدي.

#### صحابي ابن صحابي رَضِّ اللَّهُ عَنْهُما .

كان اسمه حَزنا، فغيَّره النبيُّ صَ<u>لَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ</u>، وكان عمره لما تـوفي النبي صَلِّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وكان عمره لما تـوفي النبي صَلِّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خمس عشرة سنة.

وهو آخر من مات بالمدينة النبوية من الصحابة، وكان من أبناء المئة.

<sup>«</sup>الضعفاء والمتروكون» للنسائي رقم (٥٥٥)، «الثقات» لابن حبان (٧/ ٤٥٨)، «الضعفاء والمتروكون» للنسائي رقم (٥٥٥)، «العلل» للدارقطني (٥/ ١١٣)، «أسماء الثقات» لابن شاهين رقم (١٣٤٩)، «تهذيب الكمال» (٢٩/ ١٧١)، «ميزان الإعتدال» لابن شاهين رقم (١٣٤٩)، «تهذيب الكمال» (١٢١٤)، «الكاشف» (٤/ ٣٧٣)، «مَن تكلم فيه وهو موثق» (ص١٥٥)، «تهذيب التهذيب» (ص٥٨٥).

<sup>(</sup>۱) ينظر: «الثقات» للعجلي (۱/ ٤٢٠) رقم ( ٦٤١)، «الجرح والتعديل» (٤/ ١٥٩)، «الجرح والتعديل» (١٥٩ /٥)، «تاريخ دمشق» لابن عساكر ( ٢٦/ ٢١)، «تهذيب الكمال» ( ٢١١/ ٢٧٢)، «سير أعلام النبلاء» ( ٦/ ٦٦)، «تهذيب التهذيب» ( ٤/ ٣٤)، «تقريب التهذيب» ( ص ٢٨١).

(ت ۸۸ هـ)، وقيل: (۹۱ هـ)، وقيل: (۹۶ هـ).

### تخريج الحديث:

\_ أخرجه: أبو داوود في «سننه» \_ كها سبق \_، ومن طريقه: [ الجصاص في « شرح مختصر الطحاوي» ( ٤/ ٦٠)، والبيهقي في « السنن الكبرى» ( ٦/ ١٩٤) ].

\_ والطبراني في « المعجم الكبير» (٦/ ١٣٦) رقم (٥٧٥٩) عن عبدان بن أحمد.

كلاهما: (أبو داوود، وعبدان) عن جعفر بن مسافر التنيسي.

\_\_ وابن المخلّص كما في «المخلصيات» (١/ ٤٥١) رقم (٨١٣)، و (٤/ ٦٧) رقم (٣٠١٣) من محمد بن إسماعيل البخاري، عن عبدالرحمن بن شيبة.

كلاهما: (جعفر بن مسافر ، وعبدالرحمن بن شيبة) عن ابن أبي فديك، عن موسى بن يعقوب الزَّمَعي، عن أبي حازم، عن سهل بن سعدٍ، به.

#### طريق أخرى:

\_ أخرجها: أبو داوود في « سننه» ، ( ص ٢٠١) ، كتاب اللقطة ، باب التعريف باللقطة، حديث رقم ( ١٧١٤) ، والبيهقي في « السنن الكبرى»

<sup>(</sup>۱) ينظر: «معجم الصحابة» للبغوي (٣/ ٨٧)، «معرفة الصحابة» لأبي نعيم (٣/ ١٣١٢)، «أسد الغابة» (٢/ ٣٢٠)، «سير أعلام النبلاء» (٣/ ٢٢٢)، «الإصابة» (٣/ ١٦٧).

(٦/ ١٩٤) من طريق بكير بن الأشج، عن عبيد اللَّه بن مقسم، حدثه عن رجل، عن أبي سعيد الخدري، أن علي بن أبي طالب وجد ديناراً... فذكره مختصراً عند أبي داوود، وعند البيهقي زيادة يسيرة.

وفيه أن الذي نشد الدينار امرأة.

وفي الإسناد جهالة.

#### طريق أخرى:

أخرجها: أبو داوود في «سننه» (ص٢٠١)، كتاب اللقطة ، باب التعريف باللقطة ، حديث رقم (١٧١٥)، ومن طريقه : [ البيهقي في « السنن الكبرى» (٦/ ١٩٤)، والمزي في « تهذيب الكهال» (١٠/ ٢٥٧) ] عن الهيثم بن خالد الجهني، عن وكيع، عن سعد بن أوس، عن بلال بن يحيى العَبْسي، عن على رَضَالَتُهُ عَنْهُ : بنحوه مختصراً .

وقد حسَّن إسنادَه ابنُ حجر في « التلخيص الحبير» (٤/ ٢٠٠٢) رقم (١٧٠٤) وردَّ على المنذري قولَه في سماع بلال من علي: نظر.

وقد رواه ابن أبي شيبة في « مسنده» كما في « المطالب العالية» (٧/ ٢٩٨٨) رقم (١٤٧٨) و « إتحاف الخيرة المهرة» (٣/٣٠) رقم (١٤٧٨) و عن وكيع، عن سعد بن أوس، عن بلال بن يحيى العبسي، عن علي رَضَاً لِللَّهُ عَنْهُ: أنه التقط ديناراً فاشترى به دقيقاً، فصَرَفَه صاحب الدقيق... وذكره بنحوه.

قال البيهقي عقب الحديث: (في متن هذا الحديث اختلاف، وفي

749

أسانيده ضعف، واللَّه أعلم).

قال ابن حجر في « المطالب العالية»: (هذا حديث حسن، أخرج أبو داوود منه طرفاً قصيراً).

### طريق أخرى:

أخرجها: عبدالرزاق في « مصنفه» ( ١٠ / ١٤٢) رقم ( ١٨٦٣٧)، وأبو يعلى في « مسنده» ( ٢/ ٣٣٢) رقم ( ١٠٧٣)، والبزار في « مسنده» كما في « كشف الأستار عن زوائد البزار» ( ٢/ ١٣١) رقم ( ١٣٦٨) من طريق أبي بكر بن عبداللَّه بن محمد بن أبي سبرة، أن شريك بن عبداللَّه بن أبي نمر حدَّثه، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد الخدري رَضَيُليّهُ عَنْهُ ، عن النبي صَلَّاللَّهُ عَنْهُ أن علياً أتاه بدينار وجدَه في السوق... فذكره مطولاً

وفيه: أنه عرَّفه ثلاثة أيام.

وفيه: فصرفه النبيُّ صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، باثني عشر درهماً، فابتاع منه بثلاثة شعيراً، وبثلاثة تمراً، وبدرهم زيتاً، وفضل عنده ثلاثة، حتى إذا أكل بعض ما عنده جاء صاحبه...

وفيه أن الرجل طلبه ولم يكن عند عليِّ شيئاً، فوعدَه الرسولُ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمٌ بالسداد إذا جاءه شيءٌ.

وعند عبدالرزاق في آخره: ( فجعل أجلَ الدينار وأشباهَه ثلاثة، يعنى

ثلاثة أيام، لهذا الحديث).

\_ أبو بكر بن عبداللُّه بن محمد بن أبي سَبْرة : رُمي بالوضع. (١)

\_ وشريك بن عبداللُّه بن أبي نَمِر: صدوق يخطئ. (٢)

قال ابن حجر في «المطالب العالية» (٧/ ٤٢١) رقم ( ٢/١٤٧٩) عن أبي بكر بن أبي سبرة: (وقد ظنَّ الحافظ الضياء أنه غيره، فأخرج هذا الحديث في المختارة). انتهى.

هذا، وقد رواه الشافعي في «الأم» (٥/ ١٤٠) رقم (١٧٤١)، ومن طريقه: [البيهقي في «معرفة السنن والآثار» (٩/ ٧٩) رقم (١٢٤١٤)] فقال: أخبرنا الدراوردي، عن شريك بن عبد اللَّه بن أبي نمر، عن عطاء بن يسار، عن علي: «أنه وجد ديناراً على عهد رسولِ اللَّه صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فأمرَهُ أن يعرِّفَهُ فلم يُعرف، فأمره أن يأكلَه، ثم جاء صاحبه، فأمره أن يغرمَه».

## طريق أخرى:

أخرجها: عبدالرزاق في « مصنفه» (۱۰/ ۱٤٠) رقم (١٨٦٣٦) عن أخرجها: عبدالرزاق في « مصنفه» (١٤٠/ ١٤٠) وقم (١٨٦٣٦) عن أبي هارون العبدي، عن أبي سعيد الخدري، قال: « كان لعبليٍّ من النبي صَلَّاللَّهُ عَلَيْدِوسَلَّمُ دخلة ليست لأحد... فذكره مطولاً

<sup>(</sup>۱) «تقريب التهذيب» (ص٦٥٣).

<sup>(</sup>۲) « تقریب التهذیب» (ص۳۰۰).

وفيه: أن علياً عرَّف الدينار، وفيه زيادات.

\_ أبو هارون العبدي البصري واسمه عمارة بن جوين: (متروك، ومنهم من كذَّبه، شيعي). (١)

#### طريق أخرى:

أخرجها: ابن أبي عمر في «مسنده» \_ كها في «المطالب العالية» (١٣/ ٢٤٤) رقم (٣١٥٧) \_ ، عن هشام بن سليهان، عن أبي رافع، عن محمد بن كعب القرظي، عن علي بن أبي طالب رَضَوُلِلَّهُ عَنْهُ أنه خطب أهل العراق لما أصابتهم مجاعة... فذكره مطوّلاً، وفيه ذكر ما مسّه وزوجه من الجـوع، وعمله عند اليهودي، والدينار اللقطة، وأن ناشد اللقطة أعرابية...إلخ.

وهو ضعيف، لضعف إسهاعيل بن رافع، أبي رافع الأنصاري المدني نزيل البصرة. (٢)

وفي سماع محمد بن كعب القرظي من علي بن أبي طالب كلام. (٣)

وقد أخرجه: الترمذي في « جامعه» رقم ( ٢٤٧٣) و ( ٢٤٧٦)،

<sup>(</sup>۱) «تقريب التهذيب» (ص ٤٣٩).

<sup>(</sup>۲) «تقریب التهذیب» (ص ۱٤٦).

<sup>(</sup>٣) ينظر: «تحفة التحصيل» (ص٤٦٣).

وإسحاق بن راهوية في « مسنده» \_ كيا في « الأجوبة المرضية» للسخاوي ( ١/ ٤٤) رقم ( ٩) (١) \_ ، وأبو يعلى في « مسنده» ( ١/ ٣٨٧) رقم ( ٩٠ ) من وجه آخر ليس فيه اللقطة ، من طريق محمد بن إسحاق، قال: حدثني يزيد بن زياد (٢) ، عن محمد بن كعب بن القرظي، قال: حدثني مَن سمع علي بن أبي طالب رَضَاً لللَّهُ عَنْهُ يحدث ... فذكره.

وفيه جهالة الراوي عن علي، وأن بين القرظي وعلي انقطاعاً بخلاف الرواية الأولى.

(١) لم أجده في « مسند إسحاق » المطبوع.

(٢) عند إسحاق يزيد بن أبي زياد، وفي مطبوعة أبي يعلى: يزيد بن رومان القرظي \_ ولعله تصحيف \_ .

وقد بيَّنه الترمذي عقب الحديث بأنه: ابن ميسرة المديني، قال في « التقريب» (ص ٦٣٢): يزيد بن زياد بن أبي زياد، وقد ينسب لجده، مولى بني مخزوم، مدنى ثقة).

(٣) وعملُ علي بن أبي طالب رَضَالِكُ عَنْهُ عند اليهودي أخرجه أيضاً: ابن ماجه في «سننه» (٢٤٤٧).

وأخرجه: أحمد في « مسنده» ( ٢/ ٣٥١) رقم ( ١١٣٥) وفيه أنه عمل عند امرأة فنزع لها كل دلو بتمرة.

وروي من مسند فاطمة رَخِوَاللَّهُ عَنْهَا، سيأتي تخرجه مطولاً \_ بإذن اللَّــه \_ في البـاب الثالث: «مسند فاطمة» حديث رقم ( ٢٧).

وانظر أيضاً في عمل على رَضَوْلَيَّتُهُ عَنْهَا: « الزهد» لهناد ( ٢/ ٣٨٩) رقم ( ٧٥٧) ، « الزهد»

### طريق أخرى:

أخرجها: هناد في « الزهد» ( ٢/ ٣٨٦) رقم ( ٧٥٢) عن أبي أسامة، عن جرير بن حازم، عن عطاء بن أبي رباح قال: أُبِّنتُ أنَّ علياً قال: ( مكثنا أياماً ليس عندنا شئ... وذكر قصة الدينار المطروح...).

وهذا منقطع بين عطاء ، وعلي.

## إشكال في الحديث:

ظاهر الحديث أنه لم يعرِّف اللقطة، والمعروف أن اللقطة تُعرَّف سنة، فإما أن يضعَّفَ الحديث ويُعلُّ بموسى الزَّمْعي، ومعارضته لحديث زيد بن خالد الجهني رَضِّ اللَّهُ عَنْهُ المحرَّج في الصحيحين، وفيه: «اعرف عِفَاصها ووكاءها، ثم عرِّفها سنةً...». (١) وإما أن يُحمل على أنه قبل الأمر بتعريف اللقطة، أو أنه أكلَ اللقطة للضرورة، ويضمن لصاحبها إذا عرفه.

قال البيهقي رَحْمَهُ اللّهُ: (ظاهر الحديث عن علي رَضَوَ اللّهُ عَنْهُ في هذا الباب يدل على أنه أنفقه قبل التعريف في الوقت، وقد روينا عن عطاء بن يسار عن على رَضَوَ اللّهُ عَنْهُ في هذه القصة: أنَّ النبي صَلَّاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أمره أن يعرفه فلم

للمعافى بن عمران (ص٣١٧) رقم (٢٤٦). و «الأجوبة المرضية» للسخاوي (١/٤٤\_ ٥٥) رقم (٩)، و (٣) ، و (٣/ ١٠٣٧) رقم (٢٩٠).

<sup>(</sup>۱) «صحيح البخاري» رقم (۹۱)، «صحيح مسلم» رقم (۱۷۲۲).

يعترف، فأمره أن يأكله، وظاهر تلك الرواية أنه شرط التعريف في الوقت، وأباح أكله قبل مضى السنة.

والأحاديث التي وردت في اشتراط التعريف سنة في جواز الأكل أصتُّ وأكثر، فهي أولى؛ ويحتمل أن يكون إنها أباح له إنفاقه قبل مضى سنةٍ لوقوع الاضطرار إليه، والقصة تدل عليه، ويحتمل أنه لم يشترط مضى سنة في قليل اللقطة. واللَّه أعلم.

ثم قال: في متن هذا الحديث اختلافٌ، وفي أسانيده ضَعف، واللَّه أعلم). (١)

قال: أما حديث زيد بن خالد، فقد مضي، وكذلك حديث أبي بن كعب، وكان سلمة بن كهيل يشك في مدة التعريف في حديث أبي، ثم أقام على عام واحد.

وأما حديثُ عليِّ بن أبي طالب، ففي رواية الشافعي أنه أمره أن يعرِّفه، فلم يُعرف، فأمره أن يأكله.

<sup>(</sup>۱) «السنن الكبرى» (٦/ ١٩٤).

وقد روي في حديث أبي سعيد الخدري، وسهل بن سعد ما دل على أنه في الوقت اشترى به طعاماً، ثم في حديث أبي سعيد، أن امرأة أتت تنشد الدينار، وفي حديث سهل: إذا غلام ينشده، فأمرَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ بأدائه.

والأحاديث في اشتراط المدة في التعريف أكثر، وأصح إسناداً من هاتين الروايتين.

ولعله إنها أنفقه قبل مضي مدة التعريف للضرورة، وفي حديثهما ما دلَّ عليها، واللَّه أعلم). (١)

قال الزيلعي: (قال المنذري: واستُشكِلَ هذا الحديث من جهة أنَّ علياً أنفق الدينار قبل تعريفه، قال: وأحاديثُ التعريف أكثرُ وأصحُّ إسناداً، ولعل تأويله أنَّ التعريف ليس له صيغة يُعتد بها، فمراجعته لرسولِ اللَّه صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمٌ على ملأ الخلق إعلان به، فهذا يؤيد الاكتفاء بالتعريف مرة واحدة. انتهى.

ثم ذكر الزيلعي ما ورد في تعريفه في حديث عبدالرزاق عن ابن جريج ، عن ابن أبي سبرة...

قلت: وابن أبي سبرة متروك \_ كما سبق \_ .

<sup>(</sup>۱) «معرفة السنن والآثار» ( ۹/ ۸۰) رقم ( ۱۲٤۱٦).

<sup>(</sup>٢) « نصب الراية» (٣/٤٦٩)، وانظر: «البدر المنر» لابن الملقن (٧/١٦١).

### الحكم على الحديث:

الحديث حسن لغيره، وقد حسَّنه الألباني. (١)

#### : حيين الحديث

\_ ( خَتَنُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّالَتُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) : أي زوج ابنته. وعبَّر ابن فـــارس بقوله: الصِّهر، وهو الذي يتزوج في القوم.

وقال الزمخشري: (وهذا ختن فلان لصهره، وهو المتزوج إليه بنته أو أخته، و أبوا الصهر ختناه، وأقرباؤه أختانه، وقالوا: الأختان من قبل المرأة، والأحماء من قبل الزوج. وخاتنه: صاهره). (٢)

\* \* \*

(۱) «صحیح سنن أبي داوود» (٥/٠٠٠).

<sup>(</sup>٢) « مقاييس اللغة» (٢/ ٢٤٥) « أساس البلاغة» (١٠/٢١)، « النهاية» (٢/ ١٠).

٦٠. [٥] قال ابن الأعرابي (ت ٣٤٠هـ) رَحْمَهُ ٱللَّهُ: حدثنا محمد بن يونس، قال: حدثنا حماد بن عيسى الجهني، قال: حدثنا جعفر بن محمد، عن أبيه ، عن جابر رَضَاللَّهُ عَنْهُ قال: دخل رسول اللهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ على فاطمة وهي تَطْحَنُ بالرَّحي ، وعليها كساءُ من أجلَّة الإبل، فلمَّا نظَر إليها بكِّي ، وقال: « يا فاطمةُ: تَعَجُّلي مرارةَ الدُّنيَـا بنَعِيمِ الآخِرَةِ ».

[ « المعجم» لأبي سعيد ابن الأعرابي البصري ( ١/ ٢٤٢) رقم ( ٤٤٥ ) ]

#### دراسة الإسناد :

\_ محمد بن يونس الكديمي. متروك. (١)

\_ هاد بن عيسى الجهنى ، غَريقُ الجُحْفة. ضعيف جداً. (٢)

\_ جعفر بن محمد بن على بن الحسين، ووالده: ثقتان . (٣)

## تخريج الحديث:

أخرجه: ابن الأعرابي في «معجمه» \_ كما سبق \_.

والحاكم في « فضائل فاطمة» (ص ١٢٨) رقم (١٧٩) عن على بن

<sup>(</sup>١) سبقت ترجمته في الحديث رقم (٣٤).

<sup>(</sup>Y) ستأتى ترجمته في الباب الثالث: « مسند فاطمة» الحديث رقم ( ٣٦).

<sup>(</sup>٣) ستأتى ترجمتهم في الباب الثالث: « مسند فاطمة» الحديث رقم (٤).

المؤمل بن الحسن.

كلاهما: (ابن الأعرابي، وعلي بن المؤمل) عن محمد بن يونس الكديمي، عن جعفر، به.

لفظ الحاكم: «يافاطمة، تنقلي(١) من لذة الدنيا لنعيم الجنة غداً ».

فنزلت: ﴿ وَلَسَوْفَ يُعُطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى ﴾ (سورة الضحي، آية ٥).

وأخرجه أيضاً: العسكري في « المواعظ» ، وابن مردويه ، وابن لَال ، وابن النجار. ذكر ذلك السيوطي في « الدر المنثور» ( ١٥/ ٤٨٦).

ولفظه: وعليها كساء من حملة الإبل، وفيه: تعجَّلي، وفيه أيضاً نـزول الآية.

وورد في « الإحياء» للغزالي بلفظ: تجرعي ، قال العراقي في « المغني عن هورد في الإحياء» للغزالي بلفظ: تجرعي ، قال العراقي في الأسفار» ـ ط. ابن حزم ـ (ص ١٥٨٩): ( أخرجه أبو بكر بن لال في الأحلاق) بإسناد ضعيف ).

## الحكم على الحديث:

الحديث موضوع.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) كذا في المطبوعة، والمخطوطة أيضاً (ورقة ٣٣).

# هذا، وثمة أحاديث في المبحث، منها :

عن عمران بن حصين رَضَاً لللهُ عَنْهُ ، قال: كنت عند رسول اللَّهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذ أَقبِلَتْ فاطمة قال: فنظرتُ إليها وقد ذهبَ الدم من وجهها، وغلبتْ الصُّفرة على وجهها من شدة الجوع، فنَظَر إليها رسول اللَّه صَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَالَّمَ فقال: « ادنى يا فاطمة ». فدَنَتْ حتى قامت بين يديه، فوضع أ يَدَه على صَدْرِهَا في مَوضِع القِلَادَةِ، وفَرَّجَ بَين أَصَابِعِه، ثمَّ قال: « اللَّهم مُشبِعَ الجَاعَةِ، ورَافِعَ الوضَعَة، لاتُّجعْ فاطمةَ بنتَ محمد».

قال عمران: فنظرتُ إليها، وقد غَلَبَ الدَّمُ عَلى الصُّفْرَة في وجهها، كما كانت الصفرة قد غلَبَتْ عَلى الدم.

قال عمر ان: فلقيتُها بَعْدُ، فسَأَنْتُهَا فقَالَتْ: مَا جِعْتُ بَعْدَهَا يَا عِمْرِان.

قال البيهقي عقب الحديث: ( والأشبه أنه إنما رآها قبل نزول آية الحجاب، واللَّه أعلم). (١)

(١) حديث ضعيف.

أخرجه: حماد بن إسحاق في « تركة النبي صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمٌ» ( ص٦٣)، والدولابي في « الكني والأسماء» ( ٣/ ١٠٣٨) رقم ( ١٨٢٣)، وابن جرير في « تهذيب الآثار» \_ مسند ابن عباس \_ (١/ ٢٨٦) رقم (٤٨١)، والحاكم في « فضائل فاطمة» (ص٥٥) رقم (٥٣) ، وعنه: [ البيهقي في « دلائل النبوة» (٦/٨٠١)]، وإسماعيل الأصبهاني قوَّام السُّنَّة في « دلائل النبوة» ( ص ٢٢٩) رقم ( ٣٣٧) كلُّهم من طريق عَمرو بن حمَّاد بن و منها: ما روي عن أبي سعيد الخدري رَضِّ ٱللَّهُ عَنْهُ فِي حديث طويل جداً، طَرفه: أصبح عليُّ رَضَاً لِللَّهُ عَنْهُ ذاتَ يوم فقال: يا فاطمة ، هل عندك شيء

طلحة القنَّاد.

وأخرجه: الطبراني في « المعجم الأوسط» ( ٤/ ٢١٠) رقم ( ٣٩٩٩) من طريق عبداللَّــه بن عمر بن أبان.

و أبو نعيم في « دلائل النبوة» ( ص ٢٢٩) رقم ( ٣٣٧) من طريق سعيد بن محمد الوراق. ثلاثتهم: (عمرو بن حماد القنَّاد، وعبداللُّه بن عمر بن أبان، وسعيد بن محمد الوراق) عن مسهر بن عبدالملك بن سلْع الهمدان، عن عتبة بن حميد أبي معاذ البصري الضبِّي، عن عكرمة، عن عمران بن الحصين رَضِوَاللَّهُ عَنْهُ ، به.

قال الطبراني عقب الحديث: (لم يرو هذا الحديث عن عكرمة إلا عتبة أبو معاذ، تفرَّد به: مسهر بن عبد الملك، ولا يُروَى عن عمران بن حصين إلا بهذا الإسناد).

وهذا ضعيف، علته: مسهر بن عبدالملك، والرواة عنه فيهم ضعف.

\_مسهر بن عبدالملك ، لين الحديث. « تقريب التهذيب» (ص٥٦١). وفي « المغني» للذهبي (٢/٢٠٤): ليس بالقوي.

- عتبة بن حميد، أبو معاذ، صدوق له أوهام. « تقريب التهذيب» ( ص٢١٤).

- عمرو بن حمَّاد القناد، صدوق رُمي بالرفض. «تقريب التهذيب» (ص٠٥٠).

- سعيد بن محمد الوراق الثقفي الكوفي، ضعيف. « تقريب التهذيب» (ص٢٧٤).

\_عبداللُّه بن عمر بن محمد بن أبان الأموى مولاهم الجعفى، صدوق فيه تشيع. « تقريب التهذيب» (ص ٣٤٩).

والحديث ضعَّفَه الألبانيُّ في « السلسلة الضعيفة» ( ٢١/ ٣١) رقم ( ٥٥٢٣).

تغدينيه؟ قالت رَضَّالِيَّهُ عَنْهَا: لا والذي أكرم أبي بالنبوة، ما عندي شيء أغديكه، ولا كان لنا بعدك شيء منذ يومين طعمة إلا شيء أوثرك به على بطني وعلى ابني هذين... ثم خروجه ولقياه المقداد، وصلاته مع النبي صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النبي صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حتى لحقه عند باب المغرب، فغمزه برجله فثار عليُّ خلف النبيِّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حتى لحقه عند باب المسجد فسلَّم عليه، فرد السلام فقال: يا أبا الحسن هل عندك شيء تعشينا؟ فانفتل إلى الرحل، فأطرق علي رَضَّالِللهُ عَنْهُ ساعة لا يحير جواباً حياءً من النبيِّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .... ثم استضافه، وفي آخر الحديث:

قال صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « يا علي، هذا ثواب لدينارك، هذا جزاء دينارك، هذا جزاء دينارك، هذا من عند اللَّهِ: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ يَرُرُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴾ (آل عمران، آية ٣٧)، ثُمَّ استعبر النبي صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ باكياً، فقال:

« الحمد للهِ الذي هو أبى لكما أن يخرجكما من الدنيا، حتى يجريك في المجرى الذي أجرى زكريا، ويجريكِ فيه يا فاطمة بالمثال الذي جرت فيه مريم في المجرى الذي ألمِحرَابَ وَجَدَعِندَهَا رِزْقًا ﴿ (آل عمران، آية ٣٧).

#### (١) حديث موضوع.

أخرجه: ابن شاهين في « فضائل فاطمة» (ص٢٥) رقم (١٤)، آفته: أبو هارون العبدي وهو عمارة بن جُوين، شيعي، متروك الحديث، ومنهم من كذَّبه. « تقريب التهذيب» (ص ٤٣٩).

=

و منها: ما روي أيضاً من حديث فضَّة النوبية ، وهو حديث طويل فيه مجاعة فاطمة رَضَوُلِلَّهُ عَنْهَا وصبرها... وهو حديث موضوع، سبق ذكره ضمن الحديث رقم (١٥).

و منطا: حدیث: «... وعَلَى فاطمةَ ثوبٌ إذا قنَّعت به رأسها لم يَبْلُغ رِجْلَيها، وإذا غَطَّت به رجْلَيها لم يَبْلُغ رأسَها». وهو حدیث ضعیف، سبق تخریجه برقم ( ١٥).

### ومما ورد ـ أيضا ـ في صبرها على ضيقه العيش :

ما جاء في بعض ألفاظ حديث ابن سيرين، عن عَبيدة، عن علي في طلب فاطمة رَضِوَلِللهُ عَنْهُم الخادم، قال علي: فأتانا وقد أخذنا مضاجعنا، وعلينا قطيفة إذا لبسناها طُولا خرجت منها جُنُوبُنَا، وإذا لبسناها عرضاً خرجت رؤوسنا أو أقدامنا ... الحديث. (١)

-----

وفيه: عطية العوفي، شيعي ضعيف مدلِّس، سبقت ترجمته في الحديث رقم ( ١٤). وحسين الأشقر، ضعيف ، سبقت ترجمته في الحديث رقم ( ٣٤).

وفيه أيضاً: قيس بن الربيع، صدوق تغيّر لما كبُر، وأدخل عليه ابنه ماليس من حديثه، فحدّث به. « تقريب التهذيب» (ص٤٨٧).

<sup>(</sup>۱) أخرجه: النسائي في «السنن الكبرى» (٨/ ٢٦٦) رقم (٩١٢٧)، وابن حبان في «صحيحه» (١٥/ ٣٦٤) رقم (٢٩٢٢). وانظر: «المسند المصنف المعلل» (٢١/ ٢٥١) رقم (٩٧٢٦).

#### ومما روي في خدمتما لزوجما، وصبرها على ضيق العيش معه :

ما أخرجه: أبو داوود الطيالسي في « مسنده» (٤/ ٢٨٣) رقم ما أخرجه: أبو داود و قال: حدثنا حماد بن الله الله عن يزيد بن سفيان التميمي، عن أبي هريرة رَضَيَّلِيَّهُ عَنْهُ قال: «جِعْتُ سلمة، عن يزيد بن سفيان التميمي، عن أبي هريرة رَصَيَّلِيَّهُ عَنْهُ قال: «جِعْتُ جُوعاً شديداً، فصلَّيْتُ المغربَ مع رسول اللَّه صَلَّلَة عَلَيْهُ وَسَلَّمَ ، ثم تعرَّضْتُ لأبي بكر الصديق فأخذ بيدي، فسألته عن آية من القرآن أنا أعلم بها منه، فمشيت معه حتى بلغ منزله، وأنا أرجو أن يُدخلني فيُعشِّيني، فلما بلغ المنزل أرسلَ يدَهُ مِن يدي و دَخَلَ، ثم تعرَّضْتُ لِعُمَرَ ففعل بي مثل ذلك، ثم تعرَّضْتُ لعلي بن أبي طالب وسألتُه عما سألتهما عنه، عن آية من القرآن، فلما بلغنا المنزل قال: المنظمة، عَشِّم أبا هريرة، قال: يا فاطمة، عَشِّم أبا هريرة، ودخلَ الخلوس فيه \_ وكذلك كان يفعل \_، فدَعَتْ لي بسَوِيْقِ فشَرِبْتُ؛ وخَرَجَ عليٌّ فقال: يا فاطمة، أعشَيْتِ أبا هريرة؟ قالت: يعم.

فبلغَ ذلكَ عُمَرُ رَحْمَهُ ٱللَّهُ فقال: واللَّهِ لأَنْ أكونَ وَلِيْتُ مِن ذلك ما وَلِي؟

<sup>(</sup>۱) فارسي معرَّب، وهو الرغيف المدوَّر. وذكر الجواليقي أنه الغليظ من الخبز. ينظر: «الصحاح» (٤/٤٥٤١)، «المخصص» (١/٥٣٥)، «المعرَّب» للجواليقي (ص ٢٥٩)، «تاج العروس» (٢٥/٢٢).

أحبُّ إليَّ مِن مُمُرِ النَّعَمِ، أو قال: أحبُّ إليَّ مما طَلَعَتْ عليه الشمسُ». ضعيف جداً، يزيد بن سفيان أبو المهزم التميمي البصري، متروك. (١) لم أجد الحديث عند غير الطيالسي.

والمحفوظ في « صحيح البخاري» دون ذكر فاطمة، وقد استضافه النبيُّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ واستدعى أهلَ الصُّفَّة. (٢) وانظر: « تاريخ دمشق» لابن

(۱) « تهذیب الکمال» ( ۳۲/ ۳۲۷)، « تقریب التهذیب» ( ص۷۰۰).

(٢) في «صحيح البخاري» رقم ( ٥٣٧٥) من طريق أبي حازم، عن أبي هريرة، و ( ٢٥٤٦) من طريق مجاهد، عن أبي هريرة رَضَّ اللَّهُ عَنْهُ قال: اللَّه الذي لا إله إلا هو، إن كنت لأعتمد بكبدي على الأرض من الجوع، وإن كنت لأشد الحجر على بطني من الجوع، ولقد قعدت يوماً على طريقهم الذي يخرجون منه، فمر أبو بكر، فسألته عن آية من كتاب اللَّه، ما سألته الله إلا ليشبعني، فمر ولم يفعل، ثم مر بي عمر، فسألته عن آية من كتاب اللَّه، ما سألته إلا ليشبعني، فمر فلم يفعل، ثم مر بي أبو القاسم صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمٌ فتبسم حين رآني، وعرف ما في نفسي وما في وجهي، ثم قال: « يا أبا هر» قلت: لبيك يا رسول اللَّه، قال: « الحَقْ» ومضى فتبعته، فدخل، فاستأذن، فأذن لي، فدخل، فوجد لبنا في قدح، فقال: « من أين هذا اللبن»؟ قالوا: أهداه لك فلان أو فلانة، قال: «أبا هر» قلت: لبيك يا رسول اللَّه، قال: « الحُقْ إلى أهل الصُّفَة فادعُهم لى».

قال: وأهل الصفة أضياف الإسلام، لا يأوون إلى أهل ولا مال ولا على أحد، إذا أتته صدقة بعث بها إليهم ولم يتناول منها شيئاً، وإذا أتته هدية أرسل إليهم وأصاب منها وأشركهم فيها، فساءني ذلك، فقلت: وما هذا اللبن في أهل الصفة، كنت أحق أنا أن أصيب من هذا اللبن شربة أتقوى بها، فإذا جاء أمرني، فكنت أنا أعطيهم، وما عسى أن

عساکر ( ۲۷/ ۳۲۳).

## ومن تلك الأحاديث:

#### ما جاء في حديث « صلح الحديبية»:

أخرج البخاري في «صحيحه» رقم ( ٢٦٩٩) (١) من حديث البراء بن عازب رَضَوَالِلَهُ عَنْهُ قال: اعتمر النبي صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ في ذي القعدة، فأبي أهل مكة أن يدعوه يدخل مكة حتى قاضاهم على أن يقيم بها ثلاثة أيام ... إلى أن قال: فلها دخلها ومضى الأجل...خرج النبي صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فتبعتهم ابنة مهزة: يا عم يا عم، فتناولها على بن أبي طالب رَضَوَاللَّهُ عَنْهُ فأخذ بيدها، وقال

يبلغني من هذا اللبن، ولم يكن من طاعة الله وطاعة رسوله صَالِّلَهُ عَلَيْهُ وَسَلَّم بد، فأتيتهم فلم عن البيت، قال: «يا أبا هر» قلت: لبيك يا رسول الله وقال: «خذ فأعطهم» قال: فأخذت القدح، فجعلت أعطيه الرجل فيشرب حتى يروى، ثم يرد علي القدح، فأعطيه الرجل فيشرب حتى يروى، ثم يرد علي القدح في القدح في القدح في القدح في القدح، فنظر إلي فتبسم، فقال: «أبا هر» قلت: لبيك يا رسول الله وقال: «بقيتُ أنا وأنتَ» قلت: صدقت يا رسول الله وقال: «اقعد فاشرب» فقعدت فشربت، فقال: «اشرب» فشربت، فما ذال يقول: «اشرب» حتى قلت: لا والذي بعثك بالحق، ما أجد له مسلكاً، قال: «فأرني» فأعطيته القدح، فحمد الله وسمّى وشَرب الفضلة.

(١) وفي "صحيح مسلم" رقم ( ١٧٨٣) لكن دون ذكر الشاهد.

لفاطمة عَلَيْهَاٱلسَّلَامُ: دونك ابنة عمك. حَمَلَتْها (١) ؛ فاختصم فيها علي، وزيد، وجعفر... الحديث.

قلتُ: فيه دلالة على وجود فاطمة مع أبيها صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في «صلح الحديبية»، وفيه أيضاً: خدمة المرأة زوجَها.

## ومن الأحاديث في المبحث:

ما روي أنَّ النبي صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أعطى علياً أبهار = بهاران من فلفل، ورد عليه من اليمن، ليبيعه عليُّ ويستمتع به هو وفاطمة.

أخرج: البزار في « البحر الزخار» (٣/ ٥٩) رقم (٨١٧)، والحاكم في « المستدرك» (٢/ ٣٦٧) رقم (٣٢٩٤) من طريق محمد بن بكير المستدرك» (٢/ ٣٦٧) رقم (٣٢٩٤) من طريق محمد بن جبير (٣)، عن الحضرمي (٢)، عن عبداللَّه بن بُكير الغنوي، عن حكيم بن جبير (٣)، عن الحسن بن سعد مولى علي، [ زاد البزار: عن أبيه]، عن علي رَضَوَاللَّهُ عَنْهُ أن النبي صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمٌ أراد أن يغزو فدعا جعفراً، فأمره أن يتخلف على المدينة فقال: لا أتخلف بعدك أبداً، فأرسل رسولُ اللَّه صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمٌ: فدعاني فعزمَ عليَّ لما تخلف قبل أن أتكلم فبكيت ....

إلى قال له رسولُ اللَّه صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وأما قولك: أتعرَّضُ

<sup>(</sup>١) وفي رواية: احْمِليها ، وفي رواية: حَمِّلِيها.

<sup>(</sup>Y) صدوق يخطئ. «تقريب التهذيب» (ص٥٠١).

<sup>(</sup>٣) ضعيف ، رُمي بالتشيع. « تقريب التهذيب» ( ص٢١٣).

لفضل اللُّه. فهذان بهاران من فلفل جاءنا من اليمن، فبعْهُ واستمتعْ به أنت وفاطمة، حتى يؤتيكما اللَّهُ من فضله».

ولفظ الحاكم: فهذه أبهار من فلفل جاءنا من اليمن فبعه واستمتع به أنت وفاطمة، حتى يأتيكم اللَّــةُ مـن فضله، فإن المدينة لا تصلح إلا بي أو ىك».

عند الحاكم: حكيم بن جبير، عن الحسن بن سعد مولى على، عن على رَضِّ اللَّهُ عَنْهُ.

فالحديث ضعيف جداً إن لم يكن موضوعاً، فيه اختلاف على حكيم، وقد زاد فيه زيادةً منكرةً في آخره.

قال البزار: (وهذا الحديث لا يحفظ عن على إلا من هذا الوجه بهذا الإسناد، وحكيم بن جبير فقد تقدم ذكرنا له في غير هذا الموضع لضعفه).

قال الحاكم: (هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه).

تعقبه الذهبي في « التلخيص»: ( أنَّى له الصِّحَّةَ، والوضعُ لائحٌ عليه، وفي إسناده عبداللُّه بن بكير الغنوي منكر الحديث، عن حكيم بن جبير، وهو ضعیف یترفض). (۱)

علَّقَ ابن حجر بقوله: ( بل هو شِبْهُ الموضوع، وعبداللَّه بن بكير

<sup>(</sup>١) انظر: « مختصر تلخيص الذهبي » لابن الملقن ( ٢/ ٨١٢) رقم ( ٣١٤).

وشيخه ضعيفان). (١)

والحديث عزاه السيوطي في « الدر المنثور» ( ٧/ ٩٣٥) إلى الحاكم، وَابنِ مردويه.

### ومما روئي ـ أيضا ــ في صبرها على الجوع معه :

عن ابن عمر رَضَّ اللهُ عَنْهُا قال: لما طُعن عمر رَضَّ اللهُ عَنْهُ، وأمرَ بالشورى، دخلَتْ عليه ابنتُه حفصة، فقالت: يا أبتاه، إنَّ الناس قد تكلموا، فقال: أسندوني، فلما أُسنِدَ قال: ما عسى يقولوا في علي بن أبي طالب رَضَّ اللهُ عَنْهُ ؟ ثم ذكر حديثاً سمعه من النبى صَلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في فضله.

ثم قال عمر مثله في: عثمان بن عفان؟ ثم طلحة بن عُبيداللَّه، ثم الـزبير بن العوام، ثم سعد بن أبي وقاص؟ يذكر عن كل واحدٍ منهم حديثاً في فضله.

ثم قال: ما عسى يقولون في عبد الرحمن بن عوف؟ رأيتُ النبي على في منزل فاطمة والحسن والحسين يبكيان جوعاً ويتضوران، فقال النبي على: مَن يصلنا بشيء، فطلع عبد الرحمن بن عوف بصحفة فيها حيسة ورغيفان بينها إهالة، فقال له النبي على: «كفاك اللَّه أمر دنياك، فأما آخرتك فأنا لها ضامن».

<sup>(</sup>۱) تعليقات ابن حجر في حاشية «المستدرك» للحاكم ــ ط. دار الميهان ـ (٤/ ٢٢٤) رقم (٢٣٣٣).

الحديث موضوع، حكم عليه بالوضع الحافظ: ابن حجر.

أخرجه: معاذ بن المثنى في زياداته على « مسند مسدد» \_ كما في « المطالب العالية» ( ١٦/ ٢٦٨) رقم ( ٣٩٩٢)، ومن طريقه: [ ابن بشران في « فوائده» (ص ۲۰۲) رقم (۲۲۱) = و « مجلسان من أماليه»، تحقيق الجزائري \_ ط. الدار الأثرية \_ (ص ٢٢٤) رقم (١٦)، ومن طريق ابن بشران: [ ابن عساكر في « تاريخ دمشق» ( ٣٣/ ٢٠٢) ]، وكذا من طريق معاذ بن المثنى أخرجه: الخطيب في «تلخيص المتشابه» (١/٣٧)، ومن طريق الخطيب: ابنُ عساكر في « تاريخ دمشق» ( ٣٣/ ٢٠٢) ] عن عبداللَّه بن مسلم القرشي، عن الوليد بن مسلم، عن معمر، عن الزهري، عن سالم بن عبداللَّه بن عمر، عن عبداللَّه بن عمر رَضَّاللَّهُ عَنْهُا.

وأخرجه: محمد بن عبدالباقي ـ قاضـي المارستان ـ في « أحاديث الشيوخ الثقات» ( ٣/ ١١٥١) رقم ( ٥٥٢)، وابن عساكر في « تاريخ دمشق» ( ٣٥/ ٤٢٨) في ترجمة عبدالرحمن بن مسلم الدمشقى \_ من طريق إبراهيم بن محمد المروزي، عن عبداللُّه بن مسلم بن رشيد الدمشقي<sup>(١)</sup>، عن واقد بـن عبداللَّه البصري<sup>(۲)</sup>، عن معمر، عن الزهري، به.

<sup>(</sup>۱) متهم بوضع الحديث. انظر: «لسان الميزان» (٥/١١).

<sup>(</sup>٢) لم أجد له ترجمة، وفي كلام ابن عساكر الآتي أنه غير مشهور.

في إسناد: ابن عساكر: عبدالرحمن بن مسلم الدمشقي بدل عبدالله بن مسلم بن رشيد الدمشقي نزيل نيسابور، وقال ابن عساكر عقب الحديث: (كذا قال، وهذا هو عبدالله بن مسلم بن رشيد الدمشقي الذي حدث بنيسابور، وهو ضعيف، وشيخه واقد وإبراهيم الراوي عنه غير مشهورين، والله أعلم).

فرَّق بينهما: الخطيبُ في « تلخيص المتشابه»، وخالَفَه: ابن ماكولا في « الإكمال» ( ٧/ ٢٤٤)، وابن عساكر \_ كما سبق \_ وهو الصواب. (١)

وأخرجه: الطبراني في «الأوسط» (٣/ ٢٨٧) رقم (٣١٧٢)، وعنه: [ أبو نعيم في « فضائل الخلفاء الراشدون» (ص١٨٢) رقم (٢٣٨)] عن بكر بن سهل الدمياطي، عن محمد بن عبداللَّه بن سليان الخراساني<sup>(٢)</sup>، عن عبداللَّه بن نجي الاسكندراني، عن عبداللَّه بن المبارك، عن معمر، عن الزهري، به.

(١) وانظر: تعليق د. حاتم العوني في تحقيقه لـ « أحاديث الشيوخ الثقات» لقاضي المارستان.

<sup>(</sup>٢) قال الذهبي في « الميزان» في ترجمة محمد بن عبداللَّه الخراساني: (عن عبد اللَّه بـن نجي الإسكندراني، عن ابن المبارك. حدث عنه: بكر بـن سـهل الـدمياطي بحـديث موضوع. انتهى. قال ابن حجر في « لسان الميزان» (٧/ ٢٤٦): والحـديث الـذي أشـار إليه هـو في الطبراني: حدثنا بكر بن سهل ..... ثم ذكر ابن حجر الحديث محل الدراسة لما طعن عمر، ثم قال ابن حجر: .... الحديث بطوله، لكلِّ واحدٍ من الستة منقبة. والوضعُ عليه ظاهر).

وقال الطبراني عقبه: (لم يرو هذا الحديث عن الزهري إلا معمر، ولا عن معمر إلا ابن مبارك. تفرد به: عبداللَّه بن يحيى).

وأخرجه: الطبراني في « الأوسط» ( ٢/ ٨٤) رقم ( ١٣٢٧) من طريق علي بن محمد بن أبي المضاء المصيصي (١) عن عبداللّه بن سفيان أبي محمد الثقفي (٢) عن أبي ضمرة عاصم بن أبي بكر بن عمر بن حميد بن عبدالرحمن بن عوف (٣) عن مالك بن أنس، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، قال: لما طُعن عمر...

قال الطبراني عقبه: (لم يرو هذا الحديث عن مالك إلا عاصم بن أبي بكر، ولا عن عاصم إلا عبد اللَّه بن سفيان، تفرد به: على بن محمد).

\_ عند الطبراني في الموضعين: لم يذكر الشاهد: فاطمة والحسن والحسين.

<sup>(</sup>۱) ثقة. «تقريب التهذيب» (ص٤٣٦).

<sup>(</sup>Y) وثقه النسائي. «تقريب التهذيب» (ص٠٣٤).

<sup>(</sup>٣) قال ابن حبان في « الثقات» (٨/ ٥٠٥): (عاصم بن أبي بكر الزهري، كنيته أبو ضمرة، من أهل المدينة، يروي عن: مالك، و عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، الحكايات في الرقائق. روى عنه: الحسن بن عبد العزيز الجروي).

لقبُه: « حَابِس التيس» كما في « نزهة الألباب في الألقاب» لابن حجر ( ١/١٨٧) رقم (٢٥٧).

قال البوصيري في « إتحاف الخيرة المهرة» ( ٧/ ١٩٣) رقم ( ٦٦٥٥): (رواه مسدد بسند ضعيف؛ لتدليس الوليد بن مسلم).

ذكر ابن حجر في «لسان الميزان» (٧/ ٢٤٦) أن الوضع عليه ظاهر. لـذلك قـول المتقـي الهندي في «كنـز العـمال» (٢٤٧/١٣) رقم (٣٦٧٣٦): (وسنده صحيح). غير صحيح.

\* \* \*

#### الدراسة الموضوعية:

في المبحث مسألتان: خدمتها لزوجها ، وصبرها على ضيق العيش معه. الأولى: فدهنها لزوجها .

تلك هي عادة النساء زمن النبي صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، وقد كُنَّ يعانين المشقة في طاعة وخدمة أزواجهن رَضَاللَهُ عَنْهُنَّ ، من ذلك:

قالت أسماء بنت أبي بكر رَضَّالِللهُ عَنْهُا: تزوَّ جَني الزبيرُ رَضَّالِللهُ عَنْهُ وما له في الأرض من مال ولا مملوك، ولا شه عنى فرسه، قالت: فكنتُ أعلِف فرسه، وأكفيه مؤونته، وأسوسُه (۱)، وأدق النوى لناضحه، وأعلفه، وأستقي الماء، وأخرز غَرْبَه (۲)، وأعجن، ولم أكن أُحسن أخبز، وكان يخبز لي جارات من الأنصار، وكُنَّ نسوة صِدقٍ، قالت: وكنتُ أنقل النَّوى من أرض الزبير التي أقطعه رسولُ اللَّه صَلَّاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ على رأسي، وهي على ثُلُثي فَرسَخٍ (٣)،

<sup>(</sup>١) القيام على الشيء بها يصلحه. « النهاية » لابن الأثير ( ٢/ ٤٢١).

<sup>(</sup>٢) الغرُّب بسكون الراء: الدلو العظيمة التي تتخذ من جلد ثور. « النهاية» (٣/ ٣٤٩).

<sup>(</sup>٣) الفرسخ: فارسي معرَّب، وهو ثلاثة أميال، قال الحميري: والميل: ثلاثة آلاف خطوة، والخطوة ذراعان بالهاشمي، وفي القاموس: ثلاثة أميال هاشمية، أو اثنا عشر ألف ذراع، أو عشرة آلاف.

وهو بالمقاييس الحديثة: قريباً من ( ٥ كلم ).

ينظر: «تهذيب اللغة» (١٥/ ٢٨٥) ، « الصحاح» (١/ ٢٢٨)، « شمس العلوم»

قالت: فجئت يوماً والنوى على رأسي، فلقيتُ رسولَ اللَّه صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمعه نفر من أصحابه... الحديث. (١)

وعن الأوزاعي، عن عطاء بن أبي رباح قال: « إن كانت فاطمة بنت رسول الله صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لتَعْجِن، وإنَّ قُصَّتَهَا (٢) لتكادُ تَضربُ الجَفْنَة ». (٣)

للحِمْبَري (٨/ ١٥٤٥)، «القاموس المحيط» (ص٢٥٧).

(۱) أخرجه: البخاري في «صحيحه» رقم ( ۳۱۵۱) و ( ۲۲۲۶)، و مسلم في «صحيحه» ( ۲۱۸۲).

(٢) قال القاضي عياض في « مشارق الأنوار» ( ٢/ ١٨٨): ( هو ما أقبل على الجبهة من شعر الرأس، سُمِّي بذلك لأنه يُقَصُّ، وقال ابن دريد: كل خصلة من الشعر قُصَّةٌ). وانظر: « النهاية» ( ٤/ ٧١)

(٣) أخرجه: ابن أبي شيبة في «المصنف» (١٥٩/١٩) رقم (٣٥٦٥٦)، وهناد في «الزهد» (٢/ ٣٨٦) رقم (٧٥١)، وأبو نعيم في «الحلية» (٣١٢/٣) عن عيسى بن يونس، عن الأوزاعي، به.

#### وهو ضعيف لإرساله.

وقد رُوِي من قول علي رَضَوَلَيّكُ عَنْهُ ، أخرجه: هناد أيضاً في «الزهد» ( ٣٨٦/٢) رقم ( ٧٥٢) عن أبي أسامة، عن جرير بن حازم، عن عطاء بن أبي رباح قال: نُبّئتُ أنَّ علياً قال: ( مكثنا أياماً ليس عندنا شئ ... وذكر قصة الدينار المطروح... قال: فاشتريتُ به دقيقاً، ثم أتيتُ به فاطمة فقلتُ: اعجني واخبِزي ، فجَعَلَتْ تعْجِنُ وإنَّ قُصَّتَهَا لَتَضْرِبُ حُرْفَ الجَفْنَةِ مِن الجَهْدِ الذِي بها...). وهذا منقطع بين عطاء ، وعلى.

قال ابن رسلان الرملي رَحْمَهُ ٱللَّهُ: عن قوله: ( فعجَنَتْ ونَصَبَتْ ـ أي القِدْرَ \_وخبَزَتْ ) الوارد في الحديث السابق رقم (٥٩): (وهذا من كمال حذق فاطمة أن عجنت أو لا قبل الطبخ، ليخمر في حال اشتغالها بالطبخ، ثم خبزت بعد ذلك، فقد اجتمع في هذا الحديث مفاخر عظيمة ومآثر جسيمة دالةٌ على قدر الصحابة في كثرة تواضعهم نساءً ورجالاً وصبياناً، وشدة خشونتهم في المعيشة، وكونهم خدمة أنفسهم.

وفيه دليل على أن الزوجة الرفيعة إذا رضيت بخدمة زوجها دون خادم يخدمها لا تمتنع، وإن كان ممن يُخدَم مثلها، بل دونها، وأنَّ هذا من كال رفعة قدرها ). (۱)

## ومما روي أيضاً في عَمَلِها وصبِرها :

ما أخرجه الإمام أحمد في «مسنده» ( ١٩/ ٤٩٩) رقم ( ١٢٥٢٤) قال: حدثنا عبد الصمد، قال: أخبرنا عهار \_ يعنى: أبا هاشم، صاحب الزعفراني(٢) \_، عن أنس بن مالك، أن بلالاً رَضَالَتُهُ عَنْهُمَا بطَّأَ عن صلاة الصبح، فقال له النبي صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم: « ما حبَسَك»؟ فقال: مررتُ بفاطمة،

<sup>(</sup>۱) «شرح سنن أبي داوود» لابن رسلان ( ۸/ ۱۷۳).

<sup>(</sup>٢) عمَّار بن عُمَارة، أبو هاشم الزعفراني البصري، لا بأس به، ولم يسمع من أنس قاله ابن عساكر. ينظر: « تاريخ دمشق» ( ٤/ ١٢٢)، « تهذيب الكمال» ( ٢١/ ٢٠٠)، « تقريب التهذيب» (ص٤٣٨).

وهيَ تطحَنُ، والصبِيُّ يبْكِي، فقلتُ لها: إن شِئْتِ كَفَيْتُكِ الرَّحَا، وكَفَيْتِنِي الصَّبِيَّ، وإنْ شئتِ كفَيْتُكِ الصَبِيَّ، وكفَيْتِنِي الرَّحَا؟ فقالت: أنا أرفَقُ بابْنِي منكَ.

فذَاك حَبَسَنِي، قال صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « فَرَحِمْتَهَا؛ رَحِمَكَ اللَّه ».

لم أجده عند غير الإمام أحمد. والحديث منقطع بين عمَّار وأنس.

# فائدة: لهاذا لم يُعطِ النبيُّ صَأَلَلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ ابنته فاطهة خادِها ؟

قيل: لم يُعطها لأنه ليس عنده فَضلة من الخدم ، والذي عنده سيبيعهم؛ وينفق على أهل الصُّنقَة.

وقال المهلب: علَّمها من الذكر ما هو أنفع لها في الآخرة، وآثرَ أهل الصفة؛ لأنهم وقفوا أنفسهم لسماع العلم على شِبَع بطونهم. (١)

قال ابن حجر رَحْمُهُ اللهُ: ( يُحتمل أن تكون قصة فاطمة وقعت قبل فَرْض الخُمُس واللَّهُ أعلم، وهو بعيد؛ لأن قوله تعالى فَوَاعُلمُواْ أَنَّما غَنِمْتُم فَرْض الخُمُس واللَّهُ أعلم، وهو بعيد؛ لأن قوله تعالى فَوَاعُلمُواْ أَنَّما غَنِمْتُم فِن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلّهِ خُمُس مُور... الآية الأنفال: ١١ نزلت في غزوة بدر، وقد مضى قريباً أنَّ الصحابة أخرجوا الخُمس من أول غنيمة غنموها من المشركين؛ في عَتمل أنَّ حِصَّة خُمْسِ الخُمُس وهو حق ذوي القربي من الفيء المذكور له يبلغ قدر الرأس الذي طلبتْهُ فاطمةُ، فكان حقُها من ذلك يسيراً جداً، يلزم لم يبلغ قدر الرأس الذي طلبتْهُ فاطمةُ، فكان حقُها من ذلك يسيراً جداً، يلزم

<sup>(</sup>۱) « فتح الباري» لابن حجر ( ۱۲۱/۱۲۱).

منه أنْ لو أعطاها الرأسَ أثَّرَ في حقِّ بقية المستحقين ممن ذُكِر.

وقال المهلب في هذا الحديث: أنَّ للإمام أن يُؤثِرَ بعضَ مُستَحِقّي الخُمُس على بَعض، ويُعْطِي الأوْكَدَ فَالأوكَد). (١)

وقيل: روي أنه الخَدم هديةٌ من بعض ملوك الأعاجم، وليس سَبْياً ، لذا لايرد على ذلك استحقاقها من مُحُس الخُمُس. (٢)

#### وفي مسألة حكم خدمة المرأة زوجما خلاف بين العلماء:

#### ١. قيل: يجب على الزوجة خدمة زوجها بالمعروف.

قاله به: الحنفية (٣)، وبعض المالكية (٤)، وهو قول أبي ثور، وأبي بكر ابن أبي شيبة، وأبي إسحاق الجوزجاني. وهو اختيار ابن تيمية \_ وقيَّد ذلك بقوله: مِنْ مِثْلِهَا لِثْلِهِ \_ ، وابن القيم، وابن حجر العسقلاني، والمرداوي الحنبلي، وغيرهم.

<sup>(</sup>۱) « فتح الباري» لابن حجر (۲۱٦/٦).

<sup>(</sup>٢) « فتح الباري» لابن حجر ( ١١٤ /١١).

<sup>(</sup>٣) قيدوا الوجوب: ديانةً لا قضاءً.

<sup>(</sup>٤) ولهم تفاصيل: إن كانت من أشراف الناس ممن لا يُخدِم مثلها، فإنها لاتجب عليها الخدمة، ويُخدِمها إن كان موسراً، وإن لم تكن من الأشراف فيجب عليها الخدمة. ولهم قول بعدم الوجوب مطلقاً كما في القول الثاني.

<sup>(</sup>٥) ينظر: «المبسوط» للسرخسي (٥/١٨١)، (١٨١/٣٣)، «بدائع الصنائع» (٤/٤١)،

استدلوا: بقول اللّه عَزَّوَجَلَ: ﴿ وَلَمُنَ مِثُلُ ٱلَّذِى عَلَيْمِنَ بِٱلْمُعُوفِ ﴾ (سورة البقرة، آية ٢٢٨) ، قالوا: خدمتها لزوجها من المعروف عند من خاطبهم اللّه سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى بكلامه، وأما ترفيه المرأة وخدمة الزوج وكنسه وطحنه وعجنه وغسيله وفرشه وقيامه بخدمة البيت، فمن المنكر، (١) واللّه تعالى يقول: ﴿ وَلَمُنَ مِثْلُ ٱلّذِى عَلَيْمِنَ بِٱلْمُعُوفِ ﴾ (سورة البقرة، آية ٢٢٨)

واستدلوا بقوله تعالى: ﴿ ٱلرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى ٱلنِّسَآءِ ﴾ (سورة النساء، ٣٤). وإذا لم تخدمه المرأة، بل يكون هو الخادم لها، فهي القوَّامة عليه. (٢)

واستدلوا: بخدمة فاطمة رَضَّالِيَّهُ عَنْهَا \_ وهي أشرف نساء العالمين \_ زوجَها علياً رَضَّالِيَّهُ عَنْهُ \_ كما سبق في الحديث رقم (٥٦).

« فتح القدير » لابن الهام ( ٤/ ٣٨٨) » « النوادر والزيادات » ( ٤/ ٢١١) » « شرح صحيح البخاري » لابن بطال ( ٧/ ٣٩٥) » « مواهب الجليل » ( ٤/ ١٨٥) » « شرح الخرشي على مختصر خليل » ( ٤/ ١٨٥) » « فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب مالك » لعليش ( ٢/ ٨٤) » « المحلي » لابن حزم ( ١٠/ ٤٧) » « المغني » لابن قدامة مالك » لعليش ( ٢/ ٤٨) » « المحلي » لابن تيمية » ( ٢٢٥ / ١٠) » « بحموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية » ( ٤٣/ ٥٠) » « الأخبار العلمية من الاختيارات الفقهية لابن تيمية » للبعلي ( ص ٢٥٢) ، « زاد المعاد » ( ٥/ ١٦٩ ـ ١٧١) ، « التوضيح » لابن الملقن ( ٢١/ ٢١) » « فتح الباري » لابن حجر ( ٩/ ٢٦٤ ، ٢٠٥ ) ، « زاد المعاد » ( ٥/ ٢٦٢ ) ، « الإنصاف » للمرداوى ( ٨/ ٢٦٢) .

- (۱) ینظر: «زاد المعاد» (٥/ ۱۷۱).
- (۲) ینظر: «زاد المعاد» (٥/ ۱۷۱).

وبحدیث: «قضی علی ابنته فاطمة بخدمة البیت..» ـ و هـ و ضعیف، وقد سبق برقم (٥٧) ـ .

ويمكن أن يُستدل بقول عليٍّ: وما لي خادمٌ غيرها \_ وهو ضعيف، وقد سبق برقم (٥٨) \_\_

وأيضاً: خدمة أسماء بنت أبي بكر رَضَوَاللَّهُ عَنْهُما كم اسبق في أول الدراسة الموضوعية ...

واستدلوا بقول النبيِّ صَلَّاللَهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ : « لو كنتُ آمراً أحداً أن يسجد لأحد، لأمرتُ المرأة أن تسجد لزوجها، ولو أنَّ رجلاً أمرَ امرأتَه أن تنقل من جبل أسود إلى جبل أهر، أو من جبل أهر إلى جبل أسود، كان عليها أن تفعل». (١)

قالوا: فهذه طاعته فيها لا منفعة فيه، فكيف بمؤونته ومعاشه ؟

قال ابن القيم رَحْمَهُ الله الله العقود المطلقة إنها تُنزَّل على العُرف، والعُرْف خدمة المرأة وقيامُها بمصالح البيت الداخلة، وقولهم: إنَّ خدمة فاطمة وأسهاء كانت تبرعاً وإحساناً يردُّه أن فاطمة كانت تشتكي ما تلقى من الخدمة، فلم

<sup>(</sup>۱) أخرجه: ابن ماجه في «سننه» رقم (۱۸۵۲)، وابن أبي شيبة في «مصنفه» رقم (۱۸۵۲)، وابن أبي شيبة في «مصنفه» رقم (۱۷٤۱۹)، وأحمد في «مسنده» (۱۸/٤۱) رقم (۲٤٤۷۱)، وفيه علي بن زيد بن جُدعان، وهو ضعيف. «تقريب التهذيب» (ص۲۳۲).

وقد ضعَّف الألبانيُّ الحديثَ في « إرواء الغليل» (٧٧/٧) رقم (٢٠١٣).

يقل لعلي: لا خدمة عليها، وإنها هي عليك وهو صَلَّاللَهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ لا يحابي في الحكم أحداً، ولما رأى أسهاء والعلف على رأسها، والزبير معه لم يقل: له لا خدمة عليها، وأن هذا ظلم لها، بل أقره على استخدامها، وأقر سائر أصحابه على استخدام أزواجهم مع علمه بأن منهن الكارهة والراضية هذا أمر لا ريب فيه.

ولا يصح التفريق بين شريفة ودنيئة وفقيرة وغنية، فهذه أشرف نساء العالمين كانت تخدم زوجها، وجاءته صلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم تشكو إليه الخدمة، فلم يشكها، وقد سمَّى النبيُّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم في الحديثِ الصحيح المرأة عانية، فقال: « اتقوا اللَّه في النساء، فإنهن عَوان عندكم». (١)

والعاني: الأسير، ومرتبة الأسير خدمة مَن هو تحت يده، ولا ريب أنَّ النكاح نوعٌ من الرِّق، كما قال بعض السلف: النكاح رق فلينظر أحدكم عند من يرق كريمته). (٢)

قالوا: وعادة النساء في زمن النبي صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وصحابته تخدم الزوجة زوجها، وهذا أمرٌ مشتهر، من ذلك حديث عائشة رَضَّاللَّهُ عَنْهَا أنَّ

<sup>(</sup>۱) أخرجه: الترمذي رقم (۱۱۶۳)، و ابن ماجه في «سننه» رقم (۱۸۰۰)، والنسائي في « السنن الكبرى» (۸/ ۲۶۲) رقم (۹۱۲۶)، وأحمد في « مسنده» (۲۹۹/۳۶) رقم (۱۲۰۹)، وغيرهم. وحسَّنَه الألباني في «إرواء الغليل» (۹۱/۷) رقم (۲۰۳۰).

<sup>(</sup>۲) «زاد المعاد» (٥/ ١٧١).

رسولَ اللَّهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حين أراد أن يُضحِّي قال: ياعائشة: هلمِّي اللُّدية (١) ثم قال: اشحذيها بحجَر، قالت: ففعلتُ. (٢)

ومنها: ياعائشة ناوليني الخُمرة... (٣)

وقولها: كنت أُرجِّل رأسَ النبي صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ... (٤)

كنتُ أطيِّب النبي صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ... (٥)

كنتُ أفتل قلائد الغنم... (٦)

كنتُ أغسل الجنابة من ثوب النبي صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ... (٧)

قال ابن تيمية رَحِمَهُ ٱللَّهُ: ( وقيل ـ وهو الصواب ـ وجوب الخدمـة؛ فإنَّ الزوجَ سيُّدها في كتاب اللَّه؛ وهي عانيةٌ عندَه بسُنَّةِ رسُولِ اللَّهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وعلى العَاني والعبدِ الخدمةُ؛ ولأنَّ ذلك هو المعروف.

ثم مِن هؤلاء مَن قال: تجبُ الخدمةُ اليسرة.

(۱) السكين. « النهاية» (٤/ ٢١٠).

(Y) أخرجه: مسلم في «صحيحه» رقم (١٩٦٧).

(٣) أخرجه: مسلم في «صحيحه» رقم (٢٩٨).

(٤) أخرجه: البخاري في «صحيحه» رقم ( ٢٩٥).

(٥) أخرجه: البخاري في «صحيحه» رقم (٢٦٧)، و مسلم في «صحيحه» رقم (١١٨٩).

(٦) أخرجه: البخاري في «صحيحه» رقم ( ١٧٠٢)، و مسلم في «صحيحه» رقم ( ١٣٢١).

(V) أخرجه: البخاري في «صحيحه» رقم ( ٢٢٩)، و مسلم في «صحيحه» رقم ( ٢٨٩).

ومنهم من قال: تجب الخدمة بالمعروف، وهذا هو الصواب، فعليها أن تخدمه الخدمة المعروفة مِن مثلها لمثله، ويتنوع ذلك بتنوع الأحوال: فخدمة البَدوية ليست كخدمة القَرَويَّة، وخِدْمَة القَوِيَّةُ ليست كخدمة الضعيفة). (١)

## ٢. قيل: لا يجب على الزوجة خدمة زوجها، وإنها يُستحب لها ذلك.

قال به: جمهور الفقهاء: من الشافعية، والحنابلة، والظاهرية، ورواية عند المالكية، (٢) وهو قول سفيان الثوري. (٣)

قالوا: المعقود عليه هو الاستمتاع لا الخدمة، فلا تجب، وأما الاستحباب فمِن قوله تعالى: ﴿ وَعَاشِرُوهُنَّ بِأَلْمَعُرُوفِ ﴾ (انساء، آية ١٩) وليس من المعروف قيامها بالخدمة.

قالوا: وفِعلُ فاطمةَ وأسماءَ هو تَطوُّعٌ مِن قِبَل أَنفُسِهِنَّ، من مكارم أخلاقهن ، استحباباً لا وجوباً.

<sup>(</sup>۱) «مجموع الفتاوى» (۳۶/ ۹۰).

<sup>(</sup>۲) ينظر: «تحفة المحتاج» (۸/ ۳۱٦) « النجم الوهاج» للدميري (۸/ ٢٤٥)، « المغني» (۲/ ۲۲٥)، « الفروع» (۸/ ۳۹۸)، « كشاف القناع» (۲۱/ ۹۸)، « المحلي» (۲۲/ ۹۸)، « المدونة» (۲/ ۲۸۸)، « شرح صحيح البخاري» لابن بطال (۷/ ۳۹۵).

<sup>(</sup>٣) « مسائل حرب الكرماني» من كتاب النكاح إلى نهاية الكتاب ، تحقيق: فايز حابس (٢/ ٦٤٣) رقم (١٠٠).

يُجَابُ على ذلك: « بأن المهر في مقابلة البضع، وكل من الزوجين يقضى وطره من صاحبه، فإنها أوجب اللَّه سبحانه نفقتها وكسوتها ومسكنها في مقابلة استمتاعه بها وخدمتها، وما جرت به عادة الأزواج). (١) وما سبق من يبان أن المعروف هو الخدمة.

قال ابن تيمية رَحِمَهُ ٱللَّهُ: ( وهذا القول ضعيف كضعف قول مَن قال: لا تجب عليه العشرة والوطء؛ فإنَّ هذا ليس معاشرة له بالمعروف؛ بل الصاحب في السفر \_الذي هو نظير الإنسان وصاحبه في المسكن \_ إنْ لم يعاونه على مصلحة؛ لم يكن قد عاشره بالمعروف). (٢)

قال ابن قدامة رَحْمَهُ أَللَّهُ: ( والأولى لها فعلُ ماجرَت العادة بقيامها به؛ لأنها العادة، ولا تصلح الحال إلا به، ولا تنتظم المعيشة بدونه ). (٣)

الراجح: هو القول الأول وهو خدمتها بالمعروف من مثلها لمثله، ويختلف باختلاف الأحوال والأزمان والأماكن، ولو كانت الزوجة ممن لا يَخدِم مثلُها عادةً، وكان الزوج موسراً، كانت الخدمة في حقها مستحبة لا واجبة.

<sup>(</sup>۱) «زاد المعاد» (٥/ ۱۷۱).

<sup>(</sup>۲) «مجموع الفتاوى» (۳٤/ ۹۰).

**<sup>(</sup>۳)** «المغني» (۱۰/ ۲۲٥).

<sup>(</sup>٤) ينظر للاستزادة: « أحكام الخِدمة في الفقه الإسلامي» هيلة اليابس (ص١٤١ ــ ١٥٣)،

# فَأَكُمْ مِنْ الْمُنْكِنِينِ الْمُنْكِينِ الْمُنْكِدُهُ الْمُنْكُ هَا وَضَائِلُهَا مُسْنَدُهَا وَضِيَّةً ا

## المسألة الثانية: صبرها على ضيق العيش مع زوجها.

نعرف صبرها على ضيق العيش من الأحاديث الواردة في شأنها \_ كما سبق \_ ، ومن الأحاديث الواردة في حال النبي صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وزهده، مثل حديث: كان يمضي عليه الهلالُ والهلالُ والهلالُ والهلالُ ولا يُوقَد في بيتِ رسولِ اللَّه صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ نارٌ، وكان طعامه الأسودان: التمر والماء. (١)

وكان يربط على بطنه الحجَر من الجوع..، وغير ذلك من الأحاديث المشتهرة.

إذْ لا يمكن أن يشبع النبيُّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وزوجاتُه، بينا ابنتُه وأولادُه

«اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية الفقهية» ـ تأليف د. فهد اليحيى ـ ( ٨/ ٧٠٥ ـ ٥١٣ )، وكتاب «خدمة المرأة لزوجها» لعبدالحميد الكراني الغامدي، و « الجامع لمسائل النكاح والعشرة بين الزوجين وتعدد الزوجات» لتوفيق بين محمد البعداني ( ص ٥٥٥ ـ ٤٦٠)، وبحثان موسّعان في الشبكة العالمية للشيخ : عامر بهجت، وراشد بن عداللّه القحطاني.

(۱) أخرجه: البخاري في «صحيحه» رقم (۲۰۲۷)، و مسلم في «صحيحه» رقم (۲۹۷۲). وانظر: «الزهد» لوكيع (۱/ ۳۳۳) باب معيشة آل النبي صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، و «شَهَائلُ النبيِّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، و «شَهَائلُ النبيِّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، و سَهَائلُ النبي صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، و سَهَائلُ النبي صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، و سَهَائلُ النبي صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، و النبي عَلَيْلَةُ عَلَيْهِ وَسَلَّم و آدابُه» لأبي الشيخ الأصبهاني (۱۳۸۶)، «تلقيح و «أخلاقُ النبيِّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم و آدابُه» لأبي الشيخ الأصبهاني (۱۳۸۶)، «تلقيح العقول في فضائل الرسولِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم» لمحمد التميمي البصري المتوفى في أوائل القرن ٦هـ ـ (۲۹۲/۱).

في حالة ضيق عيش، يتضورون جوعاً، وبيتُها مجاورٌ لبيوتِه صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

والعكس كذلك ، لايمكن أن تكون حياة فاطمة وزوجها رَضَاً اللهُ عَنْهُمَا في هناء ورخاء، والنبيُّ صَلَّاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في حالة جوعٍ وضيقِ عيش، فحالتها واحدةٌ في الرخاء والشدة.

إنَّ «حياتها الزوجية تختلف عن حياة أخواتها؛ لأنَّ أزواجهن أصحاب ثَراءٍ مادي بخلاف عليِّ، فهو فقير، أبوه على شرَف نسبِه ووجاهته كان قليل المال كثير العيال... وعليُّ أسلم قديهاً وهو صبي، ولازم النبي صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فلم يشتغل بالتجارة ولا الزراعة، لذا خطب وليس عنده إلا درعه». (١)

وقد كانت فاطمة أرضَ الله عنه الله عنه الله وقد كانت فاطمة أرضَ الله والله وال

وقال الذهبي رَحْمَهُ اللّهُ: ( وكانت صابرة، دينة، خيرة، صيّنة، قانعة، شاكرة لله). (٣)

<sup>(</sup>۱) « بنات النبي صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ» د. عائشة بنت الشاطئ ( ص١٦١)، وانظر: « فاطمة الزهراء» لعبدالستار الشيخ ( ص١١٣).

<sup>(</sup>Y) «حلية الأولياء» ( ٢/ ٣٩).

<sup>(</sup>٣) «سير أعلام النبلاء» (٢/١١٩).

#### من فوائد حديث طلب فاطمة خادماً :

( حَملُ الإنسانِ أهلَه على ما يحمل عليه نفسه من التقلل في الدنيا، وتسليهم عنها بها أعد اللَّه للصابرين في الآخرة).

و ( وإيثار التقليل من الدنيا والزهد فيها رغبة في ثواب الآخرة، ألا ترى إلى قوله عَلَيْهِ السَّلَمُ : « ألا أدلكما على خير مما سألتما» ، فدلهما على التسبيح والتحميد والتكبير ). (١)

هذا، وقد أرشد النبيُّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ابنتَه فاطمة إلى الذكر عند النوم، عوضاً عن إجابتها بخادم، مع علمه وبيانِه أنَّ أهل الصفة أحوج من فاطمة وزوجها، (ولم يكُن صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يضنُّ على فاطمة رَضَوَلِللَّهُ عَنْهَا بها يملك من الأنفال، فكان يخصُّها بالقسم الأوفى من حصَّته كلَّها فرَّق رزقاً بين ذويه وزوجاته، ولكنها كانت فاقةً تعمُّهم جميعاً حين لا يجدُ النبيُّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ما يفرقه بينهم ... مثَلُ النبيِّ محمَّدٍ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يعلُو على إشفاق المشفقين، ومَن كان في قُدرته أن ينعمَ من الدنيا بها يقطع قلوب الحاسدين حسداً، ثم يَرضَى لنفسِه وآلِه منزلة الإشفاق، فذلك هو الإعظامُ غاية الإعظام...) (٢)

<sup>(</sup>١) «شرح صحيح البخاري» لابن بطال (٥/ ٢٧٣)، و (٧/ ٥٤١).

<sup>(</sup>٢) « فاطمة الزهراء والفاطميون» لعباس العقاد (ص ٦٧)\_بتصرف..

# الفصل الرابع:

حالما مع ابنيما : الحسن والحسين

رَضِيَالِلَّهُ عَنْهُمْ

وفيه أربعة مباحث:

المبحث الأول: ولادتهما.

المبحث الثاني: العقيقة والصدقة عنهما .

المبحث الثالث: ملاطفتها لهما .

المبحث الرابع: طلبها من أبيها صَأَلَّلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ أن يبورِّثهما .

## المبحث الأول :

#### ولادتهما رَضَالُلُهُ عَنْهُمُ .

ال. [١] قال الطبراني رَحْمَهُ اللهُ حدثنا محمد بن عبداللهِ الحضرمي، قال: حدثنا أبو نعيم ضِرَار بن صُرَد، قال: حدثنا محمد بن فُضَيل، عن علي بن مُيسِّر، عن عمر بن عمير، عن عروة بن فضيل، عن سَوْدة (١) بنت مِشْرح، قالت: كنت فيمن حضر فاطمة رضَّ اللهُ عَنْ عَنْ ضَربَهَا المَخَاضُ في نِسْوةٍ، فأتَانَا النَّيِّ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فقال: «كيفَ هِي» ؟

قلتُ: إنَّها لمجْهُودَةُ يا رسُولَ اللهِ.

قال: « فإذا هي وضَعَتْ فَلا تَسبِقِيْنِي فيه بِشَيءٍ ».

قالت: فوضَعَتْ، فسَرُّوهُ ولَقَّفُوهُ فِي خِرْقَةٍ صَفْرَاءَ، فجَاءَ رسولُ اللهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فقال: « مَا فَعَلَتْ» ؟ قلتُ: قدْ وَلدَتْ غُلاماً، وسَرَرْتُهُ ولَفَفْتُهُ فِي خِرْقَةٍ.

قال: « عَصَيْتِني».

قالت: أعوذُ باللهِ مِن مَعْصِيَةِ اللهِ، ومِنْ غَضَبِ رسُولِه.

قال: « ائتِيْني به».

فأتَيْتُهُ بِه، فَأَلْقَى الخِرْقَةَ الصفْرَاءَ، ولَقَّهُ في خِرْقَةٍ بَيضَاء، وتَفَلَ في

<sup>(</sup>١) تصحَّف في المطبوعة إلى (سورة). والتصويب من ترجمتها ومصادر التخريج.

## فِيْهِ، وأَلبَأهُ بِرِيْقِهِ.

فجَاءَ على رَضِّالِلَّهُ عَنْهُ فقال: « مَا سَمَّيْتَهُ يَا علي » ؟ قال: سمَّيْتُهُ جَعْفَراً يا رسول اللهِ .

قال: « لا، ولَكن حَسَنُ، وبعدَهُ حُسْيَنُ، وأَنَتَ أَبُو حَسَنِ الخَيْرِ». [ « المعجم الكبير» للطبراني ( ٣/ ٢٢) رقم ( ٢٥٤٢ ) ]

## دراسة الإسناد :

\_ محمد بن عبداللَّه بن سليهان ، أبو جعفر الحضرمي الكوفي، الملقَّب « مُطيَّن ».

ثقة، حافظ. (١)

\_ ضِرَارُ بن صُرَد ، أبو نُعَيم التَّيْمِيُّ الطحَّان الكوفي.

مَترُوكٌ، ووصَفَه: ابنُ معين، وابنُ شاهين بالكَذِبِ، وأشار الـذهبيُّ إلى وضِعِه الحَدِيثَ. (٢)

\_ محمد بن فُضيل بن غَزوان بن جرير الضَّبِّي مولاهم، أبو عبدالرحمن الكوفي.

<sup>(</sup>١) ستأتي ترجمته في الباب الثالث: مسند فاطمة، حديث رقم (٨).

<sup>(</sup>٢) ستأتي ترجمته في الباب الثالث: مسند فاطمة، حديث رقم (٣٤).

ثِقةٌ، شِيعي، وليس غالياً في التشَيُّع. (١)

\_على بن مُيسِّر.

مجهول.

روى عن: عبد الرحمن بن القاسم، وعمر بن عمير.

روى عنه: محمد بن فضيل بن غزوان.

أورده البخاري وابن أبي حاتم ولم يذكرا فيه جرحاً ولا تعديلاً.

ذكره ابن حبان، وابن قطلوبغا في « الثقات». (٢)

قال الذهبي في « الميزان» و « المغني»: (على بن ميسر، عن عمر بن عمير، عن ابن فيروز، إسناد مظلم، والمتن باطل). (٣)

\_ عُمَر ، وقيل: عَمْرو بن عمير، أبو الخطاب الهجرى .

مجهول.

جهون.

<sup>(</sup>١) سبقت ترجمته في الحديث رقم (٢٩).

<sup>(</sup>٢) ومعلوم توثيق ابن حبان للمجاهيل، ينظر ما سيأتي: الباب الثالث: مسند فاطمة، حديث (٢٧).

<sup>(</sup>٣) ينظر: «التاريخ الكبير» للبخاري (٦/ ٢٩٥)، «الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم (٦/ ٢٠٤)، «المغني (٦/ ٢٠٤)، «المغني الثقات» لابن حبان (٧/ ٢٠٨)، «ميزان الاعتدال» (٣/ ١٦٩)، «المغني في الضعفاء» (٢/ ٩٩)، «لسان الميزان» (٦/ ٣٤)، «الثقات ممن لم يقع في الكتب الستة» لابن قطلوبغا (٧/ ٢٤٥).

روى عن: جسرة عن أم سلمة، وروى عن: زيد بن وهب الهجَري، ومحدوج الذهلي، وعروة ويقال: عزرة بن فيرزو.

وروى عنه: عبد الملك بن حميد بن أبي غَنيَّة (١)، وعلي بن عابس، ومنصور بن أبي الأسود، وغيرهم.

قال يعقوب بن سفيان: لا نعلم أحداً روى عن أبي الخطاب، ولا ذكره في العلم غير ابن أبي غَنيَّة.

ذكره: ابن حبان، وابن قطلوبغا في « الثقات».

قال أبو حاتم: مجهول.

قال الذهبي في « الكاشف»: متماسك.

قال ابن حجر: مجهول. (٢)

وهو الصواب، لحُكْمِ الإمام أبي حاتم، وقول يعقوب، وأما توثيق ابن حبان فمعلوم توثيقه للمجاهيل، كما سبق ذكره في الترجمة السابقة.

(١) تصحَّف في « الثقات » لابن حبان، وابن قطلوبغا إلى ابن عيينة.

(۲) ينظر: «التاريخ الكبير» للبخاري (٦/ ١٨٣)، «الجرح والتعديل» (٦/ ١٢٧)، «الجورة والتعاريخ» (٣/ ١٣٦)، «تهذيب الكال)» «الثقات» لابن حبان (٨/ ٤٤١)، «المعرفة والتاريخ» (٣/ ١٣٦)، «تهذيب الكالل (٣٣/ ٣٨٣)، «الكاشف» (٥/ ٤٠)، «تهذيب التهذيب» (٢١/ ٨٦)، «تقريب التهذيب» (ص ٢٤٤)، «الثقات ممن لم يقع في الكتب الستة» لابن قطلوبغا (٧/ ٣١٠).

#### \_عروة بن فيروز.

مجهول.

يروي عن: « جسرة ، عن أم سلمة» (۱) ، وعن سودة بنت مِسْرح. روى عنه: عُمر بن عمير الهجرى.

لم أجد له ترجمة.

\_ سَودة، ويقال: سَوادة بنت مِسْرَح، ويقال: مِشْرح.

لها صحبة.

قال أبو نعيم: سودة بنت مسرح، وقيل سوادة حضرت ولادة الحسن والحسين رَضِيًا لِللهُ عَنْهُما .

قال ابن عبدالبر: رُوي عنها حديث واحد بإسناد مجهول، أنها كانت قابلة لفاطمة حين وضعَتْ الحسن. (٢)

(۱) تنظر روايته عنها في : « الفوائد المنتقاة عن الشيوخ العوالي» لأبي الحسن علي بن عمر الخربي ، حديث (۷۸)، و « تاريخ دمشق» (۲۶/ ۱۶۱). وانظر: « السلسلة الضعيفة»

للألباني (١٠/ ٧٢٢) رقم (٤٩٧٣).

<sup>(</sup>٢) ينظر: «المؤتلف والمختلف» للدارقطني (٤/ ٢٠٩٦)، «معرفة الصحابة» لأبي نعيم (٢/ ٢٠٩٥)، «الإستيعاب» (٤/ ١٨٦٨)، «الإكبال» لابن ماكولا (٧/ ١٩٤)، «أسد الغابة» (٦/ ٢٥٦)، «الجامع لما في المصنفات الجوامع من أسهاء الصحابة» للرعيني المالقي الأندلسي ( ت ٢٣٦هـ) (٦/ ٢٩١)، «توضيح المستبه» (٨/ ١٦٦)، «الإصابة» (٨/ ١٩٥).

#### تخريج الحديث:

\_ أخرجه: الطبراني في « المعجم الكبير» \_ كما سبق \_ .

وابن عساكر في « تاريخ دمشق» ( ١٦٨/١٣) من طريق الحسين بن حمزة الأشناني.

كلاهما: (الطبراني، والأشناني) عن محمد بن عبداللَّه الحضرمي.

\_وأخرجه: الطبراني في « المعجم الكبير» ( ٢٤/ ٣١١) رقم ( ٧٨٦) عن على بن عبدالعزيز.

وابن مندة في «معرفة الصحابة» (۱) \_ كها في «توضيح المشتبه» لابن ناصر الدين ( ٨/ ١٦٦) \_ ، ومن طريق ابن مندة: [ ابن عساكر في «تاريخ دمشق» ( ١٦٨/ ١٣) ] من طريق إبراهيم بن فهد.

وأبو نعيم في « معرفة الصحابة» ( ٢/ ٢٥٦) رقم ( ١٧٤٦) من طريق إبراهيم بن أحمد بن أبي حصين، عن جده أبي حصين.

وفيه أيضاً ( ٦/ ٣٣٥٩ ) رقم ( ٧٦٨٧ ) من طريق محمد بن يونس السامي.

والخطيب البغدادي (٢) \_ ومن طريقه: [ ابن عساكر في « تاريخ دمشق»

<sup>(</sup>١) لم أجده في المطبوع.

<sup>(</sup>٢) لم أجده في كتبه المطبوعة.

( ١٦٨/١٣) ] من طريق أحمد بن يوسف القرشي.

ستتهم: (محمد الحضرمي، وعلي بن عبدالعزيز، وإبراهيم بن فهد، وأبو حصين، ومحمد بن يونس، وأحمد بن يوسف) عن أبي نعيم ضرار بن صُرد، وهو متروك - كما سبق - .

تابعه: محمد بن طريف البجلي(١)

أخرجها: الطبراني في « المعجم الكبير» ( ٢٤/ ٣١١) رقم ( ٧٨٦)، وعنه: [ أبو نعيم في « معرفة الصحابة» ( ٦/ ٣٣٥) رقم ( ٧٦٨٧)].

وابن عساكر في « تاريخ دمشق» ( ١٦٨/١٣) من طريق الحسين بن حمزة الأشناني.

كلاهما: (الطبراني، والأشناني) عن محمد بن عبداللَّه الحضرمي. وأخرجه: أبو نعيم في «معرفة الصحابة» (٦/ ٣٣٥٩) رقم (٧٦٨٧) عن أبي عمر بن حمدان، عن الحسن بن سفيان.

كلاهما: (الحضرمي، والحسن بن سفيان) عن محمد بن طريف البجلي. كلاهما: (ضرار بن صرد، ومحمد بن طريف) عن محمد بن فضيل الضبي، عن علي بن ميسَّر، عن عمر بن عمير، عن عروة بن فيروز، عن سودة بنت مسرح، به.

<sup>(</sup>۱) صدوق. «تقريب التهذيب» (ص٥١٥).

\_ في حديث أحمد بن يوسف عن ضرار، والطبراني عن البجلي: زيادة: كيف هي ابنتي فديتها ؟

وفي حديث محمد بن طريف عند الطبراني: أن سودة حنَّكته.

وفي حديث أحمد بن يوسف، وإبراهيم بن فهد عن ضرار: أن سودة قالت: لم أجد من ذلك بُدُّ.

وفي حديث إبراهيم: أن النبي صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طلب علياً.

# وفي الحديث اختلاف على ضرار بن صرد ـ وهـ مـ مـ روك ـ فرواه كـما سبق ـ ورواه أيضاً من حديث أبي هريرة رَضَاً لِللَّهُ عَنْهُ

أخرج: الطبراني في « المعجم الكبير» (٣/ ٩٥) رقم (٢٧٦٧)، ومن طريقه: [ ابن العديم في « بغية الطلب في تاريخ حلب» (٢/ ٢٥٦٦)] قال: حدثنا محمد بن عبد اللَّه الحضرمي، قال: حدثنا ضرار بن صرد، قال: حدثنا عبد الكريم بن يعفور الجعفي، عن جابر، عن أبي الشعثاء، عن بشر بن غالب، قال: كنت مع أبي هريرة رَضَيُلِللَّهُ عَنْهُ فرأى الحسين بن علي رَصَيُلِللهُ عَنْهُ فرأى الحسين بن علي رَصَيُلِللهُ عَنْهُ قد فقال: يا أبا عبداللَّه، لقد رأيتك على يدي رسول اللَّه صَلَّاللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمٌ قد خضبتها دما حين أتى بك حين ولدت، فسر رُكَ ولفَّك في خِرقة، ولقد تفل في فيك، وتكلم بكلام ما أدري ما هو، ولقد كانت فاطمة رَصَيُلِللهُ عَنْهَا سبقته بقطع سرة الحسن رَضَيَللهُ عَنْهُا سبقته بقطع ...

ضرار بن صرد: متروك \_ كما سبق \_ .

وجابر هو الجعفي: ضعيف، رافضي، مدلِّس. (١) وبشر بن غالب الكوفى: متروك. (٢)

#### أقوال العلماء في حديث سودة:

قال ابن عبدالبر: روي عنها حديثٌ واحدٌ بإسناد مجهول. (٣)

قال الذهبي، وابن ناصر الدين الدمشقي: (على بن مُيسِّر، عن عمر بن عمير، عن ابن فيروز، إسناد مظلم، والمتن باطل). (١٤)

وضعفه الألباني في « السلسلة الضعيفة والموضوعة» ( ٨/ ١٨٥) رقم (٣٧٠٦).

وأما تسمية أولاد فاطمة: حسن، وحسين، ومُحسِّن، فقد وردت في عدد من الأحاديث، ليس فيها شئ عن حال فاطمة معهم. (٥)

(١) ستأتى ترجمته مطولاً في الباب الثالث، حديث رقم (٣٤).

(۲) «لسان الميزان» (۲/ ۳۰۵).

(۲) «الاستبعاب» (۶/ ۱۸۲۸).

(٤) « ميزان الاعتدال» (٣/ ١٦٩)، « المغني في الضعفاء» (٢/ ٩٩)، « لسان الميزان» (٤/ ٣٤)، « توضيح المشتبه» (٨/ ١٦٧).

(٥) إلا طريق واحد فيها وقفت عليه ، وهو ما أخرجه: ابن سعد في « الطبقات الكبرى» متمم الصحابة \_ ( ١/ ٢٤٤) رقم ( ١٧٦) ، ومن طريقه: [ ابن عساكر في « تاريخ دمشق» (۱۷۱/۱۳) قال ابن سعد: قال سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن عكرمة: لما ولدت فاطمة حسناً أتت به النبي صَلَّاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فسياه حسناً، فليا ولدَتْ حسيناً أتت به النبي صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فقال: هذا أحسن من هذا، فشق له من اسمه، فقال: هذا حسن.

#### وهذا إسناد مُرسل.

وأما تسمية النبي صَالَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الحسن والحسين، ومحسِّن، فقد جاءت من طرق، منها:

حديث أبي إسحاق السبيعي، عن هانئ بن هانئ، عن علي رَضَالِلَهُ عَنْهُ أنه ولد له الحسن فسماه حرباً، ثم غيره النبي صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فقال: بل هو حسن... وكذا سمَّى الحسين، وعسن، وقال صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «سميتهم بأسماء ولد هارون: شبَّر وشبير، ومشبِّر».

أخرجه: ابن سعد في « الطبقات الكبرى» \_ متمم الصحابة \_ ( 1 / ٢٤ )، وأحمد في « المسند» ( ٢/ ١٥٩) رقم ( ٢٦٩) ، وفي « فضائل الصحابة» (٢/ ٢٧٣) رقم ( ١٣٦٥)، والطيالسي \_ في « مسنده» ( 1 / ١١٨) رقم ( ١٣١)، والبخاري في « الأدب المفرد» رقم ( ١٣٨)، والدولابي في « الذرية الطاهرة» ( ص٧٦) ( ٨٩)، وابن حبان في « صحيحه» ( ٨٢٨)، والدولابي في « الذرية الطاهرة» ( ص٧٦) ( ٨٩)، وابن حبان في « صحيحه» ( ٥١/ ٩٠٤) رقم ( ١٩٧٧، والطبياني في « الكبير» ( ٣/ ٩٦) رقم ( ٢٧٧٧، والحاكم في « المستدرك» ( ١٨٠ / ١٨٠) رقم ( ٢٧٧٤)، والبيهقي في « السنن الكبرى» ( ٢/ ١٦٦) كلهم من طريق أبي إسحاق به.

وفيه عنعنة أبي إسحاق وهومدلِّس، وجهالة هانئ بن هانئ، وللحديث طرق أخرى ضعيفة، تنظر في تخريج « مسند أحمد» \_ ط. الرسالة \_ ، و « الأحاديث الواردة في السبطين الحسن والحسين» د. عثمان الخميس ( ص ٢١٧ \_ ٢٢٤).

وقد ضعَّف الحديثَ الألبانيُّ في « السلسلة الضعيفة» ( ٨/ ١٨١) رقم ( ٣٠٠٦).

وورد من حديث سلمان الفارسي رَصَّوَاللَّهُ عَنْهُ مُحتصراً، فيه أنه صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ سمَّى الحسن والحسين باسم ابنى هارون: شبراً وشبيراً. ولم يذكر مشبِّراً.

أخرجه: ابن سعد في «الطبقات الكبرى» ـ متمم الصحابة \_ ( 1/ ٢٤٢) ، ومن طريقه: [ابن عساكر في « تاريخ دمشق» ( ١٧١ / ١٧١) ] ، والبخاري في « التاريخ الكبير» ( ٢/ ١٤٧) ، والبغوي في « معجم الصحابة» ( ٢/ ٩) رقم ( ٣٩٥) ، و ( ٣/ ١٦٩) رقم ( ١٠٨٣) ، والطبراني في « المعجم الكبير» ( ٣/ ٩٧) رقم ( ٢٧٧٨) ، و ( ٦/ ٣٦٢) رقم ( ١٠٨٦) ، وابن شاهين في « شرح مذاهب أهل السنة» رقم ( ١٧٦) ، وأبو نعيم في « فضائل الخلفاء» رقم ( ١٣٣١) ، وفي « معرفة الصحابة» ( ٢/ ١٦٥) رقم ( ١٧٧١) ، وعنه: [ الخطيب البغدادي في « المتفق والمفترق» ( ٣/ ١٦٩٣) ] ، وابن عساكر في « تاريخ دمشق» ( ١١/ ١١٨) من طريق يحيى الحماني: حدثنا عمرو بن حريث، عن برذعة بن عبدالرحمن، عن أبي الخليل، عن سلمان الفارسي.

عمرو بن حريث، مجهول. «لسان الميزان» (٦/ ١٩٨)

وبرذعة ضعيف. «وليس له غير هذا الحديث» قاله ابن حجر. «لسان الميزان» (٢/ ٢٧٠)

و قال البخاري بعد إيراد الحديث في ترجمة برذعة: إسناده مجهول.

والحديث ضعفه الألباني في « السلسلة الضعيفة» ( ٨/ ١٨١) رقم ( ٣٧٠٦).

وجاء عن أبي سعيد الخدري رَضَيُلِلَهُ عَنْهُ قال: قال علي رَضَالِلَهُ عَنْهُ: (أما حسن وحسين وحسين وحسين وعسّن، فإنها سبّاهم رسول اللّه صَلَّاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم ، وعقّ عنهم ، وحلق رؤوسهم، وتصدق بوزنها، وأمر هم فسُرُّ وا، وختنوا).

وهو ضعيف جداً \_ سيأتي تخريجه في الباب الثالث: مسند فاطمة، ضمن حديث رقم (٢١).

=

#### الحكم على الحديث:

الحديث موضوع، آفته جهالة رواته الثلاثة: علي بن مُيسِّر، عن عمر بن عمير، عن عروة بن فيروز.

#### غريب الحديث :

\_ ( فسرُّه) ( فسررتُه): السرر: ما قُطع من السُّرَّة ورُمي به.

وقال ابن قتيبة: والسرر للمولود ما تقطعه القابلة وهي السر، وما بقي بعد القطع فهو السرة، يقال: سر فلان إذا قطع سرره. (١)

\_ ( أَلْبَأُه بِرِيْقِهِ): أي صبَّ ريقَه في فِيه، كما يُصبُّ اللبأُ في فم الصبي، وهو أول ما يحلب عند الولادة. (٢)

\* \* \*

وانظر للاستزادة: « الأحاديث الواردة في السبطين الحسن والحسين» د. عثمان الخميس (ص ٢١٧\_ ٢٢٤).

<sup>(</sup>۱) ينظر: «تهـذيب اللغـة» (۲۱/۲۰۲)، «غريـب الحـديث» لابـن قتيبـة (۱/۲۲۳)، «غريـب الحـديث» لابـن قتيبـة (۱/۲۲۳)، «النهاية» (۲/۳۰۹).

 <sup>(</sup>۲) ينظر: «المجموع المغيث» (۳/ ۱۰۳)، «النهاية» (٤/ ۲۲۱)، «تاج العروس»
 (۱/ ۱۵).

77. [1] قال ابن الأعرابي (ت ٣٤٠هـ) رَحِمَهُ اللَّهُ قال: حدثنا محمد بن زكريا، قال: حدثنا عبدالله بن لركريا، قال: حدثنا عبدالله بن بكّار، قال: حدثنا عبدالله بن عبدالله عن أنس بن مالك، عن أمّه رضَّ الله عن أنس بن مالك، عن أمّه رضَّ الله عن أنه قال: « لمْ ترَ فاطمةُ دَمَا في حَيضٍ ولا نِفَاسٍ ».

[ « المعجم » لابن الأعرابي (١/ ٢٩٩) رقم ( ٦٨ ٥) ]

## دراسة الإسناد :

\_ محمد بن زكريا الغلابي، متهم بالوضع . (١)

\_ العباس بن بكَّار، أبو الوليد الضبي البصري، وضَّاع. (٢)

\_ عبداللُّه بن المثنى بن عبداللُّه بن أنس بن مالك.

صدوق، كثير الغلط. (٣)

\_ ثمامة بن عبداللَّه بن أنس بن مالك، صدوق. (١)

<sup>(</sup>١) سبقت ترجمته في الحديث رقم (٣).

<sup>(</sup>٣) سبقت ترجمته في الحديث رقم (٣).

<sup>(</sup>٣) «تقريب التهذيب» (ص٣٥٤).

<sup>(</sup>٤) «تقريب التهذيب» (ص١٧٣).

#### تخريج الحديث:

\_ أخرجه: ابن الأعرابي في « معجمه» \_ كما سبق \_ .

والحاكم في « فضائل فاطمة» (ص٧٠) رقم (٧١) عن محمد بن الحسن الأزهري.

وفي (ص٧٩) رقم (٩١) عن الحسن بن محمد المهرجاني.

ثلاثتهم: (ابن الأعرابي، والأزهري، والمهرجاني) عن محمد بن زكريا الغلابي.

\_وأخرجه: ابن أبي الدنيا (١) \_ كما ذكر إسناد ابن حجر في « اللسان» (٤/٤٠٤) \_ ، ومن طريق ابن أبي الدنيا: [ ابن عساكر في « تاريخ دمشق» (٥/٥) (٢) ، وأبو الحسن علي بن الخضري السلمي في كتابه « شرف النبي صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمٌ » \_ كما أورده بتهامه عنه ابن ناصر الدين الدمشقي في « جامع الآثار في السير» (٣/ ٥٠٩) \_ ] عن إسحاق الأشقر. (٣)

(١) لم أجده في كتبه المطبوعة.

<sup>(</sup>٢) وفي الإسناد سقط وتصحيف.

<sup>(</sup>٣) لم أجده، ويحتمل أنه المترجم في « تاريخ دمشق» (٨/ ١٧٩): إسحاق بن إبراهيم، أبو يعقوب الأشقر. ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً. ولم أجده في شيوخ ابن أبي الدنيا في كتبه المطبوعه. ووجدتُ شيخ في موضع واحد في « النفقة على العيال» (١/ ٢٨٠) رقم (١٣٠): (إسحاق بن إبراهيم الأشقر، أبو النضر الدمشقي)، ويحتمل أنه المترجم في

كلاهما: (الغلابي، والأشقر) عن العباس بن بكار.

\_ وأخرجه: الحاكم في « فضائل فاطمة» ( ص ٧٠) رقم ( ٧٢) ، ومن طريقه: [ ابن عساكر في « تاريخ دمشق» (٤٠) ٢٥٥) ] عن مكي بن بندار الزنجاني<sup>(١)</sup>، عن عصمة بن أبي عصمة البعلبكي<sup>(٢)</sup>، عن أبي عبداللَّه محمد بن بكر الصير في .

كلاهما: ( العباس بن بكار، والصيرفي) عن عبداللَّه بن المثنى، عن ثمامة بن عبداللَّه، عن أنس بن مالك، عن أمِّه أمِّ سليم رَضَّ لِيَّهُ عَنْهُمَا، به.

في حديث الصير في زيادة في آخره: (وكان \_ أي فاطمة \_ يُصبُّ عليها من ماء الجنة، وذلك أن رسول الله صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لما أُسري به، دخل الجنة، وأكلَ مِن فاكهةِ الجنة، وشَرِبَ من ماء الجنة، فنزل من ليلته، فوقع على خديجة ، فحملت بفاطمة، فكان حمُّلُ فاطمة من ماء الجنة ).

وهذه الزيادة بيَّنة الوضع، لأن فاطمة وُلِدَتْ قبلَ المبعث بخمس سنين

<sup>«</sup> تهذيب الكمال» (٢/ ٣٨٩)، قال في «التقريب» (ص١٣٩): صدوق ضُعِّفَ بلا مستند.

<sup>(</sup>۱) اتَّهمه الدارقطني بوضع الحديث. «سؤالات السلمي للدارقطني» (ص١٤٣) رقم (١٤٠٥)، «لسان الميزان» (٨/ ١٤٩).

<sup>(</sup>٢) لم أجد له ترجمة، وقد ذكره ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (٣٥٣/٤٠)، ولم يذكر فيه كلاماً في حاله.

<sup>(</sup>٣) لم أجد له ترجمة.

أو نحوها.

فالحديث مدار على وضاعين.

#### أقوال العلماء :

قال ابن حجر في «لسان الميزان» (٤/٤/٤): هذا من وضع العباس. وقد أورده السيوطي في «اللآلئ المصنوعة في الأحاديث الموضوعة» (١/ ٣٦١).

وقد ورد نحو هذا من حديث زينب بنت علي، قالت: حدثتني أسماء بنت عميس رَضَوْلِللَّهُ عَنْهَا قالت: قال النبي صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وقد كنت شهدت فاطمة قد ولدت بعض ولدها، فلم يُر ها دم ، فقال النبي صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ : « يا أسماء، إنَّ فاطمة خُلِقَتْ حُوْرِيَّةً في صُوْرَةِ إنْسِيَّةٍ ».

أخرجه: ابن المغازلي في « مناقب علي» ( ص٤٣٢) رقم (٤١٦)

وهو حديث موضوع، فيه: محمد بن زكريا الغلابي، متهم بالوضع \_ كما سبق في دراسة الإسناد \_ ، وعمر بن مُوسَى الوجيهي الْحِمصِي، وهو وضَّاع. (١)

وإسماعيل بن عَمرو بن نجيح البجلي الكوفي ثم الأصبهاني،

<sup>(</sup>۱) «لسان الميزان» (۲/ ۱٤۹).

ضعىف. (١)

وقد ذكره ابن عراق في « تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأخبار الشنيعة الموضوعة» ( ١/ ٤١٢).

وخرَّ جَه المحبُّ الطبري في « ذخائر ذوي العقبى» (ص٩٠) مبوباً لـه بقوله: (ذكر طهارتها من حيض الآدميات) ؟!

وفيه أن أسهاء قالت: يا رسول اللَّه، إني لم أر لفاطمة دماً في حيض ولا نفاس ، فقال صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ : « أما علمتِ أن ابنتي طاهرة مُطهَّرةً، لا يُرى لها دمٌ في طَمْثٍ ولا ولادة». أخرجه: الإمام علي بن موسى الرضا). انتهى من « ذخائر ذوى العقبى». (٢)

وهو كَذِبٌ قَبِيحٌ، إذا كانت أسهاء ولَّدتها، ولم تر لها دماً، فكيف تقول بأنها لم تر لها دم حيض ؟!

ثم إنَّ النبي صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذكر بأن الحيض كتبَه اللَّهُ على بنات آدم. (٣)

(۱) «لسان الميزان» (۲/٥٥١).

<sup>(</sup>٢) ذكره الرافضة في كتبهم، ذكر محقق « ذخائر ذوي العقبي»: أكرم البوشي أن الحديث في « مختصر المحاسن المجتمعة» ( ص١٨٩)، و « نور البصائر» للشبلنجي ( ص٢٣٩).

<sup>(</sup>٣) ينظر: «صحيح البخاري» رقم ( ٢٩٤) و ( ٣٠٥)، و« صحيح مسلم» رقم (١٢١١). فأقدة: الولادة بلا دم، والحيض بدم يسير جداً دون اليوم والليلة!!

\_ذكر الماوردي الشافعي (ت ٤٥٠هـ) أنه يوجد كثيراً في نساء الأكراد الولادة بلا دم،

# فَاطِهُ بِنَا لِيَّا إِنَّا الْمُنْ ال

وأن الشافعية اختلفوا في وجوب الغسل عليها على وجهين.

ينظر: «الحاوي الكبير» للماوردي \_ ط. الكتب العلمية \_ ( 1 / ٢٣٨)، وعنه: «المجموع شرح المهذب» للنووي ( ٢ / ١٥٠ و ٥٢٣)، « بحر المنهب» للروياني (١ / ٣٦١)، و «حاشيتا قليوبي وعميرة» ( ١ / ٧١)، و « الإلمام بآداب دخول الحمام» لأبي المحاسن الدمشقي ( ت ٧٦٥هـ) ( ص ١٢٤ ـ ١٢٥)، و «حاشية الجمل على شرح المنهج» ( / ١٥١)، «حاشية البجيرمي على الخطيب» (١ / ٢٣٣)، وغيرها من كتب فقه الشافعية.

وانظر في دراسة المسألة: (إذا ولدت المرأة ولم تر دماً): «موسوعة أحكام الطهارة» للدبان ( ٨/ ٢٩٣ \_ ٢٩٦).

\_وقال المازري المالكي (ت ٣٦٥هـ) في « المعلم بفوائد مسلم» (١/ ٣٦٨): ( وقد ذكر بعض الناس أن نساء الأكراد يحضن لمعة أو دفعة فقط).

وأخرج الدارقطني في «سننه» (١/ ٣٨٧) رقم (٨٠٣)، و (٤/ ٥٠٢) رقم (٣٨٨٠) بإسناده إلى الأوزاعي (ت ١٥٧هـ) أنه قال: (عِنْدَنَا هَاهُنَا امْرَأَةٌ تَحِيضُ غُـدْوَةً وَتَطْهُرَ عَشِيَّةً).

وذكره عنه ابنُ عبدالبر (ت ٢٦٢هـ) في « الاستذكار» (٣/ ٢٤٢)، و « التمهيد» (٢/ ٧٢)، و البيهقي في « السنن الكبرى مع الجوهر النقي» (١/ ٣٢٠)

ونُسب هذا القول أيضاً لعبدالرحمن بن مهدي كما في « الحاوي الكبير» للماوردي (1/ ٢٣٥)، وانظر: « موسوعة أحكام الطهارة» للدبيان (٦/ ١٥٥).

قال ابن المنذر (ت ٣٠٩هـ) في «الإقناع في مسائل الإجماع» (١٠٢١) رقم (٤٧٧): (ولا نعلم واحداً من الأمة أخبر أن حيضةً أقل من يوم إلى غايتنا هذه، إلا ما رُوى عن الأوزاعي... فذكره.

#### وورد من حديث ابن عباس:

عن ابن عباس رَضَالِلَهُ عَنْهُا، قال: قال رسول اللَّه صَ**الِللَهُ عَلَيْهُ وَسَالَة**: « ابنتي فاطمة حُوْرَاءُ آدَمِيَّةٌ لمْ تَحِضْ ولمْ تَطْمُثْ، وإنمَّا سمَّاها فاطمة؛ لأنَّ اللَّه عَنَّهَ عَلَّا عَنَّهُ عَلَى فطَمَها ومحبِّيْها عن النار».

وهو حديث موضوع ، سبق تخريجه برقم (٥).

#### الحكم على الحديث:

الحديث مدار على وضاعين، ففي الأول: العباس بن بكار، وفي الطريق الثاني: مكي بن بندار، وجهالة عصمة وشيخه، والزيادة المكذوبة في آخره. وشواهده كلها موضوعة، ولا يصح في الباب حديث.

\* \* \*

٦٣. [٣] قال مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ بن الحسين بن علي بن أبي طالب رَحَمَهُ ٱللَّهُ: كَانَتْ فَاطِمَةُ ابْنَةُ رَسُولِ اللهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ « لَا يُولَدُ لَهَا وَلَدُّ إِلَّا أَمَرَتْ بِهِ فُحُلِقَ، ثُمَّ تَصَدَّقَتْ بِوَزْنِ شَعْرِهِ وَرِقاً».

قَالَتْ: « وَكَانَ أَبِي يَفْعَلُ ذَلِكَ».

سيأتي تخريجه مطولاً \_إن شاء اللَّه \_في الباب الثالث: مسند فاطمة، حديث رقم (٢١).

وخلاصة الحكم هناك: أن الحديث من مسند فاطمة، ضعيف ؛ فيه علتان:

الانقطاع: محمد بن علي بن الحسين لم يدرك فاطمة بنت رسول الله صلّاً لللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

الشذوذ: حيث خالف ابنُ جريج الثقات ، فرواه مرفوعاً.

وأصح ما ورد في ذلك، ما رواه جماعة من الثقات، من طريق أبي جعفر محمد بن على بن الحسين، عن فاطمة. معضلاً ، من فِعلِها، موقوفٌ عليها.

وفيه انقطاع، محمد بن علي بن الحسين، لم يدرك جدَّة أبيه فاطمة وَفَي سنة ١١٤هـ.

ويمكن تحسين الموقوف، لشواهده: من حديث سمرة، ومرسل عكرمة.

#### الدراسة الموضوعية:

#### قبل الولادة:

لم أجد شيئاً يدل على حالها قبل ولادتها، إلا:

رؤيا أم الفضل امرأة العباس بن عبدالمطلب رَضَالِللهُ عَنْهُا

عن أم الفضل رَضَوْلِيَهُ عَنْهَا قالت: رأيتُ كأن في بيتي عضواً من أعضاء رسول اللّه صَلَّالِيَهُ عَنْهَا قالت: فجزعت من ذلك، فأتيتُ رسول اللّه صَلَّالِيّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمٌ قالت: فجزعت من ذلك، فأتيت رسول اللّه صَلَّالِيّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمٌ فذكرت ذلك له، فقال: « خيراً رأيت، تلد فاطمة غلاماً، فتكفلينه بلبن ابنك قثم».

قالت: فولدت حسناً، فأعطيته، فأرضعته حتى تحرك، أو فطمته، ثم جئت به إلى رسول اللَّه صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فأجلسته في حجره، فبال، فضربت بين كتفيه، فقال: «ارفقي بابني، رحمَكِ اللَّهُ، أو: أصلَحَكِ اللَّهُ، أوجعت ابني » قالت: قلت: يا رسول اللَّه، اخلع إزارك، والبَس ثوباً غيره حتى أغسله، قال: «إنها يُغسل بولِ الجارية، ويُنضَح بول الغلام». لفظ أحمد في «مسنده» من طريق سهاك بن حرب، عن قابوس.

وعند الحاكم ، وعنه: البيهقي، من طريق أخرى، وفيها زيادة في آخره فيها الإخبار بقتله:

( فوضعته في حجره، ثم حانت مني التفاتةٌ، فإذا عَينا رسول اللَّه

صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تهريقان من الدموع، قالت: فقلت: يا نبي اللَّه، بأبي أنت وأمي ما لك؟ قال: « أتاني جبريل عَلَيْهِ الصَّلاَّةُ وَالسَّلامُ، فأخبرني أنَّ أمتي ستَقتلُ ابني هذا ». فقلت: هذا ؟ فقال: « نعم، وأتاني بتربَةٍ من تُربته حمراء » ). (١)

(۱) الحديث بذكر الرؤيا: أخرجه: ابن سعد في « الطبقات الكبرى» ( ٨/ ٢٧٨، ٢٧٩)، وأبن ماجه في وأحمد في « مسنده» (٤٤ / ٤٥٥)، و ٤٤٩) و ٤٤٩) و (٢٦٨٧٨) و (٢٦٨٧٨)، وابن ماجه في « سننه» رقم (٣٩٢٣)، وابن أبي الدنيا في « النفقة على العيال» (٢/ ٤٧٨) رقم (٢٦٩)، وأبو القاسم البغوي في « الدولابي في « الذرية الطاهرة» ( ص٧٧) رقم ( ١٦١٦)، وأبو القاسم البغوي في « معجم الصحابة» ( ٥/ ٧٧) رقم ( ١٩٨٩)، والطبراني في « المعجم الكبير» (٣/ ٢٠، ٣٢) رقم ( ٢٥٢٦) ورقم ( ١٤٥٦)، و ( ٥٧ / ٥٠، ٢٠، ٢٢) رقم ( ٢٥٢١)، وفي « المعجم الكبير» ( ٣/ ٤٠)، وفي « المحاء» رقم ( ١٩٥١)، وابن المقرئ في « معجمه» ( ص١٨٦) رقم ( ٥٧٠)، ومن طريقه: [ ومن طريقه: ابن عساكر في « تاريخ دمشق» ( ١٩٤٤) و المستدرك» ( ٣/ ٤١٤) و و من طريقه السنة» ( ص٢٦٩) رقم ( ١٧١)، والحاكم في « المستدرك» ( ٣/ ٤١٤) رقم ( ١٨١٨)، وعنه: [ البيهقي في « دلائل النبوة» ( ٢/ ٢٨٤)، ومن طريقه: ابن عساكر في « تاريخ دمشق» ( ١٩١٤)، وأبو نعيم في « تاريخ أصبهان» ( ١/ ١٧)، وفي « فضائل الخلفاء» رقم ( ١٩٤١)، و « معرفة الصحابة» ( ١/ ٢٨١) رقم ( ١٨٠٥)، وابن عساكر مرة أخرى « تاريخ دمشق» ( ١٩٤١). والحديث حسن لغيره. وأما الجزء في قتل الحسين، فقد « تاريخ دمشق» ( ١٩٤١). والحديث حسن لغيره. وأما الجزء في قتل الحسين، فقد صححه الألباني لغيره.

ينظر: تحقيق الشيخ د. سعد الحميِّد لِ «مختصر استدارك الذهبي» لابن الملقن (٤/ ١٦٨٧)، و« أنيس الساري في تخريج أحاديث وآثار فتح الباري» للبصارة

#### تاريخ الولادة :

## أولادها رَضَالِلَهُ عَنْهَا: الحسَنُ، والحُسَينُ، ومُحَسِّنُ، وأُمُّ كُلْثُومٍ، وزَيْنَبُّ رَضَالِلَهُ عَنْهُم

وزاد الحافظ المحدِّث الثقدة: الليث بن سعد المصري (ت ١٧٥هـ) رَحِمَهُ ٱللَّهُ (١) فيها رواه عنه الطبري \_إن صحَّ ما نُقِل عنه \_ أنَّ مِن أبناء فاطمة: (رقية، ماتَتْ ولم تَبلغ). وهو من مفردات الليث وأوهامه. (٢)

(٣/ ٢٠٤٢) رقم (١٤٣٣)، و «المسند المصنف المعلل» (٤٠ / ٨٩ \_ ٩٣)، وتحقيق «مسند أحمد» \_ ط. الرسالة \_ ( ٤٤/ ٤٤) رقم ( ٢٦٨٧٥) ، و « السلسلة الصحيحة» للألباني (٢/ ٤٦٤) رقم ( ٢٨٢١) و ( ٢٢٨).

(۱) ينظر في ترجمته: «سير أعلام النبلاء» ( ۱۳٦/۸).

(٢) نقله عنه: ابنُ الجوزي (ت ٥٩٧هـ) في كتابه «تلقيح فهوم أهل الأثر» (ص٣٢)، وعنه: سِبْطُه (ت ٢٥٤هـ) في «مرآة الزمان في تواريخ الأعيان» (٥/ ٦١)، وذكره عن الليث: المحبُّ الطبري (ت ٢٩٤هـ) في « ذخائر العقبي» (ص ١٠٥).

وقال القسطلاني (ت ٩٢٣هـ) في «إرشاد الساري» (٦/ ١٤١): (... فهاتت رقية ولم تبلغ. كذا رواه الطبرى عن الليث). قلت: لعله يريد المحب الطبرى.

وانظر: «جهود الليث بن سعد في التدوين التاريخي» د. خالد بن عبدالكريم البكر (ص ٠٤٠) ذكر جملة من الأخبار والغرائب التي تفرد بها الليث، ومنها رقية ابنة فاطمة. ولعليِّ ابنةٌ اسمُها رقية، لكن ليست من فاطمة رَضَّ اللَّهُ عَنْهُا، فقد ذكر ابن سعد في «الطبقات الكبرى» (٣/ ١٩ ـ ٢٠) أولادَ علي بن أبي طالب رَصَّ اللَّهُ عَنْهُ، ومنهم: (عمر الأكبر بن علي، ورقية بنت علي، وأمها الصهباء وهي أم حبيب بنت ربيعة بن بجير بن العبد بن

=

## فَأَكُمْ مَنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ اللّ

#### أما الحسن والحسين (١)، فقد اختُلِف في وقت ولادتها:

#### فالحسن رَضِواًللَّهُ عَنْهُ ، قيل: وُلِدَ

1. في النصف من شهر رمضان، سنة ٣ه.. ووجدتُ في مصدر واحد « البستان » للأصبهاني تحديد المولد بيوم الخميس ( ١٣/ رمضان / ٣ هـ ).

وهذا قول أكثر أهل العلم، قاله: الزبير بن بكار، ومصعب الزبيري، والواقدي، وخليفة بن خياط، وأبو بكر بن عبدالرحيم، وابن البرقي، والأصبغ بن نباته، قال ابن عبدالبر: (وهذا أصح ما قيل فيه). ورجَّحه ابن قدامة \_ كها في « المورد العذب» لابن المنير \_ ، وابن حجر، والمقريزي.

٢. رمضان/ ٣ هـ دون تحديد ، قاله: الليث بن سعد، ونسبَه ابنُ حجر في « الفتح » إلى أكثر أهل العلم.

٣. في شعبان/ ٣ هـ، وقيل: في النصف من شعبان، روي عن الزبير بن

-----<u>-</u>

علقمة بن الحارث بن عتبة بن سعد بن زهير بن جشم بن بكر بن حبيب بن عمرو بن غنم بن تغلب بناحية بن تغلب بناحية عين التمر).

<sup>(</sup>۱) ذكر محمد بن المدني كنُّون المالكي (ت ١٣٠٢هـ) في تعليقاته على «حاشية محمد الرهوني على شرح عبدالباقي الزرقاني على مختصر خليل» ـ ط. الأميرية ـ (٢/ ١٨٠) أنه اشتُهر على الألسنة أن الحسنين توأمان!! وليس كذلك... ثم ذكر ولادة الحسن: (رمضان هـ)، والحسين: (شعبان ٤هـ).

بكار، ومصعب الزبيري.

3. في منتصف شوال/ ٣هـ، قاله قتادة \_ كها في « تاريخ ابن عساكر» . قال قتادة: « ولدَتْ فاطمةُ حسَناً بعد أُحُدٍ بسنتين، وكان بين وقعة أحد وبين مَقدَمِ النبيِّ صَلَّاللَهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ سنتان وستة أشهر ونصف، فولدَتْهُ لأربع سنين وسبعة أشهر ونصف من التاريخ ». (١) واختاره أبو عبيدة معمر بن المثنى (ت ٢٠٩هـ). (٢)

- ٥. سنة ٤ هـ.
- ٦. سنة ٥هـ أورد القولين الأخيرين ابنُ حجر في « الإصابة» ، ورجَّح القول الأول: النصف من شعبان ٣هـ .
- بعضهم ذكر التحديد بيوم وفاته، وعمره يومئذ، فقال يحيى بن

(۱) قول قتادة: أخرجه: الدولابي في « الذرية الطاهرة» ( ص ۲۸) رقم ( ۱۰۰) ، وأبو نعيم في « معرفة الصحابة» ( ۲/ ۲۰۸) رقم ( ۱۷۷۵) ، و (۲/ ۲۰۵) رقم ( ۱۷۷۹) ، والحاكم في « المستدرك» ( ۳/ ۱۸۵) رقم ( ۱۸۷۸) ، و ( ۳/ ۱۹۹) رقم ( ۱۸۹۶) من طريق أبي الأشعث أحمد بن المقدام، عن زهير بن العلاء، عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة. وهذا مرسل، وفيه: زهير بن العلاء، قال أبو حاتم: أحاديثه موضوعة. ينظر: « لسان المنزان» ( ۳/ ۲۸۵).

(٢) « تسمية أزواج النبي صَلِّآلِلَهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمَ وأولاده» لأبي عبيدة معمر بن المثنى (ت ٢٠٩هـ)، منشور في مجلة معهد المخطوطات العربية ( ١٣/ ١/ ص ٢٥١).

عبداللَّه بن الحسن \_كما في « تاريخ بغداد» \_: مات الحسن سنة ٥٠هـ، وهـو ابنُ ٤٧ سَنةً . (١)

(١) ينظر: «الطبقات الكبرى» لابن سعد ـ متمم الصحابة \_ (١/ ٢٢٦)، «نسب قريش» لمصعب الزبيري (ت٢٣٦هـ) (ص٢٣و٠٤)، «الذرية الطاهرة» (ص٦٨ ـ ٦٩) رقم ( ۱۰۲،۱۰۱) ، « معجم الصحابة» للبغوي ( ۲/ ۸)، « التاريخ الكبير» لابن أبي خيثمـة (٢/ ٦) رقم (١٤٨٢)، «الثقات» لابن حبان (١/ ٢٢)، «أنساب الأشراف» للبلاذري ( ١/ ٤٠٤)، «تاريخ الطبري» ( ٢/ ٥٣٧)، «تاريخ مولد العلماء» للربعي (١/ ٧٠)، «الإنباء بأنباء الأنبياء، وتواريخ الخلفاء، وولايات الأمراء» \_ المعروف بتاريخ القضاعي \_ لمحمد بن سلامة بن جعفر القضاعي (ت ٤٥٤هـ) (ص١٣٧)، « مَن صبر ظفِر» لأبي بكر محمد بن على المطوِّعي الغازي النيسابوري المجاور بمكة (ص١٣٣٠ و ۱۳۶ و ۱۳۵)، «الاستيعاب» (١/ ٣٨٤)، «تاريخ بغداد» (١/ ٤٧٠)، «البستان الجامع لجميع تواريخ أهل الزمان» لأبي حامد الأصفهاني (ت ٥٩٧هـ) - تحقيق: عمر تدمري\_( ص٩٠)، «تاريخ دمشق» (١٣/ ١٦٧)، «أسد الغابة» (١/ ٤٨٨)، « نهاية الأرب في فنون الأدب» للشهاب النويري (ت ٧٣٣هـ) (١٦/ ٤٠٠)، « المورد العذب الهنئ» لابن المنيِّر ( ١/ ٣٥٣)، « سير أعلام النبلاء» ( ٣/ ٢٤٦)، « إمتاع الأسماع» للمقريزي ( ٥/ ٣٥٦)، «محاسن الوسائل في معرفة الأوائل» لمحمد بن عبداللُّه الشبلي الدمشقى (ص ٢٨٠)، «الإصابة» (٢/ ٦٠)، «فتح البارى» لابن حجر (٧/ ٩٥)، « الرياض المستطابة» ليحيي العامري ( ص ٣٠٠)، و « مجه المحافل» للعامري أيضاً ( ص ۱۶۳) .

#### وأما الحسين رَضِّ اللهُ عَنْهُ ، فقيل: وُلِدَ

- 1. لخمس ليال خلون من شعبان، سنة ٤هـ، قاله أكثر أهل العلم، هو قول: الزبير بن بكار، وابن سعد، ومصعب الزبيري، وابن البرقي، وذكر القضاعي أنه في ليلة الاثنين.
- Y. لسبع ليال خلون من شعبان، سنة ٤هـ، رُوي عن مصعب الزبيري.
  - ٣. لِليالٍ خلون من شعبان، سنة ٤هـ. قاله: الليث بن سعد
- ٤. في شعبان ٤هـ ـ دون تحديد يوم ـ ، نسبه ابن حجر في « الفتح» إلى
   أكثر أهل العلم.
  - ٥. للنصف من شعبان.
- ٦. بعد غزوة أحد بسنتين، وأُحد وقعت في شوال ٣هـ . فيكون و لادة الحسين تقريباً : شوال ٥هـ .
- ٧. قال قتادة: «ولدَتْ فاطمة حُسَيناً بعد الحسن بسنة وعشرة أشهر، فولدَتْهُ لستِّ سنين و خسة أشهر ونصف من التاريخ، وقُتِلَ يوم الجمعة، يوم عاشوراء، لعشر مَضين من المحرم، سنة إحدى وستين، وهو ابن أربع و خسين سنة، وستة أشهر ونصف». (١)

(١) سبق تخريج قول قتادة في مولد الحسن، في (ص ٤٠٣).

واختاره أبو عبيدة معمر بن المثني (ت ٢٠٩هـ). (١)

تنبيه: جاء في « الاستيعاب» في قول قتادة: لخمس سنين، وستة أشهر \_ ولعله خطأ من الطابع \_ .

فبناء على تحديده بعد الحسن بسنة وعشرة أشهر، تكون ولادة الحسين تقريباً في (رجب ٥ هـ).

- ٨. قيل: سنة ٦هـ، قال عنه ابن حجر: ليس بشع .
- ٩. قيل: سنة ٧هـ، قال عنه ابن حجر: ليس بشئ.
- ١٠. في « معجم الصحابة» للبغوي: قال محمد بن علي بن الحسين: قُتِل الحسين وهو ابن ثمانٍ و خمسين سنة.

ومقتله في ١٠/ محرم، قيل سنة ٢٠هـ، وقيل: ٦١هـ، فعلى هذا تكون ولادته في السنة الثانية أو أول الثالثة ـ ولا يصح ذلك ـ .

وذكر الكلاباذي في « رجال البخاري» الخلاف في عُمُر الحسين لما قُتل، قيل: هو ابن ٦٥ سنة، وقيل: ٥٦ سنة، وقيل: ٥٦ سنة، ثم قال: قال الواقدي: والثبتُ عندنا أنه قُتِل في المحرم، يوم السبت، في اليوم العاشر، وهو ابن ٥٥ سنة.

<sup>(</sup>۱) «تسمية أزواج النبي صَ<u>لَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ</u> وأولاده» لأبي عبيدة معمر بن المثنى (ت ٢٠٩هـ)، منشور في مجلة معهد المخطوطات العربية ( ١٣/ ١/ ص ٢٥١).

وعلى هذا فتكون ولادته في آخر السنة الرابعة تقريباً. وقيل : هو ابن ٤٥ سنة ، قاله قتادة \_ كما في « المستدرك» للحاكم.

- الأقوال الخمسة الأولى متقاربة، والأول أصحُّها لقول الأكثرين.
- قال جعفر بن محمد: لم يكن بين الحمل بالحسين بعد ولادة الحسن إلا طهر واحد.

قال ابن حجر معلقاً عليه: ( قلت: فإذا كان الحسن ولد في رمضان وولد الحسين في شعبان احتمل أن تكون ولدته لتسعة أشهر. ولم تطهر من النفاس إلا بعد شهرين).

قال ابن سعد: (علقت فاطمة رَضِواًللَّهُ عَنْهُ بالحسين لخمس ليال خلون من ذي القعدة، سنة ثلاث من الهجرة. فكان بين ذلك وبين و لادة الحسن خمسون ليلة) . (۱)

(۱) ينظر: «الطبقات الكبرى» لابن سعد \_ متمم الصحابة \_ ( ١/ ٣٦٩)، «نسب قريش» لمصعب الزبيري (ص٤٢و ٤٠)، «الذرية الطاهرة» (ص٦٨) رقم (١٠١)، «معجم الصحابة» للبغوي ( ٢/ ١٤، ١٥، ١٦) رقم ( ٤٠٥)، « التاريخ الكبير» لابن أبي خيثمة (٢/ ٨) رقم ( ١٤٩٥)، « المعجم الكبير» للطبراني (٣/ ١١٧) رقم (٢٨٥٢)، « الثقات» لابن حبان (١/ ٢٤٤)، « تاريخ مولد العلماء» للربعي ( ١/ ٧٣)، « معرفة الصحابة» لأبي نعيم ( ٢/ ٦٦٥)، « الإنباء بأنباء الأنبياء، وتواريخ الخلفاء، وولايات الأمراء» \_ المعروف بتاريخ القضاعي \_ لمحمد بن سلامة بن جعفر القضاعي ( ص ١٣٨)، « المستدرك على الصحيحين» للحاكم (٣/ ١٩٤) رقم (٤٨١٩)، « رجال صحيح

وسبب هذا الإختلاف أن السابقين لم يكونوا يعتنون بضبط تاريخ الولادة والوفاة تحديداً، كما قال الذهبي، وغيره، وقد سبق بيان ذلك في الفصل الأول، المبحث الأول، الدراسة الموضوعية.

#### فالراجح: أن فاطمة رَضَّالِلَّهُ عَنْهُ ولدَت:

- الحسن في منتصف رمضان من السنة الثالثة للهجرة.
- Y. والحسينَ لخمس ليال خلون من شعبان في السنة الرابعة للهجرة.
- ٣. وأم كلثوم ، لم يحدد بالضبط تاريخ ولادتها، قال ابن عبدالبر: وُلِدَتْ قبل وفاة النبي صَلَّلَتُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

وقال الذهبي: ( وُلِدَتْ في حدود سنة ستِّ من الهجرة، ورأَتْ النبيَّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمٌ ، ولم تَرو عنه شيئاً ).

البخاري» (١/ ١٦٩ - ١٧٠)، «الاستيعاب» (١/ ٣٩٣)، «تاريخ بغداد» (١/ ٤٧٠)، «أسد الغابة» (١/ ٢٩٤)، «تاريخ دمشق» (١/ ١١٥)، «تهذيب الكهال» (٦/ ٣٩٨)، «تاريخ الإسلام» للنهبي (٢/ ٢٦٧)، «سير أعلام النبلاء» (٣/ ٢٨٠)، «البداية والنهاية» (٥/ ٥٨٠)، و(١١/ ٤٧٣)، «نهاية الأرب في فنون الأدب» للشهاب النويري (والنهاية» (٥/ ٥٨٠)، «إمتاع الأسهاع» للمقريزي (٥/ ٣٦٣)، «الإصابة» (٣/ ٢٨٠)، «فتح الباري» لابن حجر (٧/ ٩٥)، «التراجم الساقطة من إكهال تهذيب الكهال» لمغلطاي (ص ٩٧)، «الرياض المستطابة» ليحيى العامري (ص ٣٢٠)، و «بهجة المحافل» للعامري أيضاً (ص ٢٨٠).

وقال ابن حجر في « الإصابة»: ولدت في عهد النبي صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، ولا يصح لها رواية عن أمها، ولا عن النبي صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

وقال ابن حجر في « الإيشار» : ( وُلِدَت فِي أَوَاخِر عهد النَّبِي صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمٌ وَتَزُوجِهَا عمر بن الخطاب، وَلها عشر سِنِين، أَو أَكثر، فَولدَتْ لَهُ زيداً، وَمَاتَتْ هِي وَابْنهَا زيدٌ فِي يَوْم وَاحِد ) . (١)

تزوجها عمر بن الخطاب رَضَاللَهُ عَنْهُما وهي صغيرة ، وولـدَتْ لـه: زيـداً \_الأكبر\_، ورُقَيَّة \_وليس لهما عَقِبٌ\_.

ثم تزوجها بعدَه: ابنُ عمِّهَا: عون بنُ جعفر بنِ أبي طالب، فهات عنها.

(۱) «الطبقات الكبرى» لابن سعد (۸/ ٢٣٤)، «الاستيعاب في معرفة الأصحاب» لابن عبدالبر (۶۱ / ۱۹۵۶)، «أسد الغابة» لابن الأثير (٦/ ٣٨٧)، «تاريخ الإسلام» (٦/ ٤٤٩)، «سير أعلام النبلاء» (٣/ ٥٠٠)، «الإصابة في تمييز الصحابة» (٨/ ٤٦٤)، «الإيثار بمعرفة رواة الآثار» لابن حجر (ص ٢١١).

(٢) زيد الأكبر - ، من سادة أشراف قريش، توفي شاباً، ولم يعقب.

ورقية، تزوَّجَها: إبراهيم بن نعيم بن عبد اللَّه بن أسيد بن عبد بن عوف بن عبيد بن عويج بن عدي بن عدي بن كعب، فولدت له جارية، وماتت الجارية.

ينظر: «الطبقات الكبرى» لابن سعد (٣/ ٢٦٥)، «نسب قريش» لمصعب الزبيري (ص ٣٤٩)، «جمهرة أنساب العرب» لابن حزم (ص ٣٨ و ١٥٢)، «تاريخ الإسلام» (٢/ ٤٥٠)، «جمهرة أنساب العرب» لابن حزم (٣٤ علام النبلاء» (٣/ ٥٠٢)، «نهاية الأرب في معرفة أنساب العرب» للقلقشندي (ص ١٥٢).

ثم تزوجها بعده أخوه: محمد، فهات عنها.

ثم تزوجها بعده أخوه: عبدُ اللَّه بن جعفر، فهاتت عنده، ولم تَلِد لأَحَدِ من الثلاثة شيئاً. (١)

#### ٤. و زينب ، كذلك لم يحدَّد تاريخ و لادتها .

قال ابن الأثير: (أدركَتْ النبيَّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، ووُلِدَتْ في حياته، ولم تَلِدْ فاطمةُ بنتُ رسولِ اللَّهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بعدَ وفاتِه شيئاً.

وكانت زينبُ امرأةً عاقلةً لبيبةً جَزلة؛ زوَّجَهَا أبوها علي رَضَوَلَكُ عَنْهُا من عبدِاللَّه بنِ أخيه جعفر، فولدت له: علياً، وعوناً الأكبر، وعباساً، ومحمداً، وأمَّ كلثوم.

وكانت مع أخيها الحسين رَضَيُلِكُ عَنْهُ لما قُتِل، وحُمِلَتْ إلى دمشق، وحضرت عند يزيد بن معاوية، وكلامها ليزيد حين طلب الشاميُّ أختها فاطمة بنت علي من يزيد، مشهورٌ مَذكورٌ في التواريخ، وهو يـدُلُّ على عَقْلِ،

(1) ينظر: «الطبقات الكبرى» لابن سعد (٨/ ٣٦٤)، «الاستيعاب في معرفة الأصحاب» لابن عبدالبر (٤/ ١٩٥٤)، «أسد الغابة» لابن الأثير (٦/ ٣٨٧)، «تاريخ الإسلام» (٢/ ٤٤٤)، «سير أعلام النبلاء» (٣/ ٥٠٠)، «إمتاع الأسماع» للمقريزي (٥/ ٣٦٨)، «الإصابة في تمييز الصحابة» (٨/ ٤٦٤)، «الإيثار بمعرفة رواة الآثار» لابن حجر (ص ٢١١)، «العجالة الزرنبية في السلالة الزينبية» للسيوطي = وهي في «الحاوي للفتاوي» (٢/ ٣٧ ـ ٤١).

وقُوَّةِ جَنَان ) .

قال الحاكم: لم تسمع زينب من أمِّها فاطمة رَضِّواً لِللهُ عَنْهَا. (١)

٥. **و أما محسن**، فقد قال يونس بن بكير ، سمعت محمد بن إسحاق يقول: فولدَتْ فاطمةُ لعليِّ حَسَناً وحُسَيْناً ومُحَسِّناً، فذهبَ مُحَسِّن صغيراً، وولَدَتْ له أمَّ كلثوم وزَينَب. (٢)

ذكر ابن حزم (ت٢٥١هـ) المحسِّن من أولاد علي، قال: ولا عقب له، مات صغراً جداً، إثر ولادته.

وذكر القضاعي (ت ٤٥٤هـ) أنه مات طفلاً مرضَعاً.

وقد ترجم له: ابنُ الأثير وذكر أنه مات صغيراً، وأورده ابن حجر في «الإصابة» وقال: (استدركه ابنُ فتحون على ابن عبد البر، وقال: أراه مات صغيراً، واستدركه أبو موسى على ابن مندة... ثم أورد ابن حجر حديث

<sup>(</sup>۱) ينظر: «الطبقات الكبرى» لابن سعد (٨/ ٢٥٥)، « فضائل فاطمة» للحاكم (ص٠٥٠) رقم ( ٢٢٨) ، « جمهرة أنساب العرب» لابن حزم ( ص ٣٨)، « أسد الغابة» لابن الأثير ( ٦/ ١٣٢)، « تاريخ دمشق» ( ٦٩/ ١٧٤) ، « إمتاع الأساع» للمقريزي ( ٥/ ٣٦٨)، « الإصابة» لابن حجر ( ٨/ ٦٦١) ، « العجالة الزرنبية في السلالة الزينبية» للسيوطي = وهي في « الحاوي للفتاوي» ( ٢/ ٣٧ ـ ٤١).

<sup>(</sup>۲) « دلائل النبوة» للبيهقي (۳/ ۱٦۰).

هانئ بن هانئ عن علي في ذكر الأبناء الثلاثة: حسن وحسين ومحسّن، وصحَّحَ إسنادَه.

قال ابن المنيِّر الحلبي عن مُحَسِّن (١): ذكره جماعة في أولاد علي، ولم يـذكره بعضُهم، فالذين ذكروه ذكروا أنه مات صغيراً، وأنَّ أباه سيَّاه حرباً، وأنَّ النبيَّ صَلَّالِلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمٌ سيَّاهُ محسِّناً.

ثم أوردَ ابنُ المنيِّر حديثَ هانئ بنَ هانئ، عن علي \_ وقد سبق تخريجه ضمن الحديث الأول في هذا المبحث \_ .

ثم قال: وقال ابن قدامة: ورُوِي أنها ولدَتْ ابناً ثالثاً سهّاهُ النبيُّ صَلَّاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مُحَسّناً، قال: ولا نعرفه إلا من حديث هانئ بن هانئ، والظاهر أنه مات طفلاً).

قال ابن كثير في أولاد فاطمة: (فولدت له الحسن وحسيناً، ويقال: ومحسيناً، ويقال: ومحسيناً. ومات وهو صغير، وولدَتْ له زينب الكبرى، وأمَّ كلثوم الكبرى، وهي التي تزوَّجَ بها عمر بن الخطاب كها تقدم...).

وذكر برهان الدين الناجي (ت ٩٠٠هـ) أن مُحسِّن مات صغيراً. (٢)

(٢) نقله عنه تلميذه: عبداللَّه بن محمد ابن البدري (ت ٨٩٤هـ) في «نزهة الأنام في محاسن الشام» (ص٣٢٦).

<sup>(</sup>١) وقد ضبطَه هكذا بالحروف.

قال المطهر بن طاهر المقدسي: ( وولدت محسّناً، وهو الذي تزعمُ الشيعةُ أنها أسقطتُهُ من ضَرْبَةِ عُمَر، وكثيرٌ من أهل الآثار لا يَعرِفُونَ مُحسّناً، وولَدَتْ أمّ كلثوم الكبرى، وزينبَ الكبرى، فكان جميع ما ولدت فاطمة خمسة نفر).

قلت: ومحسِّن هذا هو الـذي تـدَّعي الرافضـة أنَّ عُمـرَ رَضَالِيَّهُ عَنْهُ رَفَسَ فاطمةَ رَضَالِيَّهُ عَنْهَا حتى أسقطت بِـ مُحسِّن. وهو كذب وافتراء. (١) (٢)

(۱) انظر «ميزان الاعتدال» (۱/۸۰۱) في ترجمة الرافضي: أحمد بن محمد بن السري. وقد جعلت الرافضة لِ السِّقْطِ: «محسِّن» شهادات! وأحاديث وعبر! ، وهو آية من آيات اللَّه...إلخ

انظر: «الكافي» (٦/ ١٨)، و «دلائل الإمامة» (ص٥٥)، و «الموسوعة الكبرى عن فاطمة الزهراء» للرافضي: إسماعيل الزنجاني الخوئيني، المجلد الخامس كاملاً، وانظر فيه (٥/ ٢٠١)، و (١٧٠ /١١).

(۲) ينظر في «المحسِّن»: «البدء والتاريخ» للمطهر المقدسي (ت ٣٥٥هـ) (٥/ ٢٠)، «جمهرة أنساب العرب» لابن حزم (ص ٢١ و ص ٣٧ ـ ٣٨)، «الإنباء بأنباء الأنبياء، وتواريخ الخلفاء، وولايات الأمراء» ـ المعروف بتاريخ القضاعي ـ لمحمد بن سلامة بن جعفر القضاعي (ت ٤٥٤هـ) (ص ١٣٨)، «أسد الغابة» (٤/ ٢٩٩)، «المورد العذب الهنئ في الكلام على السيرة للحافظ عبدالغني» لابن المنير (١/ ٣٥٧)، «بهجة النفوس والأسرار» لعفيف المرجاني (ت بعد ٧٧٠هـ) (٢/ ١٠٠٨)، «البداية والنهاية»

و « استجلاب ارتقاء الغُرف » للسخاوي ( ١/ ٢٥٣)، « الحاوي للفتاوي » للسيوطي ( ٢/ ٢٠١).

تنبيه: أخرج البزار في « البحر الزحار» ( ١٧٩ / ١٧) رقم ( ٩٨٠٢) من طريق إسماعيل بن مسلم، عن عُمارة بن القعقاع، عن أبي زرعة، عن أبي هريرة رَضَيَّلِيَّهُ عَنْهُ قال: ثقُلَ ابن لفاطمة رَضَيَّلِيَّهُ عَنْهُا ، فبعثَت إلى رسولِ اللَّه صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تدعوه، فقال رسولُ اللَّه صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تدعوه، فقال رسولُ اللَّه صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تدعوه، فقال الله عن الله عن الله عنه وكلُّ لأجل بمقدار». فلما احتُضِر عنبَتْ إليه، فقال لنا: « قو مو ا».

فلما جلس جعل يقرأ: ﴿ فَلُولا إِذَا بَلَغَتِ ٱلْخُلْقُومُ ﴿ وَأَنتُمْ حِينَهِ نِ نَظُرُونَ ﴾ (سورة الواقعة، آية ملم علم على عبد عينا رسول الله صَلَّقَتُهُ وَسَلَّمْ ، قال سعدٌ: يا رسول الله صَلَّقَتُهُ وَسَلَّمْ ، قال سعدٌ: يا رسول الله عبد ١٨٥). حتى قبض، فدمعت عينا رسول الله صَلَّقَتُهُ وَسَلَّمْ ، قال سعدٌ: يا رسول الله عبد ١٨٥). تبكى وتنهى عن البكاء؟! قال: ﴿ إِنها هي رحمة، وإنها يرحم الله من عباده الرحماء ».

قال البزار عقبه: (هذا الحديث لا نعلم رواه عن عمارة ، عن أبي زرعة إلا: إسماعيل بن مسلم. وإسماعيل قد روى عنه: الأعمش، والثوري، وجماعة، على أنه ليس بالحافظ).

\_ إسماعيل بن مسلم، أبو إسحاق البصري ثم المكي، ضعيف كما في «تقريب التهذيب» (ص ١٤٩). وقد أخطأ في ذكر فاطمة، وإنها هي زينب.

والحديث في «صحيح البخاري» رقم ( ١٢٨٤ و ٥٦٥٥ و ٢٦٠٢ و ٥٦٥٥ و ٧٣٧٧ و ٧٣٧٧ و ٥٦٥٠ و ٧٣٧٧ و ٧٣٧٧)، ومسلم في «صحيحه» رقم ( ٩٢٣) من حديث أسامة بن زيد رَضَّ اللَّهُ عَنْهُ وفيه أن التي أرسلت: ابنةٌ لرسول اللَّه صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. دون تحديد. وجاء في بعض طرق الحديث خارج الصحيحين أنها: زينب.

=

#### أثناء الولادة : (۱)

- ا. لم تَـرَ دَمَاً أثناء ولادتها، ولا في نفاسها \_ والأحاديث الواردة موضوعة مكذوبة \_ .
- Y. رُوي في حديث تناقله أصحاب المؤلفات في « الأذكار » أنَّ النبي صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أمر أن يُقرأ على فاطمة عند ولادتها...

قال ابن السُّنِّي: حدثني علي بن محمد بن عامر، قال: حدثنا عبيد اللَّه بن محمد بن عطاء، قال: حدثنا بقية بن محمد بن عطاء، قال: حدثنا بقية بن الوليد، قال: حدثني عيسى بن إبراهيم القرشي، عن موسى بن أبي حبيب، قال: سمعت علي بن الحسين، يحدث عن أبيه، عن أمه فاطمة رَضَوُلِللَّهُ عَنْهَا: (أنَّ رسولَ اللَّهِ صَلَّالِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لما دنا ولادُها أمرَ أمَّ سُليم، وزينبَ بنتَ جحش أن تأتيا فاطمة، فتقرآ عندها آية الكرسي، و «إنَّ ربكم اللَّه..» إلى آخر الآية،

<del>-----</del>

وقد قيل بأن ابن فاطمة هذا، هو: « محسِّن». قلت: ولا يصح ذلك.

وانظر: « اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح» للبرماوي ( 0/191)، و« فتح الباري» لابن حجر ( 1/191).

<sup>(</sup>۱) فائدة: لم أجد نقلاً عن مكان الولادة، والظاهر أنه في بيتها، وجاء في كتاب «الطريق» لوكيع محمد بن خلف (ت ٣٠٦هـ) (ص ١٢٠ ـ ١٢١) الحديث عن حَجَرٍ في بيت فاطمة، كان النبي صَلَّلَةُ عَلَيْهِ وَسَلِّم يُصلِّي عنده... ويُروَى عن علي بن موسى الرضا أن فاطمة ولدَتْ الحسنَ والحسين على ذلك الحجر ـ واللَّه أعلم ـ .

## فَاطِهُ بِنَا لِيَّا إِنْ الْمُنْ لِلْمُنْ الْمُنْ الْ

[الأعراف: ٥٤] ، وتُعَوِّ ذَاها بِالمعوِّ ذَيَين ) . (١)

(۱) أخرجه: ابن السني في «عمل اليوم والليلة» (ص ٥٧٧) رقم ( ٦٢٠)، «عجالة الراغب المتمني في تخريج كتاب عمل اليوم والليلة لابن السني » لسليم الهلالي ( ٢/ ٦٩٩) رقم ( ٦٢١).

ولم أجده عند غير ابن السني.

وهو حديث موضوع، آفته: موسى بن محمد بن عطاء الدمياطي، وضَّاع. « لسان الميزان» ( / ٢١٦).

و عيسى بن إبراهيم الهاشمي القرشي، متروك. « لسان الميزان » (٦/٧٥٧).

وموسى بن أبي حبيب، متروك. «لسان الميزان» ( ٨/ ١٩٣).

وفيه: عبيداللَّه بن محمد بن خُنيس، قال ابن حجر: مقبول، أي حيث يتابع وإلا فضعيف. « تقريب التهذيب» (ص٢٠٦).

وشيخ ابن السني، هو أبو الحسن النهاوندي، وُثِّق. « تاريخ الإسلام» ( ٧/ ٧٢٠) تنبيه: ومع أنَّ الحديثَ موضوعٌ إلا أنَّ بعضَ العلاء أوردَه في كتبهم، كالنووي في

«الأذكار» \_ تحقيق عامر ياسين \_ رقم ( ٨٦٦)، وابن تيمية في «الكلم الطيب» رقم ( ٢٠٩) ذكرَه بصيغة التمريض ( يُذكر أن فاطمة..) ، ولم يتكلم عليه بشئ: العينيُّ في شرحه: «العلم الهيِّب في شرح الكلم الطيب» ( ص٥٠٥)، و كذا ذكرَه: ابن القيم في «الوابل الصيب» ( ص٢٥١)، وفي «الإتقان «الوابل الصيب» ( ص٢٥١)، وفي «الإتقان

في علوم القرآن» \_ ط. المجمع \_ ( ٦/ ٢١٨٣).

قال الألباني في تعليقه على « الكلم الطيب» لابن تيمية (ص١١٠) رقم (٢٠٩): (أشار المؤلف إلى تضعيفه، وتبعه ابن القيم، وهذا لايكفي، وسكَتْ عليه النوويُّ وغيرُه، وهذا لايكون، فإنه واهٍ جداً، بل موضوع... ثم ذكر الألباني تخريج ابن السني وحال بعض

#### بعد الولادة :

- 1. حلقها رأس مولودها، والتصدق بوزنه فضة، ورَدَ من طُرُقٍ ضعيفة، يُمكِنُ تحسِينُه، وسيأتي الكلام عليه في الباب الثالث: مسند فاطمة، حديث (٢١).
- Y. الختان، جاء في حديث رواه أبو جعفر محمد بن علي قال: كانت فاطمة كانت تعقُّ عن ولدها يوم السابع، وتُسَمِّيهِ، وتَختِنُه، وتحلق رأسَه، وتتصدق بوزنه وَرِقاً. وهو ضعيف، سيأتي تخريجه في الباب الثالث، ضمن حديث (٢١).
  - ٣. عقيقتها عن ابنيها ستأتى في المبحث التالى .
- ٤. قطع الشَّرَة، والتحنيك، والتسمية، سبقت في عدد من الأحاديث، وهي ضعيفة، ومع ضعفها حَدِيثِياً، إلا أنَّ مِنَ المعلوم أنَّ الصحابة رَضَاً لللهُ عَنْهُمُ

رواته: موسى بن محمد، وعيسى، وموسى، ثم قال: فمثل هذا السند لايَشكُّ مَن لـه إلمام بهذا العلم أنه مَوضوع، ولذلك أخطأ الإمام النووي بإيراده لهذا الحديث في « الأذكار» دون إشارة إلى تضعيفه على الأقل، كما فعلَ المؤلِّف، وإن كنتُ تمنَّيتُ أن لايتابعه في إيراده أصلاً، وقد تابَعَهُ ابنُ القيم في « الوابل»، ومن الغرائب أن ابن علَّان لم يتكلم على ضعفه مطلقاً، فاللَّه المستعان ). انتهى كلام الألباني رَحمَهُ أللَّهُ

وانظر: «تكميل النفع بها لم يثبت به وَقْفٌ ولا رَفْعٌ» لمحمد عَمْرو عبداللطيف (ص١٦)، تحت الحديث رقم (٢). كانوا يأتون بمواليدهم للنبي صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ليحنَّكَهم ويسمِّيهم ويدعو لهم، وينالوا بركته صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

إذا كان هذا لِعامَّةِ الصحابة رَضَّالِلَهُ عَنْهُم، فابنتُهُ رَضَّالِلَهُ عَنْها أولى وأجدر، خاصةً مع مجاورتها لأبيها مسكناً صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، فمِن المستَبْعَدِ جداً أن لا يزورَها، ويحنِّك ولدَها، ويدعو له، ويُسمِّيهِ أو يَنظُرَ في اسمه تعديلاً أو إقراراً، واللَّه أعلم.

#### المبحث الثاني:

#### العقيقة و الصدقة عنهما رَضَالُتُهُوْرُ.

- الله عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، أن فاطمة بنت رسول الله صَالَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذبحت عن حسن وحسين حين ولدتهما شاة، وحلقت شعورهما، ثم تصدقت بوزنه فضة.
- [٢] عن أبي جعفر محمد بن علي قال: كانت فاطمة تعق عن ولدها يوم السابع، وتُسمِّيهِ، وتَختِنُه، وتحلق رأسَه، وتتصدق بوزنه وَرِقًا.
- [٣] عن على بن الحسين، عن أبي رافع رَضَالِلَهُ عَنْهُ قال: لمَّا ولدت فاطمة حسناً قالت: ألا أعق عن ابني بدم؟ قال صَالَللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ:
  (الله) ولكن احلقي رأسه، ثم تصدقي بوزن شعره من فضة على المساكين أو الأوفاض).
- [1] عن على بن أبي طالب رَضِّالِلَهُ عَنْهُ قال: عق النبي صَلَّاللَهُ عَنْهُ قال: عق النبي صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن الحسن بشاة، وقال: يافاطمة احلقي رأسه، وتصدقي بزنة شعره فضة، فوزنوه فكان وزنه درهماً أو بعض درهم.
- [٥] عن على بن أبي طالب رَضَالِلَهُ عَنْهُ أن رسول الله صَالَاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ أُمر فاطمة رَضَالِلَهُ عَنْهُ افقال: ( زِني شعر الحسين، وتصدقي بوزنه فضة، وأعطي القابلة رِجْلَ العقيقة).

# [٦] قال صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في العقيقة التي عقتها فاطمة: أن ابعَثوا إلى القابلة منها برِجْل، وكُلوا وأطعموا، ولا تَكسِروا منها عَظماً.

سيأتي تخريجها كلُّها مطولاً -إن شاء اللَّهُ - في الباب الثالث: مسند فاطمة، ضمن الحديث رقم (٢١). وكلها ضعيفة حديثياً.

#### الدراسة الموضوعية :

لم يثبت أن فاطمة رَضَاً لِللَّهُ عَنَّهَا عَقَّ ت عن ابنيها، فالأحاديث في ذلك ضعيفة، وما ورد مِن أنَّ النبيَّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هو الذي عقَّ عنها أقوى \_مع ضعفها\_. (١)

وسيأتي في الحديث المذكور رقم ( ٢١) كلام أهل العلم في بيان مشكل الحديث، ورجحوا أنها لم تعق عنهما.

وأما حلق الرأس وتصدقها بزنته فضة، فأصح ما ورد فيه: ما رواه جماعة من الثقات ، من طريق أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين ، عن فاطمة. معضلاً ، من فعلها، موقوفٌ عليها.

<sup>(</sup>۱) أقوى ما ورد: حديث ابن عباس رَحَوَاللَّهُ عَنْهُما، وسيأتي في الباب الثالث، حديث (۲۱)، وزيادة على ذلك يُنظر أيضاً: « الأحاديث الواردة في شأن السبطين الحسن والحسين» د. عثمان الخميس (ص٢٢٥).

وفيه انقطاع، محمد بن علي بن الحسين، لم يدرك جدَّة أبيه فاطمة رَضَوَالِلَهُ عَنْهَا. حيث ولد محمد سنة ٥٦هـ، وتوفي سنة ١١٤هـ.

ويمكن تحسين الموقوف ، لشواهده: من حديث سمرة، ومرسل عكرمة.

#### الميحث الثالث:

#### ملاطفتها لهما رَضَوْلَتُهُ عَنْهُمُ .

٦٥. [١] عَنِ زَمْعَةَ بنِ صالح الجَنَدي، عن ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، قَالَ: كَانَتْ فَاطِمَةُ تَنْقُرُ الْحُسَنَ بْنَ عَلِيٍّ وَتَقُولُ:

« بِأَبِي شَـبَـهُ النَّبِيِّ \* لَيْسَ شَبِيهَا بِعَلِيٍّ ».

سيأتي تخريجه \_ إن شاء اللَّهُ \_ في الباب الثالث: مسند فاطمة ، حديث رقم ( ١٥).

الخلاصة: أنه ضعيف؛ لضعف زمعة ، وهو مرسل أيضاً، وقد اضطرب فيه ، فرواه عن : فاطمة ، وعائشة؛ وقد خالفه عمر بن سعيد.

وأخرج البخاري في «صحيحه» (ص ٢٨٠)، كتاب المناقب، باب صفة النبي صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم ، حديث رقم (٣٥٤١)، وفي كتاب فضائل الصحابة، باب مناقب الحسن والحسين رَضَّالِلَهُ عَنْهُا ، حديث رقم (٣٧٥٠) من طريق عمر بن سعيد بن أبي حسين، عن ابن أبي مليكة، عن عقبة بن الحارث، قال: صلَّى أبو بكر رَضَّالِلَهُ عَنْهُ العصر، ثم خرج يمشي، فرأى الحسن يلعب مع الصبيان، فحَمَله على عاتقه، وقال: بأبي شبية بالنبيِّ ، لا شبية بعليٍّ. وعليُّ يضحك.

قال ابن حجر العسقلاني رَحْمَهُ اللّهُ لما ذكر حديث زمعة من «مسند أحمد»: (ويُحتمل إن كان حَفِظَه أن يكونَ كلُّ من أبي بكر وفاطمة توافقًا على ذلك، أو يكون أبو بكر عرف أنَّ فاطمة كانت تقول ذلك، فتابَعَها على تلك المقالة .... فإن كان محفوظاً فلعلها توارَدَتْ في ذلك مع أبي بكر، أو تلقَّى ذلك أحدُهما من الآخر). (١)

ومع ذلك كلّه، فإن محبة المرأة ولدها، وملاطفته له رضيعاً كان أو فطياً أو صبياً دون التمييز، معلوم من بدهيات الأمور، فطرة وعادة، خاصة وأن الحسنين من أول أولادها، ولهما في قلب النبي صَلَّاللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمٌ محبة خاصة (٢)،

(۱) « فتح الباري» ( ۲/ ۹۲).

(٢) فائدة: تَروي كتبُ اللغة والغريب حديثاً قد يُعتبر من الملاطفة في النداء:

حديث أبي هريرة رَضَّوَلِيَّهُ عَنْهُ قال: كنا عند رسولِ اللَّهِ صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في ليلة ظلماء حندس، وعنده الحسن والحسين، فسمع تولول فاطمة رَضَوَلِيَّهُ عَنْهَا وهي تناديها: يا حسنانُ، يا حُسينانُ، فقال: « الحقا بأمكما».

تولول: الولولة: صوت متتابع بالويل والاستغاثة. وقيل: هي حكاية صوت النائحة. ياحسنانُ وياحسينانُ بضم النون حيث أُعرب المثنى بالحركات كأنه اسمٌ لمسمى واحد، حملاً له على باب فعلان. غلبت أحد الاسمين على الآخر، كما قالوا العُمران لأبي بكر

وعمر رَضَيَالِيَّهُ عَنْهُمَا ، والقمران للشمس والقمر.

قال الأزهري: (هكذا روى سلمة عن الفراء بضم النون فيهما جميعاً، كأنه جعل الاسمين اسم واحدا، فأعطاهما حظ الاسم الواحد من الإعراب).

ولذلك لايستبعد \_ ولو كان ضعيفاً عن فاطمة \_ وقوع ذلك منها في إنشاد ذلك عند تنقيز هما.

والتَّنْقيز: التَّرْقيص، يُقَال: نَقَّزَت المرأةُ صبيَّها، إِذا رَقَّصَتْه. (١)

ومسألة شبَهِهِ بالنبي صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّرٌ سبق بيانه مفصلاً في الفصل الأول، المبحث الثالث: شبه فاطمة رَضَالِيَّهُ عَنْهَا بأبيها صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّرٌ \_ واللَّهُ أعلم \_ .

#### ثم وجدتُ حديثاً، قد يدخل في باب ملاطفتها لهما:

عن أبي هريرة رَضَّالِيَّهُ عَنْهُ قال: كان الحسن والحسين رَضَّالِيَّهُ عَنْهُمَا يصطرعان ورسولُ اللَّهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم يقول: « هِي حَسَن، هِي حَسَن».

فقالت فاطمة: لمَ تقولُ هِي حَسَن؟ قال صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « إِنَّ جِبريلَ يقول: هي حُسَين».

قلت: لم أجد الحديث مسنداً.

انظر: «تهذيب اللغة» للأزهري (٤/١٨٤)، «الغريبين في القرآن والحديث» (٢/٢٤٤)، «نتائج الفكر في النحو» لأبي القاسم السهيلي (ص٤٢ \_٤٣٠)، «النهاية في غريب الحديث والأثر» (١/ ٣٨٧) و (٥/ ٢٢٦)، «التذييل والتكميل» لأبي حيان الأندلسي (١/ ٢٤٠)، «تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد» لناظر الجيش (١/ ٢٤٠)، «تمهيد الخديثية في الأبواب النحوية جمعاً وتخريجاً ودراسة» د. ياسر الطريقي (١/ ٩٦)، رقم (٢٢).

(١) سيأتي بيان الغريب في الحديث (١٥) من الباب الثالث.

هذا لفظُ ابن أبي الدنيا.

الحديثُ ضعيف.

أخرجه: ابن أبي الدنيا في « العيال» ( ٢/ ٧٩٦) رقم ( ٥٩٥)، وأبو يعلى في « معجمه» ( ص ١٧١) رقم ( ١٩٦)، ومن طريقه: [ ابن عدي في « الكامل» ( ٥/ ١٨)، وابن مندة في « المستخرج من كتب الناس» ( ١/ ١٢)، وابن عساكر في « تاريخ دمشق» ( ١٤/ ١٦٥)، و ابن الأثير في « أسد الغابة» ( ١١/ ٤٩٤)]، وأبو نعيم في « فضائل الخلفاء الراشدين» ( ص ١١٨) رقم ( ١٢٧) من طريق سلمة بن حيان العتكي (١)، عن عمر بن أبي خليفة العبدي (٢)، عن محمد بن زياد (٣)، عن أبي هريرة رَضَالِلَهُعَنْهُ.

(۱) ذكره ابن حبان في « الثقات» (  $\Lambda/\chi$ ).

<sup>(</sup>Y) ضعيف. قال ابن عدي في « الكامل» ( ٥/ ١٨): ( عمر بن أبي خليفة العبدي بصري يُحدِّث عن محمد بن زياد القرشي مما لا يوافقه أحد عليه...وساق له هذا بعض الأحاديث المنكرة، ومنها هذا الحديث محل الدراسة... ثم قال في آخر الترجمة: لم أر للمتقدمين فيه كلاماً، إلا أني لما رأيتُ له من الحديث وإنْ قلَّ لم أجدْ بُدًّا من أنْ أذكرَه وأبين؛ لأني هكذا شرطت في أول الكتاب).

قال ابن حجر في « التقريب» ( ص٤٤٢): مقبول. أي حيث يتابع وإلا فليِّن الحديث، كما نصَّ على ذلك في مقدمة « التقريب». ولم أجد له متابعاً.

<sup>(</sup>٣) الجمحي مو لاهم، ثقة ثبت، ربا أرسل. «تقريب التهذيب» (ص٩٠٩).

وأخرجه: الحارث بن أبي أسامة في « مسنده» = كما في « بغية الباحث» ( ص ٩١٠) رقم ( ٩٩٢)، و « المطالب العالية» ( ٢٠٠ / ٢٠٠) رقم ( ٩٩٢) و قال: حدثنا الحسن بن قتيبة (١)، قال: حدثنا حسين المعلم، عن محمد بن علي قال: اصطرع الحسن والحسين رَضَّالِللهُ عَنْهُا عند رسول اللَّهِ صَالِّللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ فَعَلَيْهِ وَسَلَّمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ فَعَلَيْهِ وَسَلَّمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَسَلَّمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَسَلَّمُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَسَلَّمُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَسَلَّمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَسَلَّمُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَسَلَمُ وَاللّهُ و

قال ابن حجر: (هذا مرسل).

قلت: وهو مع إرساله فيه الحسن بن قتيبة، وهو ضعيف جداً -كما سبق -.

هــذا، وقـد وردت مصارعة الحسن والحسين رَضَالِلَهُ عَنْهُا بين يـدي رسولِ اللّهِ صَلَّاللَهُ عَنْهُ من حديث: علي بن أبي طالب رَضَالِلَهُ عَنْهُ ، وابنِ عباس رَضَالِلَهُ عَنْهُ الكن ليس فيها ذِكرٌ لِفَاطمة رَضَالِلَهُ عَنْهَا. وهما ضعيفان.

<sup>(</sup>۱) الخراعي المدائني، ضعيف جداً، انظر في ترجمته: «تاريخ الإسلام» (٥/ ٢٩٧)، «لسان الميزان» (٣/ ٢٩٧).

ا ـ حديث على رَضَّالِلَهُ عَنْهُ: عند ابن عساكر في « تاريخ دمشق» ( ١٤ / ١٦٥)، بإسناد ضعيف، وفيه انقطاع.

٢ حديث ابن عباس رَضَالِيّلَهُ عَنْهُما : وفيه قول عائشة: تعين الكبير على الصغير. فقال صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « إِنَّ جبريل يقول : خُذْ يا حُسَين».

أخرجه ابن سعد في « الطبقات الكبرى» \_ متمم الصحابة \_ ( 1 / 1 / 1 رقم (1 / 1 ).

(۱) وانظر: «الأحاديث الواردة في شأن السبطين الحسن والحسين» د. عثمان الخميس (ص٣١٣).

#### المبحث الرابع :

### طلبها من أبيها صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَن يورثهما.

الله عن زَيْنَبِ بِنْتُ أَبِي رَافِع ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ رَسُولِ اللهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْخُسَنَ الْبَنِيْهَا النَّبِيَّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذَانِ شَكُواهُ اللهِ صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذَانِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذَانِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلِّمَ اللهِ عَنْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَسَلِي اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهِ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَلَيْهِ وَسَلَّمُ عَلَيْهِ وَلَوْهُ وَلَا عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَسَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهِ وَعَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهُ وَلِي اللّهِ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَاهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَاهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَوْمَ عَلَيْهِ وَلَا عَالَا عَلَاهُ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهُ وَلِمُ عَلَيْهِ وَلَاللّهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَوْمِ اللّهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَكُوا عَلَى عَلَيْهُ وَلَوْمُ عَلَيْهُ وَلَمُ عَلَيْهُ وَلَوْمِ عَلَيْهُ وَلَوْمِ عَلَيْهُ وَلِمُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلِهُ عَلَيْهُ وَلِهُ عَلَيْهُ وَلِهُ عَلَيْهُ وَلِهُ عَلَيْهُ وَلَمُ عَلَيْهُ

77. [7] عن أبي رافع قال: جاءت فاطمة بنت رسول الله صَلَّالِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، في مرضه صَلَّالِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، في مرضه الذي قُبِضَ فيه، فقالت: هذان ابناك، فورِّثْهُمَا شيئاً، فقال لها: « أما حسَنُ فإن له ثباتي وسُؤدَدِي؛ وأما حُسَين فإن له حزامتي وجودي».

سيأتي تخريجها \_\_إن شاءَ اللَّهُ \_ في الباب الثالث: مسند فاطمة ، حديث رقم (٣٠).

الخلاصة: أنها حديثان ضعيفان جداً.

#### الدراسة الموضوعية:

لم يصح في المبحث حديث.

وفي الحديث أمر غريب، وهو أنه طلبتْ منه أن يُـورِّ ثهما ، \_\_ ولـو كـان النبي صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُورَث \_ لورثته هي وهي ابنته لصُـلبه، ومـا وصـل إليهـا وصلَ إلى أولادِها كلِّهم: الحسن، والحسين، ومحسِّن، وأم كلثوم، وزينب.

وللنبيِّ صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أمامة بنت أبي العاص بن الربيع (١)، ابنة بنته زينب رَضَالِلَهُ عَنْهُا، فلو كان سيورِّث أحداً لورَّث الجميع ، مع حرصه وحثه على العدل صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

والأصل في ذلك ما ثبت عن النبي صَلَّالَلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ أَنه قال: « لاَ نُورَثُ، مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ...». متفق عليه من حديث عائشة رَضِوَاللَّهُ عَنْهَا.

وفي الصحيحين أيضاً من حديث أبي هريرة رَضَالِلَهُ عَنْهُ أَنَّ النبي صَلَّالِلَهُ عَنْهُ أَنَّ النبي صَلَّالِلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ قال: « لا يقتسم ورثتي ديناراً ، ولا درهماً ، ما تركتُ بعد نفقة نسائى، ومَؤونَة عامِلى؛ فهُو صَدَقَةٌ ».

وقد سبق تخريجها في الحديث رقم (٧٧) و (٧٨).

ترجمتها في «الإصابة» ( ٨/ ٢٤).

### الفصل الخامس :

وفاتما رَضَوَالِلَّهُ عَنْهَا

وفيه ثلاثة مباحث:

المبحث الأول: وقت وفاتها رَضَالِتُهُعَنَّهَا.

المبحث الثاني: وصيَّتما رَضَالِتُهُعَنَهَا .

المبحث الثالث: الصلاة عليها ودفنها رَخَوْلِنَّهُ عَنْهَا.

## المبحث الأول :

#### وقت وفاتها رَضَاللَّهُ عَنْهَا .

ملا. [١] عن ابن شهاب الزهري، عن عروة، عن عائشة وَضَالِلَهُ عَنْهَا في حديثها الطويل: (صَالِلَهُ عَنْهَا في حديثها الطويل: «... وَعَاشَتْ بَعْدَ النَّبِيِّ صَالَاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سِتَّةَ أَشْهُرٍ، فَلَمَّا تُوفِّيَتْ دَفَنَهَا وَرُجُهَا عَلِيُّ لَيْلًا، وَلَمْ يُؤْذِنْ بِهَا أَبَا بَكْرٍ وَصَلَّى عَلَيْهَا... ».

الحديث في « الصحيحين » وقد سبق تخريجه في الحديث رقم ( ٢٧).

#### وقد روي عن عائشة رَضَاليَّهُ عَنْهَا من وجه آخر:

أخرجه: الحاكم في «المستدرك» ( $\pi$ / ۱۷۸) رقم ( $\pi$ / ۱۷۸)، وفي «فضائل فاطمة» ( $\pi$ / قال) رقم ( $\pi$ / قال) رقم ( $\pi$ / قال: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ( $\pi$ / قال: حدثنا محمد بن علي بن حمدان الوراق ( $\pi$ / قال: حدثنا موسى بن داود الضبي ( $\pi$ / قال: حدثنا عبداللَّه بن

<sup>(</sup>١) هو أبو العباس الأصم، ثقة حافظ. «سير أعلام النبلاء» (١٥/ ٢٥١).

<sup>(</sup>٢) كذا في المطبوع، وحمدان لقبه، وهو ثقة. « سير أعلام النبلاء» (١٣/ ٤٩).

<sup>(</sup>٣) صدوق، فقيه، زاهد، له أوهام. «تقريب التهذيب» (ص٥٨٠).

المؤمل (۱) ، عن ابن أبي مليكة، عن عائشة رَضَالِللَهُ عَنْهَا قالت: « كان بين النبي صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمٌ وبين فاطمة شهرين».

وأخرجه الحاكم في « فضائل فاطمة» (ص ٧٨) رقم ( ٨٨) و ( ٨٩) ، وابن عساكر في « تاريخ دمشق» ( ٣/ ١٥٨) (٢) من طريق أبي عبداللَّهِ أحمد بن حنبل، قال حدثنا موسى بن داوود، عن عبداللَّهِ بن المؤمل ، به.

وقد اختُلف فيه على عبداللَّهِ بن المؤمل ـ وهو ضعيف ـ ، فرواه مرةً على الوجه السابق.

ورواه مرةً عن أبي الزبير، عن جابر رَضِوَّالِلَّهُ عَنْهُمَا أَنْ فَاطَمَة رَضِّوَالِلَّهُ عَنْهَا لَم تَكَثْ بعد النبيِّ صَلَّالِلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلا شهرين.

أخرجه: الحاكم في « المستدرك» (٣/ ١٧٨) رقم ( ٤٧٦٧) (١٥، وفي « فضائل فاطمة» (ص ٤١، ٧٨) رقم (٩) و (٩٠)، وابن عساكر في « تاريخ

(۱) ضعيف. «تقريب التهذيب» (ص ۳۵۹).

<sup>(</sup>Y) في المطبوعة: (عبدالله بن المؤمل، عن أبي أيوب، عن ابن أبي مليكة) وأشار المحقق إلى سقط (عن ابن) في المخطوطة، مع تصحيف في مليكة. قلتُ: وأراه وهِم في ذكر (أبي أيوب)، فقرأها خطأً، وهي: (عن ابن أبي مليكة)، والرسم متقارب بينهما.

<sup>(</sup>٣) سقط جزء من الإسناد (الفضل، أحمد، موسى، عبداللَّهِ بن المؤمل) من مطبوعة مستدرك الحاكم، وهـ و في طبعة دار التأصيل (٥/ ٣٩٤) رقم (٤٨٣١)، و « فضائل فاطمة» للحاكم، و « إتحاف المهرة» (٣/ ٤٣٣) رقم (٣٣٨٤).

دمشق» (٣/ ١٥٨) من طريق الإمام أحمد بن حنبل، عن موسى بن داوود، عن عبدالله بن المؤمل، عن أبي الزبير، عن جابر رَضَالِلَهُ عَنْهُا.

وهذا الحديثان ضعيفان، العلة فيهما واحدة: ضعف عبداللَّهِ بن المؤمل، والاختلاف عليه، ومخالفته الثابت في « الصحيحين» عن عائشة أنها مكثت ستة أشهر - كما سبق - .

وأورد ابن ناصر الدين الدمشقي في « جامع الآثار» (٣/ ٥٠٢) قول أبي حسان الحسن بن عثمان: أخبرني بعض المدنيين، عن معمر، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة رَضَاً لِللَّهُ عَنْهَا قالت: توفيت فاطمة بنت رسولِ اللَّهِ صَلَّا لِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمٌ بثلاثة أشهر.

ولم أجد من أخرجه، وفيه جهالة الراوي عن معمر، ومخالفة الصحيح الثابت عن عائشة.

والمعروف أن هذا القول مروي عن الزهري \_ كم سيأتي في الدراسة الموضوعية \_ .

# فَا عَلَى الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

#### الدراسة الموضوعية :

ستكون الدراسة الموضوعية لهذا الفصل : وفاتها بمباحثه الثلاثة، في موضع واحد في آخره، نظراً لترابط مسائله، واشتهال كثير من آثارها على وقت الوفاة، والصلاة، والدفن .

## المبحث الثاني:

#### وصيتها رَضَأَلِنَّهُ عَنْهَا.

1.79 عَنْ أُمِّ سَلْمَى، قَالَتْ:اشْتَكَتْ فَاطِمَةُ شَكْوَاهَا الَّتِي قُبِضَتْ فِيهَا، فَكُنْتُ أُمَرِّضُهَا، فَأَصْبَحَتْ يَوْمًا كَأَمْثَلِ مَا رَأَيْتُهَا فِي شَكْوَاهَا فِيهَا، فَكُنْتُ أُمَرِّضُهَا، فَأَصْبَحَتْ يَوْمًا كَأَمْثَلِ مَا رَأَيْتُهَا فِي شَكُواهَا تِلْكَ، قَالَتْ: « يَا أُمَّهُ اسْكُبِي لِي غُسْلًا »، فَاغْتَسَلَتْ كَأَحْسَنِ مَا رَأَيْتُهَا تَغْتَسِلُ، ثُمَّ قَالَتْ: « يَا أُمَّهُ اللَّذِي ثِيَابِيَ الجُدُدَ »، فَأَعْطَيْتُهَا فَلَبِسَتْهَا، ثُمَّ قَالَتْ: «يَا أُمَّهُ قَدِّمِي لِي أَعْطِينِي ثِيَابِيَ الجُدُدَ »، فَأَعْطَيْتُهَا فَلَبِسَتْهَا، ثُمَّ قَالَتْ: «يَا أُمَّهُ قَدِّمِي لِي أَعْطِينِي وَسَطَ الْبَيْتِ ». فَفَعَلْتُ، وَاضْطَجَعَتْ، وَاسْتَقْبَلَتِ الْقِبْلَةَ، وَرَاشِي وَسَطَ الْبَيْتِ ». فَفَعَلْتُ، وَاضْطَجَعَتْ، وَاسْتَقْبَلَتِ الْقِبْلَةَ، وَحَمَلَتْ يَدَهَا تُحْتَ خَدِّهَا ثُمَّ قَالَتْ: «يَا أُمَّهُ إِنِّي مَقْبُوضَةُ الْآنَ، وَقَدْ وَجَعَلَتْ يَدَهَا تَحْتَ خَدِّهَا ثُمَّ قَالَتْ: «يَا أُمَّهُ إِنِّي مَقْبُوضَةُ الْآنَ، وَقَدْ تَطَهَّرْتُ الآنَ ، فَلَا يَصْفُفِي أَحَدُ». فَقُبِضَتْ مَكَانَهَا قَالَتْ: فَجَاءَ عَلِي تَطَهَّرْتُ الآنَ ، فَلَا يَصْفُفِي أَحَدُّ». فَقُبِضَتْ مَكَانَهَا قَالَتْ: فَجَاءَ عَلِي قَالُتْ: فَجَاءَ عَلِي فَا فُكُمْ وَنَهُ اللّٰنَ ، فَلَا يَصْفُفِي أَحَدُّ». فَقُبِضَتْ مَكَانَهَا قَالَتْ: فَجَاءَ عَلِي فَا فُكُمْ وَنَهُ اللّٰ نَا اللّٰ نَا اللّٰ نَا اللّٰ فَهَا لَعْتَ اللّٰ فَا لَا يَصْفَعْ إِلَى الْمَالَاتُهَا قَالَتْ: فَجَاءَ عَلِي فَا فَيْ اللّٰ فَيْ الْمَا يَصْفَى أَلَانَهُا قَالَتْ الْقَالِثُ الْمُعْلِي فَلَا يَعْفِي الْمُؤْمِنَةُ الْمُعْلَى الْمَلْ الْمَالَالَةُ الْمُؤْمِنَةُ الْمُعْلِقُ وَلَا يَصْفَى الْمَلْ الْمَالِقُولُ الْمُؤْمِنَةُ اللّٰهُ الْمُؤْمِنَةُ اللّٰ الْمَالُولُ اللّٰهُ الْمُؤْمِنَ الْمَلْ الْمُؤْمِنَةُ اللّٰهُ الْمُعْمِعُولُ اللّٰ اللّٰ الْمُؤْمِلُكُ اللّٰهُ اللّٰ الْمُؤْمُ اللّهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ

### وفي رواية:

عن عَبْدِ الله بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، أَنَّ فَاطِمَةَ لما حَضَرَتْهَا الْوَفَاةُ أَمَرَتْ علياً فَوَضَعَ لَهَا غُسْلًا؛ فَاغْتَسَلَتْ وَتَطَهَّرَتْ، وَحَتْ رُبَعَتْ فِيَابٍ غِلَاظٍ، فَلبِسَتْهَا، وَمَسَّتْ مِنَ الْحُنُوطِ؛ ثُمَّ أَمْرَتْ عَلِيّاً أَنْ لَا تُحْشَفَ إِذَا قَضَتْ، وَأَنْ تُدْرَجَ كَمَا هِيَ الْحُنُوطِ؛ ثُمَّ أَمَرَتْ عَلِيّاً أَنْ لَا تُحْشَفَ إِذَا قَضَتْ، وَأَنْ تُدْرَجَ كَمَا هِيَ الْحَيْهِ فِي ثِيَابِهَا.

# فَا كُلْ مُنْ اللِّينِيْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مُنْ اللَّهُ اللّ

## تخريج الحديث:

سيأتي تخريجه مفصَّلاً - إنْ شاء اللَّهُ - في الباب الثالث: مسند فاطمة ، حديث رقم (٣٢).

وهو حديث ضعيف منكر باتفاق العلماء.

\* \* \*

٧٠. [7] قال الإمام الشافعي رَحِمَهُ اللهُ: أخبرنا إبراهيم بن محمد، عن عمارة، عن أم محمد (١) بنت محمد بن جعفر بن أبي طالب، عن جدتها أسماء بنت عميس رَضَالِللهُ عَنْهَا: أنَّ فاطمة بنت رسولِ الله صَالِللهُ عَلَيْهُ وَسَالًمُ أُوصَتْ أَن تُعسِّلُها إذا ماتَتْ هي وعليُّ، فعسَّلُها هي وعليُّ.

[ « مسند الشافعي» \_ ترتيب سنجر \_ (٢/ ٨١) رقم ( ٥٦٤)، « الأم» \_ ط. الوفاء \_ ( ٢/ ٦٢٢) ]

#### دراسة الإسناد :

- إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى الأسلمي، أبو إسحاق المدني. متروك.

قال الذهبي في « المغني»: تركه جماعة، وضعَّفَه آخرون للرفض والقدر. وقال في « الميزان»: أحد العلماء الضعفاء.

(۱) كذا عند الشافعي فقط ومن روى من طريقه: (أم محمد)، وعند جميع المخرجين للحديث: عن أم جعفر، وبعضهم: عن عون ، عن أمه أم جعفر، وبعضهم: عن أم جعفر وبعضهم: عن أم جعفر وبعضهم: عن أم جعفر وبعضهم: عن أم عون، وهي التي يروي عنها عارة بن المهاجر، ولم أجد من كناها أم محمد، فإن تك هي وإلا فلم أجد لها ترجمة.

ويظهر لي أن هذا وهم من قِبل إبراهيم الأسلمي، وهو متروك.

وقال ابن حجر: متروك. (١)

\_ عارة بن المهاجر.

مجهول الحال. (٢)

\_ أم عون ، ويقال: أم جعفر ، بنتُ محمد بن جعفر بن أبي طالب القرشية الهاشمية. زوجة محمد بن على المعروف بابن الحنفية .

قال ابن حجر في « التقريب» : مقبولة. (٣)

واصطلاح ابن حجر في هذه العبارة \_ كما هو معلوم \_ أن الراوي الموصوف بها: مقبول حيث يُتابع، وإلا فليِّن الحديث. (٤)

وأم جعفر هنا لم تتابع على حديثها.

#### تخريج الحديث:

\_ أخرجه: الإمام الشافعي \_ كما سبق \_، ومن طريقه: [ البيهقي في « معرفة السنن والآثار» ( ٥/ ٣٠٩) رقم ( ١٤٧٥)، وفي « الخلافيات»

<sup>(</sup>۱) ينظر في ترجمته: «الكامل» لابن عدي ( ۱/ ۲۱۷) ، «تهذيب الكهال» ( ۲/ ۱۸٤)، « ميزان الاعتدال» ( ۱/ ۹۲) ، «تقريب التهذيب» ( ص۱۳۲).

<sup>(</sup>٢) ستأتي ترجمته في الباب الثالث، حديث رقم (١٣).

<sup>(</sup>٣) ستأتي ترجمتها في الباب الثالث، حديث رقم (٢٧).

<sup>(</sup>٤) مقدمة ابن حجر في «تقريب التهذيب» (ص١١١).

( ٤/ ١٨٨) رقم ( ٣٠٢٣)، والبغوي في « شرح السنة» ( ٥/ ٣٠٩) رقم

(١٤٧٥) عن إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى الأسلمي

\_ وأخرجه: عبدالرزاق الصنعاني في «مصنفه» (٣/ ٤٠٩) رقم (٢٢٢) عن رجل من أسلم.

كذا أبهمه، والظاهر أنه إبراهيم. (١)

كلاهما: (عبدالرزاق، والشافعي) عن الأسلمي.

### تابَعه: عونُ بنُ محمد.

\_ أخرجها: الدولابي في « الذرية الطاهرة» ( ص١١١) رقم ( ٢١١) معلقاً عن الواقدي.

وأبو نعيم في « الحلية» ( ٢/ ٤٣)، والبيهقي في « السنن الكبرى» (٣/ ٣٩٦) من طريق قتيبة بن سعيد.

وابن شبة في « تاريخ المدينة» ( ١/ ٩٠١)، و الحاكم في « المستدرك» (٣/ ١٧٩) رقم ( ٤٧٦٩) ، وعنه: [ البيهقي في « السنن الكبرى» (٣/ ٣٩٧)، وفي « معرفة السنن والآثار» ( ٥/ ٢٣١) رقم ( ٩٥٣٧)، وفي « الخلافيات» (٣/ ١٨٩) رقم ( ٣٠٢٥) من طريق عبدالعزيز بن محمد

<sup>(</sup>١) قال ابن عبدالبر في « التمهيد» (١/ ٣٨١): (وذكر عبدالرزاق هذا الخبر، فلم يُقِم إسنادَه، وهو خبرٌ مَشهورُ عند أهل السِّير).

الدراوردي.

ثلاث تهم: (الواقدي، وقتيبة، والدراوردي) عن محمد بن موسى المخزومي (١)، عن عون بن محمد بن علي (٢)، عن عمارة بن المهاجر، عن أم جعفر بنت محمد بن جعفر بن أبي طالب، عن جدتها أسماء بنت عميس رضَّ اللَّهُ عَنْهَا.

ورواه أيضاً محمد بن موسى المخزومي ، عن عون بن محمد، عن أمه أم جعفر، عن جدتها أسهاء بنت عميس. لم يذكر عهارة بن المهاجر.

أخرجه: الدراقطني في «سننه» (٢/ ٤٤٧) رقم (١٨٥١)، ومن طريق طريقه: [ابن الجوزي في «التحقيق» (٢/ ٦) رقم (٨٦٠)] من طريق عبداللَّهِ بن صندل. (٣)

ستأتي ترجمته في الباب الثالث، حديث رقم ( ٢٧).

رُمي بالتشيع.

(٢) عون بن محمد بن علي بن أبي طالب الهاشمي، مجهول الحال. ستأتي ترجمته في الباب الثالث، حديث رقم ( ٢٧).

(٣) قال الحسيني عنه: فيه جهالة. قال أبو زرعة العراقي: لا أعرف حاله. وتعقب ابن حجر الحسيني بقوله: (كيف يكون مجهولاً مَن روى عنه جماعة، ويأذن أحمد لابنه في الكتابة عنه؟ فإن عبدالله كان لا يأخذ إلا من يأذن له أبوه في الأخذ عنه).

=

وابن زبر الربعي في « وصايا العلماء عند حضور الموت» (ص٤٣)، والبيهقي في « السنن الكبرى» (٣/ ٣٩٦) من طريق عبدالله بن حمزة الزبيري. (١)

كلاهما: (عبدالله بن صندل، والزبيري) عن عبداللَّه بن نافع المدني. (۲)

ينظر: «الإكمال» للحسيني ( ١/ ٤٦٤) رقم ( ٥٥٥)، « ذيل الكاشف» ( ص١٥٨) رقم ( ٧٧٠)، « ذيل الكاشف» ( ص١٥٨) رقم ( ٧٧٠)، « تعجيل المنفعة» ( ١/ ٤٤٤) رقم ( ٥٥٥).

(۱) ترجم له ابن أبي حاتم ولم يذكر فيه حكماً . وقال الذهبي: مدني ليس بالمشهور. «الجرح والتعديل» (٥/ ٣٩)، «تاريخ الإسلام» (٦/ ١٠٢).

(٢) هو الصائغ المخزومي - كما في إسناد ابن زبر - ، وهو الذي يروي عنه الزبيري، وعينه كذلك ابن الملقن في « البدر المنير» (٥/ ٣٧٥)، والصائغ من كبار العاشرة ، وهو: ثقة، صحيح الكتاب، في حفظه لين. « تقريب التهذيب» (ص٣٦٠).

ونقل ابن الجوزي في « التحقيق» ( ٢/٢) أقوال الأئمة في تضعيفه ، ومنها قول النسائي فيه: متروك.

وهذه الأقوال إنها هي في رجل آخر، وهو: عبدالله بن نافع المدني القرشي، مولى ابن عمر من السابعة من ضعيف. « تقريب التهذيب» (ص٣٦٠)، وقد تبع ابنَ الجوزي على هذا: ابنُ عبدالهادي في « التنقيح» (٢/ ٦٢٤)، والذهبيُّ في « التنقيح» (١/ ٣٠٥)، وابنُ الملقن في « البدر المنير» (٥/ ٣٧٦) ولم يُنبِّهوا عليه، رغم أن ابن الملقن عيَّنه قبل بأنه الصائغ من فرسان مسلم.

وانظر في ترجمتهما : « تهذيب الكمال» ( ١٦/ ٢٠٨، ٢١٣).

وأخرجه: أبو نعيم في « الحلية» ( ٢/ ٤٣) ، والبيهقي في « السنن الكبرى» ( ٣/ ٣٩٦) من طريق قتيبة بن سعيد. (١)

كلاهما: (عبداللَّهِ بن نافع المدني، وقتيبة) عن محمد بن موسى المخزومي، عن عون، عن أمه أم جعفر، عن جدتها أسهاء.

وجه آخر \_ فيه زيادات \_ رواه ابن أبي فُديك (٢) ، عن محمد بن موسى بن أبي عبداللَّهِ الفِطري (٣) ، عن عون بن محمد بن علي بن أبي طالب، عن أمه أم جعفر، عن أسهاء بنت عميس ، أنَّ فاطمة بنت رسول اللَّهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ قالت لأسهاء بنت عميس رَضَالِللَّهُ عَنْهُا: « إني قد استقبحتُ ما يصنع بالنساء، إنه ليطرح على المرأة الثوب فيصفها مَن رأى».

فقالت أسماء: يا بنت رسول اللَّهِ، أنا أريكِ شيئاً رأيتُه بأرض الحبشة. قالت: فدعت بجريدة رطبة فحنتها، ثم طرحتْ عليها ثوباً، فقالت فاطمة: « ما أحسن هذا وأجمله، تُعرف بها المرأة من الرجل».

قال: قالت فاطمة: « فإذا مِتُّ فاغسليني أنتِ، ولا يدخُلَنَّ عَلَيَّ أَحَدُّ». فلها توفيت فاطمة، جاءت عائشة تدخل عليها، فقالت أسهاء: لا

<sup>(</sup>١) الثقفي، ثقة، ثبت. «تقريب التهذيب» (ص ٤٨٤).

<sup>(</sup>٢) محمد بن إسهاعيل بن أبي فديك، صدوق. « تقريب التهذيب» ( ص٩٩).

<sup>(</sup>٣) صدوق ، رُمي بالتشيع. « تقريب التهذيب» (ص٥٣٨).

تدخلي، فكلَّمَت عائشة أبا بكر، فقالت: « إنَّ هذه الخثعمية تحول بيننا وبين ابنة رسول اللَّهِ صَلَّلَتُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وقد جُعلَت لها مثل هودج العروس».

فقالت أسهاء لأبي بكر: أمرتَنْي أنْ لا يدخُلَ عليها أحدٌ، وأَرَيْتُهَا هذا الذي صَنَعْتُ، وهي حيَّةٌ، فأمرتني أن أصنع ذلك لها.

قال أبو بكر: «اصنعي ما أمرتْكِ، فانصرف، وغسَّلَها عليُّ وأسماءُ». سيأتي تخريجه مطولاً في الباب الثالث: حديث رقم (١٣).

فظهر من هذا أن عون بن محمد بن علي رواه عن أمه أم جعفر بنت محمد.

## ورواه أيضاً عن عمارة ، عن أم جعفر.

وقد رواه عن عون من كلا الوجهين الأولين: محمد بنُ موسى المخزومي.

ورواه عنه في الوجه الثالث: ابن أبي فُديك، عن الفِطري، وفيه نكارة، حيث ذكر مجئ أبي بكر، والثابت الصحيح أنه لم يعلم بوفاتها \_ كما سيأتي في بيان العلة المتنية للحديث محل الدراسة \_ .

\_ وقد رواه البيهقي في « معرفة السنن والآثار» ( ٥/ ٢٣١) رقم ( ٧٣٦١) ، وفي « الخلافيات» ( ٤/ ١٨٨) رقم ( ٣٠٢٤) عن أبي الحسن علي

## فَاظِمْ بِنْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

بن أحمد بن عبدان<sup>(۱)</sup>، قال: أخبرنا أحمد بن عبيد<sup>(۲)</sup>، قال: حدثنا محمد بن يونس<sup>(۳)</sup>، عن يعقوب بن محمد الزهري<sup>(1)</sup>، عن عبدالعزيز بن محمد الدراوردي<sup>(۱)</sup>، عن يزيد بن الهاد<sup>(۱)</sup>، عن محمد بن إبراهيم التيمي<sup>(۱)</sup>، عن أسهاء بنت عميس قالت: لما ماتت فاطمة غسَّلها على بن أبي طالب.

وهذا ضعيف، لوجود الكديمي، والانقطاع بين التيمي وأسماء.

\_ وأخرج ابن سعد في « الطبقات الكبرى» ( ٨/ ٢٨) قال: أخبرنا

<sup>(</sup>۱) أبو الحسن الشيرازي الأهوازي النيسابوري، ثقة، حافظ. « السلسبيل النقي في تراجم شيوخ البيهقي» (ص٤٦٤) رقم (١١٤).

<sup>(</sup>٢) ابن إسهاعيل، أبو الحسن الصفار. ثقة، ثبت. «تاريخ بغداد» (٥/ ٤٣٣)، «الدليل المغني لشيو خ الدارقطني» (ص ٩٧) رقم (٥٢).

<sup>(</sup>٣) الكُديمي، وهو متروك. كما سبق في الحديث رقم (٣٤).

<sup>(</sup>٤) صدوق، كثير الوهم والرواية عن الضعفاء. « تقريب التهذيب» ( ص ٦٣٩).

<sup>(</sup>٥) هو الدراوردي ، صدوق كان يحدِّث من كتب غيره، فيخطئ. «تقريب التهذيب» (ص٠٣٩).

<sup>(</sup>٦) يزيد بن عبدالله بن أسامة بن الهاد: ثقة، مكثر. «تقريب التهذيب» (ص٦٣٣).

<sup>(</sup>۷) ثقة ، له أفراد. «تقريب التهذيب» (ص ٤٩٦)، ولم يدرك أسهاء بنت عميس كما يظهر من ترجمته. ينظر: «تهذيب الكهال» ( ٣٠١/٢٤)، «تحفة التحصيل» ( ص ٤٣٧) رقم ( ٥٩٥).

فالأثر مرسل.

#### الألفاظ:

\_ لفظ عبدالرزاق: أوصَتْ فاطمة إذا ماتت أن لا يغسلها إلا أنا وعلي قالت: « فغسلتها أنا وعلى».

<sup>(</sup>۱) ثقة. « تقريب التهذيب» (ص ٣٥٧).

<sup>(</sup>۲) صدوق، فقيه. «تقريب التهذيب» (ص ٣٨٩).

<sup>(</sup>٣) هو الفِطري، وسبق - قبل قليل - أنه صدوق رمي بالتشيع.

وأما البيهقي في « السنن» فقد رواه من طريق قتيبة، ولم يذكر القصة، وإنها الوصية بأن تغسلها أسماء وعلى.

\_ حديث قتيبة عند أبي نعيم، والذي قبله: أنها أوصت أسهاء بأن لا يغسلها إلا هي وعلي.

\_ وسبق ذكر لفظ حديث الفطري، عن عون بتهامه، وفيه أنه لم يغسلها إلا أسهاء وعلى.

\_ وحديث الشافعي، عبداللَّهِ بن نافع المدني، والمدولابي، والبيهقي، فيها ذكر الوصية بأن تغسلها أسهاء وعلى.

\_ عند الحاكم وعنه البيهقي: لم تذكر الوصية.

قال ابن الأثير بعد أن ذكر حديث الشافعي: (وقد رُوي من وجوهٍ عِدَّةٍ مُتَّفِقَةٍ عَلَى أَنَّ عَليَّاً عَسَّلها، وإنها اختلفت في أنها وصَّتْه، وبعضهم لم يذكر الوصية في حديثه). (١)

#### خلاصة الطرقه :

يظهر من الطرق السابقة أن الحديث مداره على اثنين: عمارة، وعون بن محمد، كلاهما عن أم جعفر بنت محمد.

(۱) «الشافي في شرح مسند الشافعي» لابن الأثير (٢/ ٣٨٩).

وكما سبق: عون، وعمارة مجهولان، وأم جعفر ضعيفة لأنها لم تتابع، والراوي عنهما: الأسلمي متروك، والمخزومي: صدوق رمي بالتشيع، وقد اضطرب فيه، فرواه مرة عن عون، عن عمارة، عن أم جعفر؛ ومرة رواه عن عون، عن أم جعفر لم يذكر عمارة.

وطريق الفطري، عن عون، فيه نكارة ظاهرة، ومخالفة لما في الصحيحين.

وحديث محمد التيمي، فيه الكديمي: متروك، والانقطاع بين التيمي وأسهاء بنت عميس.

ومرسل الفطري الذي أخرجه ابن سعد، رجاله ثقات، وليس فيه ذكر لأسياء.

### أقوال العلماء في الحديث: :

#### مَن قَبِلَ الحديثَ:

قال ابن حجر عن إسناد البيهقي من طريق: (عون، عن عهارة، عن أم جعفر) قال: (إسناد صحيح). (١)

سبق بيان أن عون وعمارة مجهو لان، وكذا أم جعفر لم تُتابَع.

<sup>(</sup>۱) « التلخيص الحبير» ( $^{7}$ / ۱۲٦۸) رقم ( $^{7}$ ۷۲)، وانظر: « تاريخ الطبري» ( $^{7}$ / ۲٤٠).

وذكر ابن عبدالبر: أنه خبرٌ مَشهورُ عند أهل السِّير . (١)

قال الجوزقاني عن حديث الفطري عن عون: (هذا حديث مشهور حسن، رواه عن أم جعفر عمارةُ بن المهاجر). (٢)

وحسَّنه الألباني (٣)، وصحَّحَه مشهور سلمان. (١٤)

وذكر ابن حجر أنه: (قد احتج بهذا الحديث أحمدُ وابنُ المنذر، وفي جزمها بذلك دليل على صحتِه عندهما). (٥)

قلت: لم يُسنِد ابن المنذر (٢٠ حديث فاطمة ، بل أشار إليه إشارة ، وقد أسند أربعة آثار: ثلاثة في غسل أسهاء بنت عميس زوجها أبا بكر ، وواحداً في أن أبا موسى غسلته امرأته.

(۱) «التمهيد» (۱/ ۳۸۱).

ممن ذكر أن أسهاء غسَّلت فاطمة مع على: القضاعي (ت ٤٥٤هـ) في « الإنباء بأنباء الأنبياء، وتواريخ الخلفاء، وولايات الأمراء» (ص ١٣٨) وذكر \_ أيضاً \_ أنه صلَّى عليها العباس، ودُفِنَتْ ليلاً.

(٦) «الأوسط» ـ ط. الفاروق ـ (٥/ ٣٥٤).

<sup>(</sup>۲) « الأباطيل والمناكير» ( ۲/ ۸۲).

<sup>(</sup>٣) « إرواء الغليل» (٣/ ١٦٢) رقم (٧٠١).

<sup>(</sup>٤) « قصص لاتثبت » (٣/ ٦٦ ٧٧) في آخر القصة رقم (٢٢).

<sup>(</sup>٥) «التلخيص الحبير» (٣/ ١٢٦٩).

لذلك: احتجاجها: (أحمد، وابن المنذر) بمدلول الحديث لايدل على صحته عندهما، لأنه ليس الأصل في الباب، بل فيه أحاديث وآثار أصح من حديث فاطمة. (١)

### قال العراقي في « ألفيته»:

ولم يَــروا فُتْ يَــاهُ أو عَمَــلَهُ \* على وِفَاقِ المتنِ تصحِيحاً له (٢) ولم يَــروا فُتْ يَــاهُ أو عَمَــلَهُ \*

والبحث هنا عن صحة حديث فاطمة، ووقوعه: الوصية لأسماء، وقيامها مع على بغسلها.

أما المسألة التي دل عليها الحديث، فلها أدلة وآثار، الصواب فيها مع جمهور العلماء في جواز ذلك، وذكر ابن قدامة أن علياً غسَّل فاطمة رَضَالِللهُ عَنْهُم، واشتهر ذلك في الصحابة رَضَالِللهُ عَنْهُم، فلم ينكروه، فكان إجماعاً. (٣) وسيأتي بيان ذلك كلِّه في الدراسة الموضوعية.

\_

<sup>(</sup>١) كما ستأتي الإشارة لمصادرها في الدراسة الموضوعية.

 <sup>(</sup>۲) انظر: «شرح التبصرة» للعراقي ( ۱/ ۳٤۹)، « فتح المغيث» للسخاوي ( ۲/ ۱۹۷)،
 « النكت الوفية» للبقاعي ( ۱/ ۲۲۲)، « تدريب الراوي» (۱/ ٤٧٦).

**<sup>(</sup>٣)** «المغني» (٣/ ٤٦١).

وقد أورد الحديث عددٌ من العلماء الذين ألَّفوا في أحاديث الأحكام. (١) مَن ضعَّفَ الحديث:

ذكر ابن الجوزي أن الإمام أحمد أنكره. (٢)

قلت: لم أجده بعد البحث، ولم أجده أيضاً في كتاب « الأحاديث التي أعلَّها الإمام أحمد في كتب المسائل» للشيخ د. عبدالرحمن العواجي (٣)

قال أبوالمحاسن يوسف المرداوي (ت ٧٦٩هـ): (رواه الشافعي، والدراقطني، وفيه ضعف، تكلَّم فيه أحمد، وغيره). (١)

(۱) «السنن والأحكام» للضياء المقدسي (٣/ ١٣٠) رقم (٢٧٨٦)، «غاية الإحكام في أحاديث الأحكام» للمحب الطبري (٣/ ٥١١) رقم (٦٦٥٤)، «المحرر» لابن عبدالهادي (ص ١٩١) رقم (١٩٥)، «بلوغ المرام» (ص ١٩٥) رقم (١٩٥)، كلاهما قالا: رواه الدراقطني. «كفاية المستقنع لأدلة المقنع» لأبي المحاسن يوسف المرداوي (١/ ٣٤٠) رقم (٧١١) \_ وضعفه \_، «فتح الغفار» للحسن الرباعي (ت ١٢٧٦هـ) (٢/ ٣٠٠) رقم (٢١٧١) وذكر أن الدراقطني أخرجه، وكذا البيهقي بإسناد حسن.

<sup>(</sup>٢) « التحقيق» (٢/ ٦) رقم (٨٦٠)، وذكر ذلك أيضاً سبط ابن الجوزي في « إيثار الإنصاف في آثار الخلاف» (ص ٤٧٦).

<sup>(</sup>٣) رسالة دكتوراه، من قسم السنة وعلومها ، كلية أصول الدين، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، طُبعت في مجلدين.

<sup>(</sup>٤) « كفاية المستقنع لأدلة المقنع» ( 1/70) رقم ( 1/70).

#### الحديث عِلَّةٌ متنية:

قال البيهقي عن الحديث: (هذا عجيب، فإن أسماء كانت في ذلك الوقت عند أبي بكر، وقد ثبت أنه لم يعلم بوفاة فاطمة، بما في «الصحيح» (۱) أن علياً دفنها ليلاً، ولم يُعلِم بها أبا بكر؛ فكيف يمكن أن تغسّلَها زوجته ولا يعلم (۲) ؟! وورَعُ أسماء يمنعها أن تفعل ذلك ولا تستأذن زوجها.

إلا أن يُقال: إنه يُحتَمَل أن يكون عَلِمَ ، وأحبَّ أن لا يردَّ غرضَ عليٍّ في كتهانه منه، لكنَّ الأشبه أن يُحمَل (٢) على أن أسهاء ستُعلِمُهُ، وأنه علِمَ أنه عَلِمَ

(١) وهو في « الصحيحين » سبق تخريجه في الحديث رقم ( ٧٧).

تنبيه: قال ابن حجر في « فتح الباري» ( ٧/ ٤٩٤): ( ولعلَّه لم يُعلِم أبا بكر بموتها، لأنه ظنَّ أنَّ ذلك لا يخفى عنه؛ وليس في الخبر ما يدُلُّ على أنَّ أبا بكر لم يَعْلَمْ بمَوتِها، ولا صلَّى عليها).

قلت: وظاهر الحديث على ماقاله البيهقي، لم يُعِلم أبا بكر، ولم يَعلَم ؛ لأنه لو علم لبادر بالحضور والصلاة، لما عُرف عنه من محبته وتعظيمه فاطمة رَصَّالِللَّهُ عَنْهُا، كما سيأتي في الباب الثانى: الفصل الثالث.

(٢) علَّق ابن حجر في « التلخيص» (٣/ ١٢٦٩) بقوله: (ويمكن أن يجاب: بأنَّه عَلِم بـذلك، وظنَّ أنَّ عليًّا سيدعوه، لحضور دفنها، وظنَّ عليًّ أنه يحضر من غير استدعاء منه، فهـذا لا بأس به).

(٣) في مطبوعة الخلافيات: (يتحقَّقَ)، ونقد الحديث ساقط من المخطوطة، فاستدركها المحقق =

ونوی<sup>(۱)</sup> حضوره.

والأولى - إن ثبتَ هذا (٢) - أن يُقال - والله أعلم - محتملٌ أنَّ أبا بكر عَلِمَ، وأنَّ عليًا عَلِمَ بعلمِه بذلك، وظنَّ أنَّه سيحضرُ من غير استدعاء منه له، وظنَّ أبو بكر أنه سيدعوه، أو أنه لا يُؤثر حضوره (٣)، والله أعلم). انتهى كلام البيهقي. (١)

أقول: والاحتمالات التي أوردها \_ فيها لو ثبت الحديث \_ ، وكذا الاحتمالات التي أوردها ابن حجر، تبقى ظنون ، وأراها بعيدة، لاحاجة لها مع ضعف الحديث، ومعارضته للصحيح الثابت في « الصحيحين».

قال ابن التركماني الحنفي عن الحديث: ( في سنده مَن يحتاج إلى كشف حاله، ثم أورد الإشكال في المتن من « الخلافيات» للبيهقي مختصراً. (٥)

من « محتصر خلافيات البيهقي» للإشبيلي اللخمي ( ٢/ ٣٩٥) \_ وفي المختصر تصحيفات في النص المنقول \_ ، والتصويب من « البدر المنير».

(١) في مطبوعة الخلافيات: (ولو نوى)، والتصويب من «البدر المنير».

(Y) كذا في المطبوعة، وفي « البدر المنير »: والأولى لمن يُثبتُ هذا أن يُقال..

(٣) كذا في « البدر المنير »، وفي المطبوعة : (سيدعوه، وأنه لا يرى حضوره).

(٤) «الخلافيات» للبيهقي (٤/ ١٨٩)، وانظر: «مختصر خلافيات البيهقي» للخمي الخلافيات» للبيهة المناس الم

(o) «الجوهر النقى»\_بحاشية السنن للبيهقى\_(٣/٣٩٦).

قال ابن حجر العسقلاني: (ونقل أبوعُمر في قصَّة وفاتها (۱) أن فاطمة أوصت عليًا أن يُغسِّلَهَا هُو، وأسماءُ بنتُ عُمَيس.

واستبعده ابن فتحون، فإنَّ أسهاء كانت حينت زوج أبي بكر الصِّديق، قال: فكيف تنكشف بحضرة عليٍّ في غسل فاطمة ؟! وهو محلُّ الاستبعاد). (٢)

#### ملحظ:

يُلحظ أنَّ لأسهاءَ بنتِ عُميس مع فاطمة رَضِّ اللَّهُ عَنْهُا وروداً في موضِعين مُشكَلَين:

1. في زفاف فاطمة ، وقد كانت أسماء حينها تحت جعفر بن أبي طالب رَضَوَالِلَهُ عَنْهُمْ في الحبشة، وقد ورد من طرق كثيرة، تدل على أنه له أصلاً، لذلك استظهر ابن حجر والذهبي أنها سلمى بنت عميس أخت أسماء \_ وقد سبق بيان ذلك في مبحث زواجها \_ .

Y. في تغسيلها فاطمة، مع أنها \_ وقتئذ \_ تحت أبي بكر رَضَالِلَهُ عَنْهُوْ، وكانت تغسيلها والصلاة عليها ودفنها في الليل، وأسهاء ليست محرماً لعلي،

<sup>(</sup>۱) «الاستيعاب» (۶/ ۱۸۹۷).

<sup>(</sup>۲) «الإصابة» (۸/ ۲٦٦).

فكيف تشاركه التغسيل وتنفرد به، كما في بعض الروايات ؟!

وهذا يعارض الصحيح الثابت في « الصحيحين» قالت عائشة رضَّالِكُ عَنْهَا: (... فَلَمَّا تُوُفِّيَتْ دَفَنَهَا زَوْجُهَا عَلِيٌّ لَيْلًا، وَلَمْ يُؤْذِنْ بِهَا أَبَا بَكْرٍ، وَصَلَّى عَلَيْهَا...). (١)

فأبوبكر لم يعلم بوفاتها، ولا يُظن بأسهاء خروجها من دون علم زوجها بالخروج، وبالوفاة، وما قيل حول دفع هذا ظنونٌ مستبعدة.

ذكر بعضُ المترجمين لِـ « سَـلْمى » خادمِ رسولِ اللَّـهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، امرأةِ أبي رافع مولى رسول اللَّـهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أنها غسَّلَت فاطمة مع زوجها على ، ومع أسهاء بنت عميس. (٢)

ولم أقف عليه مسنداً.

والفرق بين الموضعين المشكلين: أن الأول (في الزفاف) ورد في عدد من الأحاديث، وأما الثاني (في الوفاة) فمَخْرَجُه واحدٌ معلول.

(١) سبق تخريجه في الحديث رقم (٢٧).

(٢) ذكره في : «الاستيعاب» (٤/ ١٨٦٢)، و«أسد الغابة» (٦/ ١٤٧)، «تاريخ الخميس في أحوال أنفس النفيس» للبكري (٢/ ١٨٠). ولم يذكره ابن حجر في «الإصابة» (١٨٧/٨).

وانظر ترجمتها مفصَّلة في الباب الثالث، الحديث رقم (٣٢).

#### الحكم على الحديث:

الحديثُ ضعيفٌ، فيه عِلل:

جهالة: عون بن محمد، وعمارة بن المهاجر، وأم جعفر، فإنها مقبولة إن توبعت، ولم تتابَع.

وفي متنه نكارة، في مشاركة أسهاء بنت عميس وهي حيئنئذ تحت أبي بكر الصديق رَضِّ لِللَّهُ عَنْهُمُ م مشاركتها علياً تغسيل فاطمة في جنح الليل، وهي ليست محرماً له.

وهذا \_ كم سبق \_ يخالف الثابت في « الصحيحين» أن أب بكر لم يعلم بو فاتها، وأنها غُسِّلَتْ وصُلِّع عليها ودُفِنَتْ لَيلاً.

نعم، قد يُقبل الحديث لوروده من طريق آل البيت \_ وهم أعلم من غيرهم في مثل هذا \_ ، مع اشتهاره عند العلماء وأهل السِّير؛ لولا الضعف الشديد في إسناده، والإشكال الكبير الذي أورده البيهقي وابن فتحون، ولا دافع له، مع المخالفة للصحيح الثابت بلا منازع.

# فَاكْمُ يَنْبُكُ فِي الْمُعْرِقِينَ لِيْرَجُا وَضَائِلُهَا مُسْنَدُهَا وَظِيَّهُمَا

#### الدراسة الموضوعية :

ستكون الدراسة الموضوعية لهذا الفصل : وفاتها بمباحثه الثلاثة، في موضع واحد في آخره، نظراً لترابط مسائله، واشتهال كثير من آثارها على وقت الوفاة، والصلاة، والدفن .

#### المبحث الثالث:

#### الصلاة عليها ودفنها رَخِزُلُنَّهُ عَنْهَا

٧١. [١] عن ابن شهاب الزهري، عن عروة، عن عائشة رَضَّالِلَّهُ عَنْهَا أَنها قالت عن فاطمة رَضَّالِلَّهُ عَنْهَا في حديثها الطويل: «... وَعَالَيْهُ عَنْهَا أَنها قالت عن فاطمة رَضَّالِلَّهُ عَنْهَا في حديثها الطويل: «... وَعَاشَتْ بَعْدَ النَّبِيِّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سِتَّةً أَشْهُرٍ، فَلَمَّا تُوفِّيَتْ دَفَنَهَا زَوْجُهَا عَلِيُّ لَيْلًا، وَلَمْ يُؤْذِنْ بِهَا أَبَا بَحْرٍ، وَصَلَّى عَلَيْهَا...».

الحديث في « الصحيحين » وقد سبق تخريجه في الحديث رقم ( ٢٧).

\* \* \*

٧٢. [7] قال ابن عَدِي (ت ٣٦٥ه) رَحِمَهُ ٱللّهُ: حدثنا محمد بن الوليد بن أبان ، هارون بن حسان البرقي بمصر، قال: حدثنا محمد بن الوليد بن أبان ، قال: حدثنا محمد بن عبد الله القدامي \_ كذا قال وإنما هو عبدالله بن محمد، عمد القدامي \_ (1) ، قال مالك بن أنس: أُخيِرنا عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جدِّه قال: تُوفِّيتُ فاطمةُ بنت رسول الله صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ليلاً، فجاء أبو بكر، وعمر، وعثمان، وطلحة، والزبير، وسعد، وجماعةً ليلاً، فجاء أبو بكر، وعمر، وغثمان أبو بكر لعليٍّ: تقدَّمَ فصَلِّ عليها.

قال: لا، والله لا تقدمَتُ وأنتَ خليفةُ رسُولِ الله صَالَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. قال: فتقدَّمَ أبو بكر، فصَلَّى عليها، فكبَّرَ عَلَيها أربَعَا، ودَفَنَها ليُلاً.

[ « الكامل في ضعفاء الرجال» لابن عدي ( ٤/ ٢٥٨)]

#### دراسة الإسناد:

\_ محمد بن هارون بن حسان بن فروة الأزدي، يعرف بابن البرقي. ثقة.

<sup>(</sup>۱) هذا التصحيح في المطبوعة، وفي طبعة مكتبة الرشد (٧/ ٨٢) رقم (١٠٧١٩)، ويبدو أنه من ابن عدي.

وثَّقَه ابن يونس، وأثنى عليه. (١)

\_ محمد بن الوليد بن أبان القلانسي، أبو جعفر المخرمي، مولى بني الشم.

وضَّاع.

قال ابن عدي: يضع الحديث، ويوصله، ويسرق، ويقلب الأسانيد والمتون. (٢)

\_ عبداللَّه بن محمد بن ربيعة بن قدامة القُدامي المصِّيصي.

متروك.

قال ابن عدي: ( وعامة حديثه غير محفوظة، وهو ضعيف على ما تبيَّن لي من رواياته واضطرابه فيها، ولم أر للمتقدمين فيه كلاماً فأذكره).

قال ابن عبدالبر: خراساني ، روى عن مالك أشياء انفرد بها، لم يتابع عليها، على أن القدماء ما رأيتهم ذكروه.

قال الحاكم والنقاش: روى عن مالك أحاديث موضوعة.

(۱) « تاريخ ابن يونس المصري » لأبي سعيد عبد الرحمن بن أحمد بن يونس الصدفي ( ۱ ) « تاريخ ابن يونس المصري » لأبي سعيد عبد الرحمن بن أحمد بن يونس الصدفي ( ۱ ) « ۲۶۷هـ) ( ت ۲۶۷هـ)

<sup>(</sup>٢) ينظر ترجمته في : « الكامل » (٦/ ٢٨٥)، « ميزان الاعتدال » (٤/ ٢٨٧)، « المغني » (٢/ ٣٨٥)، « لسان المزان » (٧/ ٥٦٩).

## فَا عَلَى الْمُعْلِينِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

وقال الخليلي: أخذ أحاديث الضعفاء من أصحاب الزهري فرواها عن مالك.

وقال أبو نعيم الأصبهاني: روى المناكير.

وفي « اللسان» لابن حجر: (قال الدارقطني عقب الحديث المذكور: لم يروه عن مالك غير القدامي وهو ضعيف).

قال الذهبي في « الميزان»: أحد الضعفاء، أتى عن مالك بمصائب. وذكر الحديث ضمن منكراته.

قال ابن ناصر الدين الدمشقي: واهٍ.

قال ابن حجر عن الحديث: روى بعض المتروكين عن مالك.. وذكر الحديث. (١)

\_ مالك بن أنس الأصبحي. الإمام الثقة الثبت، إمام دار الهجرة. (١)

\_ جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، عن أبيه، عن

جده.

ثقات. <sup>(۳)</sup>

(۱) ينظر: «الكامل» لابن عدي (٤/ ٢٥٨)، «ميزان الاعتدال» (٢/ ٤٣٦)، «جامع الآثار» (١/ ٤٩٨)، «لسان الميزان» (٤/ ٥٥٧).

<sup>(</sup>۲) «سير أعلام النبلاء» (۸/۸).

<sup>(</sup>٣) ستأتي تراجمهم مفصَّلة في الباب الثالث، حديث رقم (٤).

#### تخريج الحديث:

\_ أخرجه: ابن عدي في « الكامل» \_ كما سبق \_ عن محمد بن هارون بن حسان البرقي.

والحاكم في « فضائل فاطمة» (ص٧٦) رقم ( ٨٣) من طريق محمد بن إسهاعيل بن مهران الإسهاعيلي.

كلاهما: (البرقي، والإسماعيلي) عن محمد بن الوليد بن أبان، عن عبد اللَّه بن محمد بن ربيعة القُدامي، عن الإمام مالك، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده.

ساق الحديثَ ابنُ عدي ضمن منكرات رواها القدامي هذا عن مالك، ثم قال: (وهذه الأحاديث التي أمليتها عن مالك بن أنس في «الموطأ»، ولا أعلم رواها عن مالك غير عبداللَّه بن محمد بن ربيعة هذا).

وقال الحاكم عقب الحديث: (هذا حديث تفرد به أبو محمد القدامي، عن مالك).

وقال ابن طاهر في « ذخيرة الحفاظ» ( ٢/ ١٧٢): ( لم يروه عن مالك غير القدامي، وهو ضعيف ).

\_ وأخرج الأزدي في كتابه « من حديث مالك» \_ مخطوط في المكتبة الشاملة ( ٥ أ ) \_ من طريق أبي محمد المدايني، عن الإمام مالك، عن جعفر بن محمد، به.

وأبو محمد المدايني لم أعرفه، وأظنه القدامي المتروك.

\_ وقد رواه محمد بن مجيب الصائغ، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده الحسين بن علي، قال: لما ماتت فاطمة بين المغرب والعشاء... فذكر نحو الحديث السابق إلا أنه ذكر عبدالرحمن بن عوف بدل سعد.

لم أجد مَن أخرجه، وقد ذكره ابنُ ناصر الدين الدمشقي في « جامع الآثار» ( ٣/ ٤٩٧).

وذكر المحب الطبري في « الرياض النضرة» ( 1/ ١٧٦) أن ابن السمَّان أخرجه في « الموافقة».

\_ محمد بن مجيب الصائغ، قال أبو حاتم: ذاهب الحديث. وقال ابن عدي: ( ليس له كثير حديث، وحدَّث عن جعفر بن محمد بأشياء غير محفوظة).

وقال ابن حجر: متروك. (١)

(۱) « الجرح والتعديل» ( ۸/ ٩٦)، « الكامل» ( ٦/ ٢٦٣)، « تقريب التهذيب» ( ص٥٣٤).

ورُوي أَنَّ أَبِا بِكِر صَلَّى على فاطهة رَضَالِتُهُ عَنْهَا ، جاء ذلك في عدة أَديث، وبيانِها كها يلي:

#### ا. حديث عبدالله بن عمر رَضَالُهُا. ا

أخرجه: الحارث بن أسامة في « مسنده» [ كيا في « بغية الباحث» ( ١/ ٣٧١) رقم ( ٢٧٢) ، و « المطالب العالية» ( ٥/ ٤١٤) رقم ( ٢٧٢) ]، و ابن الأعرابي في « معجمه» ( ١/ ٥٣) رقم ( ٥٧) ، و من طريقه: [ ابن عساكر و ابن الأعرابي في « معجمه» ( ١/ ٥٣) رقم ( ٥٧) ، و من طريقة عن فرات بن في « تاريخ دمشق» ( ٧/ ٤٥٨) ] من طريق حفص بن حمزة ، عن فرات بن السائب، عن ميمون بن مهران، عن ابن عمر رَحَوَاللَّهُ عَنْهُا قال: آخر ما كبر رسولُ اللَّه صَلَّاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّم على الجنائز أربعاً، وكبر أبو بكر رَحَوَاللَّه عَنْهُ على رَحَوَاللَّه عَنْهُ أربعاً، و كبر الحسينُ فاطمة رَحَوَاللَّه عَنْهُ أربعاً، و كبر الحسن على على رَحَوَاللَّه عَنْهُ أربعاً، و كبر الحسينُ على الحسن رَحَوَاللَّه عَنْهُ أربعاً، و كبر علي رَحَوَاللَّه عَنْهُ أربعاً، و كبر على أبيه رَحَوَاللَّه عَنْهُ أربعاً، وكبر تا الملائكة على آدم و كبر عبد الكفف أربعاً، وكبر عبد الكفف أربعاً، وكبر عبد المنافف أربعاً، وكبر عبد المنافف أربعاً، وكبر عبد المنافف أربعاً، وكبر ابنُ الحنفيه على ابن عباس رَحَوَاللَّهُ عَنْهُا بالطائف أربعاً.

\_حفص بن همزة، مجهول. (١)

<sup>(</sup>۱) ينظر: «تاريخ بغداد» (۹/ ۸٦)، «تهذيب الكهال» (۷/ ٤٧) \_ ذكره تمييزاً \_، «تاريخ الإسلام» ( ٥/ ٣٠١).

\_ فرات بن السائب، أبو سليهان، وقيل: أبو المعلى الجزري، متروك. (١) وقد ضعَّف إسنادَه ابنُ حجر (٢)، والبوصيري. (٣) والراجح أن الحديث ضعيف جداً، فيه مجهول، ومتروك.

#### الله بن عباس رَخَالُتُهُ عَنْهُا. حَدِيثُ عَبِدَالِلهُ بِن عِباس رَخَالُتُهُ عَنْهُا.

أخرجه: الدراقطني في « السنن» ( ٢/ ٤٣٣) رقم ( ١٨١٨)، ومن طريقه: [ الحازمي في « الاعتبار في الناسخ والمنسوخ» ( ١/ ٤٥٩) رقم ( ١٧١)]، والحاكم في « المستدرك» ( ١/ ٤٣٥) رقم ( ١٤٢٤) من طريق فرات بن السائب.

وأخرجه: ابن حبان في «المجروحين» (٢/ ٢٥٩)، وأبو نعيم في «الحلية» (٤/ ٩٦)، وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (٧/ ٤٥٨) من طريق محمد بن زياد الطحان.

كلاهما: (فرات، والطحان) عن ميمون بن مهران، عن ابن عباس رضَّالِللهُ عَنْهُا قال: إنَّ النبي صَلَّاللهُ عَلَيْهِ وَسَلِّم أُتي بجنازة فصلَّى عليها وكبَّر عليها أربع أبو بكر على أربعاً، وقال: « كبَّرت الملائكة على آدم أربع تكبيرات». وكبَّر أبو بكر على

(Y) «المطالب العالية» (٥/٤١٤) رقم (٨٦٦).

<sup>(</sup>۱) «لسان الميزان» (٦/ ٣٢٢).

<sup>(</sup>٣) « إتحاف الخبرة المهرة» ( ٢/ ٤٦١).

فاطمة أربعاً، وكبر عمر على أبي بكر أربعاً، وكبَّر صهيب على عمر أربعاً. لفظ أبي نعيم.

وأما حديث الفرات بن سليمان ، فليس فيه الشاهد: صلاة أبي بكر على فاطمة.

ولفظ الدراقطني: «كان آخر ما كبَّر النبيُّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ على الجنازة أربعاً ، وكبَّر عمرُ على أبي بكر أربعاً ، وكبَّر عبدُ اللَّه بنُ عمر عَلى عمَرَ أربعاً ، وكبَّر الحسنُ بنُ عليِّ على عليِّ أربعاً ، وكبَّر الحسينُ على الحسن أربعاً ، وكبَّرتْ الملائكةُ عَلى آدمَ عَلَيْهِٱلسَّلامُ أربعاً ».

\_ فرات بن سليمان، متروك \_ كما سبق \_ .

\_ محمد بن زياد الطحان الجزري اليشكري الحنفى الأعور، كذَّاب. قال الإمام أحمد: (كذاب، خبيث، أعور، يضع الحديث). (١)

قال الدارقطني عقبه: ( إنها هو فرات بن السائب<sup>(٢)</sup>، متروك الحديث).

وقال الحاكم عقبه: (لستُ ممن يخفي عليه أن الفرات بن السائب ليس من شرط هذا الكتاب، وإنيا أخرجته شاهداً).

<sup>(</sup>۱) «العلل لأحمد» رواية عبداللَّه (٣/ ٢٩٧) رقم (٥٣٢٢)، «تقريب التهذيب» (ص٩٠٥).

<sup>(</sup>٢) لأن أحد الرواة في إسناد الدارقطني ذكر: الفرات بن سليمان الجزري.

تعقبه الذهبي في « تلخيص المستدرك» بقوله: فرات ضعيف. قلتُ: بل متروك.

وقد حكم على الحديث بالوضع الإمامُ أحمد كما في نقله الخلال عنه في «العلل». (١)

\_ و أخرج الدارقطني في « السنن» ( ٢/ ٤٣٢) رقم ( ١٨١٦)، عن محمد بن الوليد القلانسي أبي جعفر المخرمي. (٢)

والحاكم في « المستدرك» ( ١/ ٥٤٢) رقم ( ١٤٢٣) من طريق محمد بن أحمد بن برد الأنطاكي. (٣)

كلاهما: (القلانسي، والأنطاكي) عن الهيثم بن جميل (١٤)، قال: حدثنا مبارك بن فضالة (٥)، عن الحسن، عن أنس رَضَالِللهُ عَنْهُ قال: «كبَّرت الملائكةُ على آدم أربعاً، وكبَّر أبو بكر على النبي صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَالَمٌ أربعاً، وكبَّر عمرُ على

(٣) وثَّقَه الداقطني. ينظر: « تاريخ بغداد» ( ٢/ ٢٣٨).

<sup>(</sup>۱) كما في « البدر المنير» (٥/ ٢٦٤)، و « التلخيص الحبير» (٣/ ١٢٠٦). وانظر: « نصب الرابة» (٢/ ٢٦٧).

<sup>(</sup>٢) وضاع \_ كما سبق في دراسة الإسناد \_ .

<sup>(</sup>٤) ثقة، من أصحاب الحديث، وكان ترك فتغيَّر. « تقريب التهذيب» (ص٦٠٧).

<sup>(</sup>٥) صدوق، يدلِّس، ويسوِّي. «تقريب التهذيب» ( ص٤٨٥).

أبي بكر رَضَالِللَهُ عَنْهُ أربعاً ، وكبَّر صهيبُ على عمر أربعاً ، وكبَّر الحسنُ بن علِي على على على أربعاً ».

وليس فيه الشاهد: صلاة أبي بكر على فاطمة.

قال الدار قطني عقبه: (محمد بن الوليد هذا ضعيف).

قلتُ: بل وضاع كما سبق في دراسة الإسناد.

قال الحاكم عقبه: (هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه، والمبارك بن فضالة من أهل الزهد والعلم بحيث لا يجرح مثله، إلا أن الشيخين لم يخرجاه لسوء حفظه، ولهذا الحديث شاهد).

تعقبه الذهبي في « تلخيص المستدرك» بقوله: مبارك ليس بحجة. (١) قلت: هو مدلس تدليس تسوية، وقد عنعن. وفي المتن نكارة.

#### قال ابن حجر: (وفيه موضعان منكران:

أحدهما: أنَّ أبا بكر كبَّر على النبي صَ<u>لَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ</u> ، وهو يُشعر بأن أبا بكر كبَّر على النبي صَ<u>لَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ</u> أفراداً. بكر أمَّ النَّاسَ في ذلك، والمشهور أنهم صَلَّوا على النبي صَ<u>لَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ</u> أفراداً. كما سيأتي.

والثاني: أن الحسين كبَّر عَلى الحسن، والمعروف أنَّ الذي أمَّ في الصلاة

<sup>(</sup>١) ينظر: « مختصر استدراك الذهبي » لابن الملقن ( ١/ ٣٠٧) رقم ( ٩٢).

عليه سعيدُ بن العاص). (١)

#### ۳. عامر الشعب، مرسلا.

أخرج ابن سعد في « الطبقات الكبرى» ( ٨/ ٢٩) عن الواقدي (٢)، عن قيس بن الربيع. (٣)

والبيهقي في « السنن الكبرى» ( ٤/ ٢٩) من طريق سوَّار بن مصعب. (٤)

كلاهما: (قيس بن الربيع، وسوَّار بن مصعب) عن مجالد بن سعيد (٥)، عن الشعبى قال: صلَّى عليها أبو بكر. هذا لفظ قيس.

ولفظ سوَّار: أن فاطمة لما ماتت ، دفنها عليُّ ليلاً، فأخذ بضَبْعَي أبي بكر، فقدَّمَه \_ يعنى للصلاة عليها \_ .

وهذا ضعيف جداً، مع إرساله، فيه: الواقدي، وسوَّار، وهما متروكان،

(۱) «التلخيص الحبير» (٣/ ١٢٠٥) رقم (٢٤٨٢).

(٢) متروك، ستأتي ترجمته في الباب الثالث، حديث رقم (١٣).

(٥) ليس بالقوى، وقد تغيّر في آخر عمره. «تقريب التهذيب» (ص ٥٤٩).

<sup>(</sup>٣) الأسدي، صدوق تغيَّر لما كبر، وأدخل عليه ابنه ماليس من حديثه ، فحدَّث بـه. «تقريـب التهذيب» (ص٤٨٧).

<sup>(</sup>٤) متروك. «لسان الميزان» (٢١٦/٤).

ومجالد ضعيف.

قال ابن حجر عن الأثر: فيه ضعف، وانقطاع. (١)

#### إبراهيم النخعي، مرسلا.

أخرج ابن سعد في « الطبقات الكبرى» ( ٨/ ٢٩) عن شبابة بن سوَّار (٢)، عن عبدالأعلى بن أبي المُساور (٣)، عن حماد بن أبي سليمان (١٤)، عن إبراهيم النخعي قال: صلَّى أبو بكر الصديق رَضَيُلِثُهُ عَنْهُ على فاطمة بنتِ رسولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ ، فكبَّر عليها أربعاً.

وهو ضعيف جداً، مع إرساله، فيه: عبدالأعلى، وهو متروك \_ كما سبق \_ .

#### ٥. ميمون بن مصران، مرسلا.

أخرج أبو نعيم في « معرفة الصحابة» ( ٦/ ٣١٩٢) رقم ( ٧٣٣٧) من طريق الحجاج بن تميم، عن ميمون بن مهران (٥) أنَّ أبا بكر رَضَيَّلِثُهُ عَنْهُ كبَّر على

<sup>(</sup>۱) « الإصابة» ( ۸/ ۲٦٧).

<sup>(</sup>٢) ثقة ، حافظ، رُمى بالإرجاء. «تقريب التهذيب» (ص ٢٩٧).

<sup>(</sup>٣) متروك وكذَّبه ابن معين. «تقريب التهذيب» (ص٣٦٥).

<sup>(</sup>٤) صدوق ، له أوهام. «تقريب التهذيب» (ص٢١٤).

<sup>(</sup>٥) ثقة ، فقيه، وكان يُرسل. (ت ١١٧هـ). «تقريب التهذيب» (ص٥٨٥).

فاطمة أربعاً.

وهذا ضعيف، مع إرساله، فيه: الحجاج بن تميم الجزري، قال العقيلي: روى عن ميمون بن مهران أحاديث لايتابع على شئ منها.

وذكر ابن عدي أن رواياته عن ميمون بن مهران ليست بالمستقيمة، وأنه ليس له كبير رواية.

قال ابن حجر: ضعيف. (١)

## الحكم على الحديث:

الحديث \_ محل الدراسة \_ موضوع.

ولا يصح في الباب أثر أنَّ أبا بكر صلَّى على فاطمة رَضَالِتُهُعَنَّهُا.

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) ينظر: «الضعفاء» للعقيلي (۱/ ۳۰۰)، «الكامل» (۲/ ۲۲۹)، «تهـذيب الكـال» (۱/ ۲۲۹)، «تهـذيب الكـال» (۱۹۰۰).

٧٣. [٣] قال ابن سعد رَحِمَهُ ٱللَّهُ: أخبرنا محمد بن عمر، قال: حدثني عبدالرحمن بن عبدالعزيز، عن عبدالله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن عمرة بنت عبد الرحمن قالت: « صلَّى العباسُ بنُ عبدالمطلب على فاطمة بنتِ رسولِ الله صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، ونَزَلَ في حُفْرَتِها هُوَ، وعَلَيُّ، والفضلُ بنُ عباس».

[ « الطبقات الكبرى» لابن سعد ( ۸/ ۲۸) ]

### دراسة الإسناد :

\_ محمد بن عمر الواقدي.

متروك. (١)

\_عبدالرهن بن عبدالعزيز بن عبداللَّه بن عثمان بن حنيف.

صدوق يخطئ. (٢)

\_عبدالله بن أبى بكر بن محمد بن عمرو بن حزم.

ثقة.

<sup>(</sup>١) ستأتى ترجمته في الباب الثالث، حديث رقم (١٣).

<sup>(</sup>۲) « تقریب التهذیب» (ص ۳۷۸).

<sup>(</sup>۳) « تقریب التهذیب» (ص۳۳۲).

## فَا عَلَى مُنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ ال

#### \_عمرة بنت عبدالرحن بن سعد بن زرارة الأنصارية.

ثقة، أكثرت عن عائشة رَضِيَاللَّهُ عَنْهَا. (١٠٦ هـ) وعمرها (٧٧) سنة. (٢٠)

### تخريج الحديث:

أخرجه: ابن سعد \_ كما سبق \_

والدولابي في « الذرية الطاهرة» (ص ١١٢) رقم (٢١٣) من طريق الواقدي.

وذكره ابن جرير في « تاريخه» (٣/ ٢٤١) ، و ( ١١/ ٥٩٨) معلَّقاً عـن الواقدي، به.

#### الحكم على الحديث:

الحديث ضعيف جداً، لوجود الواقدي، والانقطاع: عمرة لم تدرك القصة. وفيه أيضاً: مخالفته الصحيح الثابت في « الصحيحين» \_ كها سبق في الحديث رقم (٧١) \_ أنَّ علياً صلَّى عليها.

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) « تقريب التهذيب» ( ص٧٦٩).

<sup>(</sup>۲) «تهذیب الکهال» ( ۳۵/ ۲۶۳).

### الدراسة الموضوعية للفصل الخامس:

## أُولاً : قبل وفاتها

## الإخبار بأنما أول أهله لحوقاً:

### ورد ذلك في عِدَّة أحاديث ، منها:

() من طريق مسروق، وعروة، عن عائشة رَضَيَّالِلَّهُ عَنْهَا حديث مسارَّة النبي صَلَّاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ النبي صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النبي عَلَيْهِ وَسَلَمَ النبي عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النبي عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النبي عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النبي عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النبي عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النبي عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ اللهُ عَلْهُ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ عَلْمُ عَلَيْهُ عَلِي عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُوا عَلَيْهُ عَلِي عَلَيْكُوا عَلَيْ

ومن طريق عائشة بنت طلحة، عن أم المؤمنين عائشة رَضَّالِللهُ عَنْهَا أن فاطمة رَضَّالِللهُ عَنْهَا قالت: ثم أخبرني أني أسرع أهلِه لُحُوقاً به، فذاك حين ضَحِكتُ.

أخرجه: أصحاب السنن، وابن حبان في « صحيحه» وغيرهم، وإسناده حسن. (۲)

٢) حديث ابن عباس رَضِيَالِيُّهُ عَنْهُما : ﴿ لا تَبكي فإنَّكِ أُوَّلُ أَهلِي لَاحِتُّ بِي ﴾

<sup>(</sup>١) سيأتي تخريجه في الباب الثالث: مسند فاطمة ، حديث رقم (٣٣).

<sup>(</sup>٢) سيأتي تخريجه في الباب الثالث: مسند فاطمة ، حديث رقم (٣٣)، وفيه ورود اللفظة من طرق أخرى.

فضحِكتُ.

وهو حديث ضعيف.

٣) وعند ابن شاهين في « فضائل فاطمة» رقم ( ٩) :عن محمد بن عبداللَّه بن عمرو بن عثمان، أَنَّ فاطمة رَضَو اللَّه عَلَيْهُ عَنْهَا قالت: قال لي رسول اللَّه صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَّ: أنتِ أُوَّلُ أَهِلِي خُوْقاً بِي، وأنتِ رفيقتي في الجنَّة.

ضعيف، منقطع، محمد بن عبداللَّه لم يدرك فاطمة، والمعروف أنه رواه عن فاطمة بنت الحسين، عن عائشة رَضَّاللَّهُ عَنْهَا.

3) أخرج تمام الرازي (ت ١٤٤هـ) في كتابه: «إسلام زيد بن حارثة وغيره من أحاديث الشيوخ» (ص ١٨٨) رقم (٣١) ، ومن طريقه: [ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (٧٢/ ٧٧)] قال: أنبأنا محمد بن علي بن أحمد بن أبي فروة الملطي (٢)، قراءة عليه، قال: حدثنا عبيداللَّه بن عبدالرحمن بن الحسين الصابوني القاضي، (٣) قال: حدثنا يحيى بن عثمان بن صالح، (٤) قال:

(١) سيأتي تخريجه في الباب الثالث: مسند فاطمة ، حديث رقم (١١).

<sup>(</sup>٢) لم أجد فيه كلاماً، وترجمته في «تاريح دمشق» ( ٢٥/ ٢٣٧)، و «تاريخ الإسلام» ( ٢/ ٧٨٧).

**<sup>(</sup>٣)** لم أجد له ترجمة.

<sup>(</sup>٤) قال عنه الذهبي في « الكاشف» (٤/ ٤٩٢): حافظ أخباري، له ما ينكر. وفي « التقريب» (ص٥٦٢): (صدوق ، رُمِي بالتشيع، وليَّنَه بعضهم، لكونه حدَّث من غير أصلِه).

حدثنا روح بن صلاح بن سيابة الحارثي من بني الحارث بن كعب من أنفسهم (۱)، قال: حدثني خيران بن العلاء الكلبي (۲)، عن الأوزاعي، عن مكحول، قال: سمعت واثلة بن الأسقع الليثي، قال: سمعت رسول الله صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمٌ يقول: «أول من يلحقني من أهلي أنتِ يا فاطمة، وأول من يلحقني من أزواجي زينب وهي أطولهن كفاً».

قال: وكانت زينب من أعمل الناس لقبال أو شسع أو قربة أو إداوة، وتفتل وتحمل وتعطي في سبيل اللَّه، فلذلك، قال رسول اللَّه صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « أطولكن كفاً ».

ضعيف، لضعف روح، وخيران، وفيه من لم أجد فيه جرحاً ولا تعديلاً.

وقد ضعَّفَه الألباني في « السلسلة الضعيفة» ( ١٤/ ١٢٤) رقم ( ١٣٣٧)، وأعلَّه بروح بن صلاح.

والشطر الثاني من الحديث معروف في الصحيحين مع اختلاف في تحديد

<sup>(</sup>۱) ضعیف. «لسان المیزان» (۳/ ٤٨٠).

<sup>(</sup>۲) أبو بكر الكيساني الدمشقي. لم أجد فيه سوى توثيق ابن حبان. « الثقات» لابن حبان (۲) (۲) ، « لسان الميزان» (۳/ ۳۸۷).

الزوجة. (١)

٥) وفي « العلل الأحمد » رواية عبداللَّه (٢/٨٠٤) رقم (٢٨٢٨) من طريق جعفر بن عمرو بن أمية (تابعي ت ١٠٥هـ) قال: دخَلَتْ فاطمة على أبي بكر فقالت: قد أخبرني رسول اللَّه صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنِي أُوَّل أهله لحوقاً به.

ضعيف، منقطع.

## ٢. مُدَّةُ مَرَضِهَا، و مَن مَرَّضَهَا :

ذكر ابن ناصر الدين الدمشقي (ت ١٤٨هـ) أنها مرضت أياماً وتوفيت.

وذكر الوزير ابن هبيرة (ت ٥٦٠هـ) أنه قد طال مرضها.

وذكر عدد من الشراح أن زوجها على بن أبي طالب شُغِل بها رضيًّ الله عَنْهُا، فمرَّ ضها وسَلَّاها بعد مصيبتها في فَقْدِ أبيها نبيِّنا صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. (٢)

(۱) في «صحيح البخاري» رقم (۱٤۲۰) وفيه سودة بدل زينب و «صحيح مسلم» رقم (۲۵۲) من حديث عائشة أم المؤمنين رَضِيَالِلَهُ عَنْهَا. وانظر: «فتح الباري» لابن حجر (۳/ ۲۸۲).

<sup>(</sup>٢) ينظر: «الإفصاح عن معاني الصحاح» لابن هبيرة ( ١/ ٧٤)، « جامع الآثار» لابن ناصر الدين الدمشقي ( ٣/ ٤٩٤)، « فتح الباري» لابن حجر ( ٧/ ٤٩٤)، الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري» للكرماني ( ١٦٢ / ١٦١).

وقد سبق حديث محمد بن علي بن الحسين قال: « ما رُئِيَتْ فاطمة فَاحَدَة بعْدَ رسُولِ اللَّه صَلَّلَة عُكَيْهِ وَسَلَّمَ إلا أنهم امتروا في طَرَفِ فِيها». وهو حديث ضعيف. (١)

#### ٣. نوع مرضها:

قال الأديب: عباس العقّاد: (ولم يكن بالزهراء من سُقم كان يُعرف من وصفه، فإن العرب لَوَصَّافُونَ، وإنَّ من كان حولها من آل بيتها لمن أقدر العرب على وَصْفِ الصحة والسقم، فما وقفنا من كلامهم وهم يصفونها في أحوال شكواها على شئ يُشبِهُ أعراضَ الأمراض التي تذهب بالناس في مقتبل الشباب، وكل ما يتبيَّن من كلامهم (٢) أنه الجَهْد والضعف والحُرن، وربها اجتمع إليها إعياء الولادة في غير مَوعدها إنْ صَحَّ أنها أسقطَتْ مُحسَّناً

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه برقم (٢٥).

<sup>(</sup>٢) قلت: لم أقف على شئ في كتب أهل السنة والجهاعة حول هذا: نوع المرض، ومتى بدأ بها، إلا رواية ضعيفة سبقت في مبحث حالها عند وفاة والدها صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، حديث رقم ( ٢٥)، والدراسة الموضوعية في المبحث نفسه.

ولاشك أن المرض بدأ بها بعد وقت مطالبتها أبي بكر، وهي عاشت ستة أشهر، فيمكن أن يقال ظناً أنه في الأربعة الأشهر الأخيرة أو دونها \_ والله أعلم \_ .

## فَأَكُمْ بَنْ الْكُنْ فِي اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ

## بعد وفاة النبي صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا جَاء في بعض الأخبار (١) . (٢)

(۱) قلت: إسقاط محسِّن جاء في روايات مكذوبة واضحة البطلان ، من وضع الرافضة أعداء الصحابة رَضَوَالِلَهُ عَنْهُم \_ كما سيأتي في الباب الثاني: الفصل الثالث: المبحث الثالث \_ ، وهكذا يبدو أن المؤلف العقاد رَحَمَهُ ألله يؤلِّف بين آراء السنة والرافضة كما يؤلَّف بين الماء والنار.

(٢) « فاطمة الزهراء والفاطميون» (ص ٦٨).

قلت: وذكرَتْ الرافضةُ \_ قبَّحَهُمُ اللَّهُ \_ كذباً مُفترى في سبب مَرضها، فقالوا: الهم والغم والغم والخزن، مع ما قام به قُنفذ مولى عمر بن الخطاب رَضَالِتُهُ عَنْهُ بضربِ بطن فاطمة بسيفه \_ بالمْرِ عُمَر \_، فأسقطت مُحسِّناً، وضربها في يدها حتى ترك آثاراً عميقة ، فمرضت من ذلك مرضاً شديداً، وماتت. كما في: «دلائل الإمامة» للطبري الرافضي (ص١٤٣)، «بحار الأنوار» (٤٣/ ١٧٠)، و«فاطمة الزهراء من المهد إلى اللحد» للرافضي: محمد كاظم القزويني (ص٤١)، «الموسوعة الكبرى عن فاطمة الزهراء» للرافضي: إساعيل الزنجاني الخوئيني (٤١/ ٩) و (١٥/ ١٠).

وانظر: « المرأة في الفكر الشيعي \_ دراسة عقدية نقدية \_ » للأستاذة : سهى بنت عبدالعزيز العيسى ( ص ٢٦٩).

وأما المستشرق الحاقد المفتري: لامَّنْس، فقد ذكر عن فاطمة رَخُولَيَّهُ عَنْهَا: (بأنها كانت مصابةً بفقر الدم، تعاني المرض في غالب أيامها، نزَّاعةً للبكاء، وربها تكون قد ماتت بداء السِّلّ). وقد رد عليه بعض المستشرقين، وبينوا خطأ كلامه، وما ذكره كذبة من كذباته المتتابعة على فاطمة، وأبيها صَلَّلَةُ عَلَيْهُ وَسَلَّم، والإسلام، والمسلمين \_انظر ما قيل عنه في ترجمته في التمهيد: المبحث الخامس\_.

وانظر: « موجز دائرة المعارف الإسلامية» لمجموعة من المستشرقين ( ٢٥/ ٧٠٧٧ ).

## 2. وصيَّتُهَا، و هَن غُسَّلَهَا.

#### المروئي في وصاياها ما يلي :

١. أنها اغتسلَتْ، ولبسنَتْ أكفانها، وأوْصنَتْ ألا تُغسَّل.

وهذا باطل لايصح.

٢. أوصت علياً وأسماء بنت عميس أن يُغسِّلاها.

وهذا ضعيف لايثبت. كما سبق في المبحث الثاني.

والصواب أن الذي غسَّلها زوجُها عليُّ بنُ أبي طالب رَضَالِلَهُ عَنْهُ دون أسياء.

قال الحافظ أحمد بن عبداللَّه العجلي (ت ٢٦١هـ) رَحْمَهُ ٱللَّهُ عن فاطمة بنت رسول اللَّه صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (عاشَت بعد النَّبِي صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سِتَّة أشهر، ودَفَنَها عَلَيُّ بنُ أبي طَالب رَضَالِلَهُ عَنْهُ لَيْلاً، وغَسَّلَها، وَصَلَّى عَليها ). (١)

وأخرج ابن سعد في « الطبقات الكبرى» ( ٨/ ٢٨)، وابن شبّة في « تاريخ المدينة» ( ١/ ٩٠١) : عن عبداللَّه بن مسلمة القعنبي قال: حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم، عن محمد بن موسى، أن علياً رَضِّ اللَّهُ عَنْهُ عُسَّل فاطمة رَضَّ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهَا. (٢)

<sup>(</sup>۱) «الثقات» (۲/ ٤٥٨) رقم (۲۳٤۸).

<sup>(</sup>۲) القعنبي، ثقة، عابد. «تقريب» (ص ٣٥٧)، وعبدالعزيز، صدوق فقيه. «تقريب» ( ص ٣٨٨). ومحمد بن موسى لم أستطع تمييزه، والحديث منقطع.

## هذا، وقد احتج بحديثِ غَسْلِ عليِّ فاطمةً، عَدَدٌ من العلماء.

ذكر ابنُ قدامة (١): أنَّ علياً غسَّل فاطمة رَضَوَالِلَهُ عَنْهُا، واشتهر ذلك في الصحابة رَضَوَالِلَهُ عَنْهُمَ، فلم يُنكروه، فكان إجماعاً.

وحكى الإجماع \_ أيضاً \_ ابنُ المنذر، وغيرُه على أنَّ للزوج أن يغسِّل زوجتَه.

وقد خالف في ذلك: الحنفية، والثوري، والشعبي، وأحمد في رواية، وغيرُه، فقالوا بعدم جواز ذلك.

والقول بالجواز قول الجمهور. (٢)

(۱) «المغني» (۳/ ٤٦١).

<sup>(</sup>۲) ينظر في المسألة وأدلتها: «المبسوط» للسرخسي (۲/ ۷۱)، «بدائع الصنائع» للكاساني (۱/ ۲۰۳)، «فـتح القـدير» لابـن الهـام (۲/ ۱۱۱)، و (۸/ ۳۹۷)، «المعونـة» لعبدالوهاب المالكي (۱/ ۲۶۱)، «التمهيد» لابن عبدالبر (۱/ ۳۸۰)، «الاستذكار» (۸/ ۱۹۹)، «الأم» للشافعي (۲/ ۲۰۰- ۲۲۱)، «الخلافيات» للبيهقي (۲/ ۱۸۸۰)، «المجموع» للنووي (٥/ ۱۶۹)، «مسائل الإمام أحمد» رواية عبداللَّه ـ تحقيق د. علي المهنا ـ (۲/ ۲۰۹) رقم (۱۲۶)، «المغني» (۳/ ۲۱۱)، «کشاف القناع» (۱۶/ ۹۰)، «الإنصاف» للمرداوي (۲/ ۲۷۹)، «المحلي» لابن حزم (۳/ ۲۰۱)، «الإجماع» لابن المنذر (ص۰۰) (۷۷)، «الأوسط» لابن المنذر ـ ط. الفاروق ـ (٥/ ۲۰۶)، «المصنف» لعبـدالرزاق (۳/ ۲۰۸)، «شـرح السـنة» للبغـوي (٥/ ۲۰۹)، «نيـل الأوطـار» (۷/ ۲۰۱)، «منحة العلام في شـرح بلوغ المرام» لعبداللَّه الفوزان (۱۲۷۷ ـ ۲۰۷).

وذكر فقهاء الحنفية (١) أن ابن مسعود أنكر على علي رَضَوَاللَّهُ عَنْهُا غَسْلَهُ فاطِمة، فأخبره بأنَّ النبيَّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال له: « فاطمة زوجتُك في الدنيا والآخرة ». (٢)

قال ابن عبدالهادي: لو بقيت الزوجية لما تزوج بنت أختها أمامة بنت زينب بعد موتها، وقد مات عن أربع حرائر. (٣)

وذكر سِبْط ابن الجوزي أنه روي أن الملائكة غسَّلت فاطمة رضيًا اللهُ عَنْهَا. (١٤)

قلت: لم أجده، ولا أظنه إلا من مكذوبات الرافضة وغُلوِّهم.

وذكر الحنفية (٥) أن فاطمة غسَّلتها أمُّ أيمن، حاضنة النبي صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّرَ، والدة أسامة بن زيد رَضِوَالِلَّهُ عَنْهُ وَ.

وهذا القول شاذ، ولم أقف عليه عند غير الحنفية.

J. . . (J

<sup>(</sup>۱) «المبسوط» للسرخسي (۲/ ۷۱)، «بدائع الصنائع» (۱/ ۳۰٦)، «كشف الأستار» للبزدوي (٤/ ٣٠٤)، «الغرة المنيفة» للغزنوي (ص٤٧)، «حاشية ابن عابدين» (٢/ ١٩٨).

<sup>(</sup>٢) لم أجد الحديثَ إلا في كتب الحنفية.

<sup>(</sup>٣) «تنقيح التحقيق» (٢/ ٦٢٤) رقم (١٣٦٥)، وانظر: «الأم» للشافعي (٢/ ٦٢١).

<sup>(</sup>٤) « إيثار الإنصاف في آثار الخلاف» لسبط ابن الجوزي (ص ٤٧٧).

<sup>(</sup>۵) «المبسوط» للسرخسي (۲/ ۷۱)، «بدائع الصنائع» (۱/ ۳۰٦)، «كشف الأستار» للبزدوي (٤/ ٣٠٤)، «الغرة المنيفة» للغزنوي (ص٤٧)، «حاشية ابن عابدين» (۲/ ۱۹۸).

# ٣. أوصَتُ زوجَهَا علياً أن يتزوج بعدها ابنة أختها زينب: أمامة بنت أبى العاصرَضَ الله عنها.

قاله: مصعب الزبيري<sup>(۱)</sup>، والزبير بن بكار . <sup>(۲)</sup>

وقال أبو نعيم الأصبهاني: (أمامة بنت أبي العاص بن الربيع، أمُّها زينبُ بنت رسول اللَّه صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، تزوَّج بها عليُّ بن أبي طالب رَضَّالِلَّهُ عَنْهُ بعد موت فاطمة رَضَّاللَّهُ عَنْهَا، عن وصية فاطمة له بها.

ذكره حجاج بن محمد، عن عبد اللَّه بن جعفر المخرمي، عن جعفر بن محمد، عن أبيه). (٣)

#### ٤. أوصَتُ أن تُدفن ليلاً.

روى عبدالرزاق في « مصنفه» (٣/ ٥٢١) رقم ( ٢٥٥٤) و ( ٢٥٥٥) عن ابن جريج، وعمرو بن دينار، أنَّ حسن بن محمد، أخبره: « أنَّ فاطمَةَ بنتَ

<sup>(</sup>۱) « جامع الآثار» لابن ناصر الدين الدمشقى ( ٣/ ١٣ ٥).

<sup>(</sup>٢) «المعجم الكبير» للطبراني (٢٢/ ٤٤٣) رقم (١٠١٨).

<sup>(</sup>٣) « معرفة الصحابة» (٦/ ٣٢٦٨)، وذكر أنها عن وصية: ابنُ الأثير في « أسد الغابة» (٦/ ٢٢)، والنووي في « تهذيب الأسهاء واللغات» (٢/ ٣٣١)، والسخاوي في « استجلاب ارتقاء الغُرف» للسخاوي (١/ ٢٦٢).

وانظر في زواج أمامة رَضَالِلَهُ عَنْهَا: « الاستيعاب» (٤/ ١٧٨٩)، « تاريخ دمشق» ( ٢٧/ ٧)، « الإصابة» ( ٨/ ٢٤).

النبي صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دُفِنَتْ بالليل، قال: فَرَّ بها عليٌّ مِن أبي بكر أنْ يُصَلِّي عَلَيها، كان بينهما شَييءٌ.

وروى عن ابن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن حسن بن محمد مثلَّه، إلا أنه قال: أوصته بذلك.

قلت: الحسن بن محمد بن على بن أبي طالب أبوه محمد ابن الحنفية. ثقة.

وهو منقطع، حسن بن محمد (ت ٩٥هـ، وقيل: ٩٩هـ، وقيل:

١٠٠هـ) لم يدرك أبا بكر رَضَالتَهُ عَنْهُ.

ولم يرو أحدُّ هذا الحديثَ غيرُه!!

وذكر ابن عبدالبر أنَّ فاطمة أشارت على زوجها رَضَّالِلَّهُ عَنَّهُا بِأَن يـدفنها ليلاً.(۲)

قال الوزير ابن هبيرة: ( دفنَهَا لَيلاً، لَعلَّهُ بوصِيَّةٍ منها؛ إيثَاراً لِلْخَفْرِ ). (٣)

قال ابن حجر: ( وروى ابنُ سعد من عِدَّةِ طُرُقٍ أنها دُفِنَتْ ليلاً، وكان

<sup>(</sup>۱) « تقریب التهذیب» (ص ۲۰۱).

<sup>(</sup>۲) «الاستيعاب» (۲/ ۱۸۹۸).

<sup>(</sup>٣) «الإفصاح» (١/ ٧٤).

## فَأَكُمْ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

ذلك بوصية منها؛ لإرادة الزيادة في التستر). (١)

قال السمهودي (ت ٩١١هـ): (لعلها أرادت بذلك المبالغة في التستر). (٢)

هذا بالنسبة للوصية، أما دفنها ليلاً فهو الثابت باتفاق العلماء، لا أعرف في ذلك مخالفاً.

وهو ما جاء في حديث عائشة رَضَواللَّهُ عَنْهَا في « الصحيحين». (٣)

وروي عن ابن عباس رَضَوَاللَّهُ عَنْهُما قال: دُفنت بلَيل بعد هَدأة. (١)

وروي أيضاً عن: عروة بن الزبير، والزهري، ومحمد بن علي بن الحسين، والحسين بن محمد، ويحيى بن سعيد رَحِمَهُمُ اللَّهُ. (٥)

(۱) « فتح الباري» (۷/ ٤٩٤) بتصرف يسير. والمروي من طُرق أنها دفنت ليلاً، أما أنها أوصته بذلك فلم يذكر ابن سعد طرقاً لذلك، ولم أقف على شي سوى ما أوردته هنا \_ واللَّه أعلم \_ .

(۲) «وفاء الوفاء» (۳/ ۹۰٥).

(٣) سبق برقم (٧١).

(٤) كما في « الطبقات الكبرى» لابن سعد (٨/ ٣٠) وفيه الواقدي، وهو متروك.

(٥) كما في « الطبقات الكبرى» لابن سعد ( ٨/ ٢٩ ـ ٣٠)، وانظر: « أنساب الأشراف» للبلاذري ( ١/ ٤٠٥).

فائدة: ذكر النووي أن جماهير العلماء من السلف والخلف على عدم كراهة الدفن ليلاً.

# ٥. أوصت ألا يُصلِّي عليها أحدٌ من صحابة رسول اللَّه صَلَّاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّرَ أبي بكر، وعمر وعثمان، وغيرهم رَضَّاللَّهُ عَنْهُ إ!

وهذا من المكذوبات القبيحات التي وردت من كلام الرافضي: ابن المطهِّر الحلِّي، قال الرافضي: (فلم حضَرَتْها الوفَاةُ، أوصَتْ عَلِيَّا أَنْ يدفِنَهَا لَيلاً، ولا يدَعْ أحداً منهم يُصَلِّي عَلَيْهَا). (١)

« شـرح النووي على مسلم» (٧/ ١١).

وعرض ابن القيم في «تهذيب السنن» ـ ط. عالم الفوائد ـ ( ٢/ ٢٥٧ ـ ٢٥٩) مسألة الدفن ليلاً، وأدلة كل قول، ثم قال مرجعاً: (والذي ينبغي أن يقال في ذلك ـ واللَّه أعلم ـ أنه متى كان الدفن ليلاً لايفوت به شئ من حقوق الميت والصلاة عليه؛ فلا بأس به، وعليه تدل أحاديث الجواز.

وإن كان يفوت بذلك حقوقه والصلاة عليه وتمام القيام عليه؛ نُهيَ عن ذلك، وعليه يـدلُّ الزجر، وباللَّـه التوفيق).

وانظر: « أحكام المقابر» د. عبداللُّه السحيباني ( ص٨٥ ـ ٩٣).

(١) « منهاج السنة » لشيخ الإسلام ابن تيمية (٤/ ٢٢٧).

وانظر: « فاطمة الزهراء من المهد إلى اللحد» للرافضي: محمد كاظم القزويني (ص٥٠٥)، « الموسوعة الكبرى عن فاطمة الزهراء» للرافضي: إسماعيل الزنجاني الخوئيني (١٦٢/١٥).

وانظر كتاب: «بين الزهراء والصديق حقيقة وتحقيق» للشيخ: بدر العمراني (ص٨١) فقد ذكر الأسانيد المظلمة للرافضة في دعواهم تلك، وبيَّن كَذِبَها.

ردً عليه ابن تيمية رَحْمُهُ الله فقال: (وكذلك ما ذكره من إيصائها أن تُدفَن ليلاً، ولا يُصلِّي عليها أحدٌ منهم؛ لا يحكيه عن فاطمة ويحتجُّ به إلا رجُلٌ جَاهِلٌ، يطرُقُ على فاطمة ما لا يَلِيقُ بها، وهذا لوصحَّ لكان بالذنْ بالمغفور أولى منه بالسَّعْي المشكُور، فإنَّ صلاة المسلِم على غيره زيادة خير تَصِلُ إليه، أولى منه بالسَّعْي المشكُور، فإنَّ صلاة المسلِم على غيره زيادة خير تَصِلُ إليه، ولا يَضُرُّ أفضلَ الحَلْقِ أنْ يُصَلِّي عليه شرُّ الحَلْقِ، وهذا رسولُ اللَّه صَلَّ المنفون؛ وهذا إنْ لم ينْفَعْهُ لمْ يضُرَّهُ، وهُو يَعْلَمُ أنَّ في أمّتِهِ مُنَافِقِين، ولمْ يَنهُ أحداً من أمّتِه وهذا إنْ لم ينْفَعْهُ لمْ يضُرَّهُ، وهُو يَعْلَمُ أنَّ في أمّتِهِ مُنَافِقِين، ولمْ يَنهُ أحداً من أمّتِه المؤمنَ والمنافقِين، والمُ يَنهُ أحداً من أمّتِه المؤمنَ والمنافِقِين، والمنتجاج لها، مثلُ هذا المؤمنَ والمنافِقَ، فكيف يُذكرُ في مَعْرضِ الثَنَاءِ عليها، والاحتجاج لها، مثلُ هذا الذي لا يحكِيهُ ولا يحْتَجُ بِهِ إلّا مُفْرِطٌ في الجَهْلِ، ولَو وَصَّى مُوصٍ بأنَّ المسلمينَ لا يُصَلُّونَ عَلَيْهِ لمْ ثُنَقَدُ وصِيَّتُهُ، فإنَّ صَلاتَهمْ عَليهِ خَيْرٌ لَهُ بِكلِّ حَالٍ.

ومِنَ المعلومِ أَنَّ إِنسَاناً لو ظَلَمَهُ ظَالِمُ فَأَوْصَى بأَنْ لَا يُصَلِّي عَلَيْهِ ذلك الظَّالم، لم يَكُنْ هَذَا من الحسناتِ التي يُحْمَدُ عَليها، ولا هَذا مما أَمَرَ اللَّهُ بِهِ ورَسُولُهُ.

فَمَن يَقْصِدُ مَدْحَ فاطِمَةَ وتعظِيْمَهَا، كَيفَ يَذْكُرُ مثلَ هَذا الذي لا مَدْحَ فِيْهِ، بَلْ المدْحُ فِي خِلَافِهِ، كَمَا دلَّ عَلَى ذلك الكتابُ والسُّنَّةُ والإجماع ؟!). (١)

<sup>(</sup>۱) « منهاج السنة» لابن تيمية ( ٤/ ٢٤٧ ـ ٢٤٨).

# ٦. خطبة لها طويلة، قُبيل وفاتها على أنها وصيتُها ، وليس فيها وصية!!

تناقلها الرافضة في كتبهم، وتداولها بعضُ أهلِ الأدب، والعجبُ أن الحاكم أخرجها!! متوثقاً مِن نقلها، ولم يُنبِّه عليها، وذكر أنها وصية فاطمة!! مع أنَّ فيها تنقصَ الصحابة، وأنهم غصبوا الخلافة، و ...

أخرج: الحاكم في « فضائل فاطمة» (ص٧٤) رقم (٨٢) قال: قرأتُ بخطِّ الشيخ أبي بكر محمد بن داوود في تصنيفه « المناقب»: ذِكرُ وصيَّةِ فاطمة بنت رسول اللَّهِ صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ الهِ وَسَلَّمَ عند وفاتها: أنبأني الشيخ الزاهد أبو بكر محمد بن داوود بن سليهان (١) \_ وكتبتُه من كتابه بخطِّ يده \_

قال: أخبرنا محمد بن الحسين بن مُميد بن الربيع الخزاز الكوفي (٢)، قال: حدثنا محمد بن زكريا الغلابي (٣)، قال: حدثنا محمد بن عبدالرحمن المهلبي (٤)،

=

<sup>(</sup>۱) الصوفي النيسابوري ، ثقة. (ت٣٤٢هـ). «تاريخ بغداد» (٣/ ١٧١)، «سيرأعلام النبلاء» (٥١/ ١٧٠)

<sup>(</sup>٢) مختلف فيه، وقد وثِّق. « تاريخ بغداد» (٣/ ٢٦)، « تاريخ الإسلام» (٧/ ٣٤٦)، « لسان المهزان» (٧/ ٧٠٠).

<sup>(</sup>٣) رمي بالوضع، وهو آفة هذا الحديث. سبقت ترجمته في الحديث رقم (٣).

<sup>(</sup>٤) لم أجد له ترجمة، وهو من شيوخ الغلابي، وهو من الأدباء يروي عنه الغلابي، ينظر:

قال: حدثنا عبداللّه بن محمد بن سليان (۱) عن أبيه (۲) عن عبداللّه بن الحسين (۱) عن أمه فاطمة بنت الحسين، قالت: لما اشتدت عِلّةُ فاطمة بنت الحسين، قالت: لما اشتدت عِلَّةُ فاطمة بنت رسول اللّه صَرَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى الهِ وَسَلَّمَ اجتمهنَ عندها نساء المهاجرين والأنصار، فقلن لها: يابنة رسول اللّه، كيف أصبحت عن ليلتك؟ فقالت: أصبحت واللّه عائفة لدنياكم، قالية لرجالكم، لفظتُهُم بعد أن عَجَمتُهُم، وشَنِئتُهُم بعد أن سَجَعُم فُهُمْ، فقُبْحاً لفُلُول الحدِّ، وخَور القَنَاةِ، وخَطلِ الرأي ﴿ لَيُسُ مَا قَدَّمَتُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِمْ وَفِي ٱلْعَذَاتِ هُمْ خَلِدُونَ ﴾ (المائدة: ۸۰)

« أشعار أولاد الخلفاء وأخبارهم» للصولي (ص٣١٠)، « روضة العقلاء» لابن حبان (ص ٢٤٨)، « غريب الحديث» للخطابي (٣/ ١٦٧)، « الجليس الصالح» للجريري (٤/ ١٣٠)، « تاريخ بغداد» ( ١/ ٣٣٨) و ( ١/ ٧).

<sup>(</sup>۱) عبداللَّه بن محمد بن سليمان بن جعفر بن سليمان الهاشمي، روى عنه محمد بن إسحاق السيرَّاج. لم أجد له ترجمة. وهو من رجال الحاكم في «المستدرك» رقم ( ٢٧٦٠) و انظر: «حلية الأولياء» ( ٣/ ٢٠٧)، «الاستيعاب» ( ١٨٩٣/٤).

<sup>(</sup>٢) محمد بن سليان بن جعفر بن سليان الهاشمي، لم أجد له ترجمة. وانظر المصادر في الحاشية السابقة.

<sup>(</sup>٣) كذا ، والمعروف هو عبداللَّه بن حسن بن حسن بن علي، عن أمه فاطمة بنت الحسين، وهما ثقتان، كما في ترجمتهما في الباب الثالث، حديث رقم (٣٥)، وفاطمة بنت الحسين لم تدرك جدتها فاطمة بنت النبي صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

لاجرم لقد قلّد تُهُم رِبقتها، وشننتُ عليهم عارَها، فجدْعاً وعَقْراً وسُحْقاً للقوم الظالمين؛ ويحَهُم أنّى زحزحوها عن رواسي الرسالة، وقواعد النبوة، ومهبط الوحي الأمين، والضنين بأمر الدنيا والدين ﴿ أَلا ذَلِكَ هُو النبوة، ومهبط الوحي الأمين، والضنين بأمر الدنيا والدين ﴿ أَلا ذَلِكَ هُو النبوة، ومهبط الوحي الأمين ﴾ (الزمر: ١٥) وما نقموا من أبي حسن ؟! نقموا واللّه لو تكافّوا سيفه، وشِدَّة وطأته، ونكال وقعته، وتَشمُّره في ذات اللّه، وتاللّه لو تكافّوا عن زمام نبذَه رسولُ اللّه هم صَلَّاللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمٌ إليه لاعتقله، ولسار جمم سيراً سجحاً، لا يُكْلَم خُشاشه، ولا يُتعتم راكبه، وأوردهم منهلاً نميراً فضفاضاً، تطفحُ ضفّتاه، ولأصدرهم بطاناً قد غمرهم الرّيُّ، غيرَ متحلً منه بطائل إلا بغَمْر الماء، ورَدْغَة سَورة السّاغِب، ولَفُتِحَتْ عليهم بركات من الساء والأرض، وسيأخذهم اللّه بها كانوا يكسبون.

ألا هلُمَّ فاسْمَعْ \_ وما عِشتَ أراك الدهْرُ العجَبَ \_ وإن تعجبْ فقد أعجبكَ الحادثُ، إلى أيِّ لجأ استندوا، وبأي عُروة تمسَّكوا، استبدلوا الذُّنَابى اعجبكَ الحادثُ، إلى أيِّ لجأ استندوا، وبأي عُروة تمسَّكوا، استبدلوا الذُّنَابى \_ واللَّه \_ بالقوادِم، والعجُزَ بالكاهل، فرُغْماً لمعاطِس ﴿ يَحْسَبُونَ أَنَهُمْ يُحْسِنُونَ صَنْعًا ﴾ الكهف: ١٠٤، ﴿ أَلاَ إِنَّهُمْ هُمُ ٱلمُفْسِدُونَ وَلَكِن لَا يَشْعُهُونَ ﴾ البقرة: ١٢ ﴿ أَلاَ إِنَّهُمْ هُمُ ٱلمُفْسِدُونَ وَلَكِن لَا يَشْعُهُونَ ﴾ البقرة: ١٢ ﴿ أَنْ مُردَى اللهُ وَيَكِن لَا يَهِدِى إِلَّا أَن يُهْدَى فَمَا لَكُورُ كَيْفَ ﴿ وَلَنَالِنَ اللهُ وَيَكُنُونَ ﴾ (يونس: ٣٥)

أما لعَمْرُ إِلَهِكَ لقد لَقِحَتْ، فنظرةٌ ريثها تُنتِج، ثم احتلبوا طلاع العُقَب

دماً عَبيطاً، وذُعاقاً مُعقِراً، هنالك يخسر المبطلون، ويعرفُ التالون غِبَّ ما سنَّ الأولون، ثم طيبوا عن أنفسكم أنفُساً، وطامنوا للفتنة جأشاً، وأبشروا بسيفٍ صارم، وهرْجٍ شامل، واستبداد من الظالمين، يدعُ فيئكم زهيداً، وجمعكم حصيداً، فيا حسرتي بكم، وأنَّى لكم ؟ وقد عمِيَت عليكم ﴿ أَنكُرْمُكُمُوهَا وَأَنتُمُ لَكُم كُمُ وَلَمْ لَله رب العالمين، وصلى اللَّه على محمد أبي، سيِّد المرسلين ). انتهت.

هذا حديث موضوع، لوائح الوضع عليه ظاهرة سنداً ومتناً، والعلة في إسناده: الغلابي الوضاع، وثلاثة بعده مجاهيل.

ذكر بعضَ هذه الخطبة المجدُ أبو السعادات ابنُ الأثير (ت ٢٠٦هـ) ثم قال: (هذا طَرَفٌ من حديث أطول منه، يُروى من طريق أهل البيت، وحكمه حكم الحديث الذي قبله، في الرد والقبول، فإن لفظهما ومعناهما مغترفان من بحر واحد، واللَّه أعلم). (١)

والحديث الذي قبله: خطبة طويلة لفاطمة في مجمع من الصحابة، قال ابن الأثير عقبها:

( هذا الحديث أكثر ما يُروى من طريق أهل البيت، وإن كان قد رُوي

<sup>(</sup>۱) « منال الطالب في شرح طوال الغرائب» لابن الأثير ( ۲/ ۲۹ ٥).

من طرق أخرى أطولُ من هذا وأكثر.

وأهل الحديث يقولون: إنه موضوع على فاطمة.

وقال ابن قتيبة: قد كنتُ كتبتُه وأنا أرى أن له أصلاً، وسألتُ عنه رجال الحديث، فقال لي بعض نقلة الأخبار: أنا أسنُّ من هذا الحديث، وأعرف مَن عَمِلَه. (١)

قلتُ \_ القائل ابن الأثير \_ : هذا الحديث \_ وإن كان موضوعاً \_ كها ذكروا، فهو من أفصح الكلام وأحسنه مأخذاً واحتجاجاً، ولعلَّ واضعه لاينقص درجة عن الحجاج بن يوسف الثقفي، وكُتبُ غريب الحديث مشحونة بشرح كلامه وخُطبه، فلا بأس أن يُجرى هذا الحديث مجراها في شرح غريبه ومعانيه، ولعلَّ أكثر ما يُروى من أحاديث الغريب الطِّوال، جاريةٌ هذا المجرى في التصَنُّع، واللَّه أعلم). (٢)

وللقصة المكذوبة هذه وجه آخر في « بلاغات النساء» لأبي الفضل أحمد

<sup>(</sup>۱) «غريب الحديث» ( ۱/ ٥٩٠)، وانظر أيضاً ما سبق في الفصل الأول، المبحث السادس، الدراسة الموضوعية.

<sup>(</sup>٢) « منال الطالب في شرح طوال الغرائب» لابن الأثير ( ٢/ ٥٠٧).

بن أبي طاهر ابن طيفور (۱۱) (ص٢٣)

قال أبو الفضل: وما وجدت هذا الحديث على التهام إلا عند أبي حفان (۲)، وحدثني هارون بن مسلم بن سعدان (۳)، عن الحسن بن علوان (٤)، عن عطية العوفي (٥) قال: لما مرضت فاطمة... فذكر بنحوه.

وقد أوردَها عددٌ من الأدباء منهم: الآبي (ت ٢٦١هـ) (٦) وغيرُه.

(۱) من الشعراء الرواة، له كتاب «بغداد» \_ وهو مطبوع \_ ، وكذا «بلاغات النساء». (ت ۲۸۰هـ). ينظر: «تاريخ بغداد» (٥/٥٥)، «معجم الأدباء» لياقوت (١/٢٨٢)، « الوافي بالوفيات» (٧/٧)، « الأعلام» للزركلي (١/ ١٤١).

(٢) كذا في المطبوعة، ولعله أبو هفان عبد اللَّه بن أحمد بن حرب البغدادي الأديب الشاعر المشهور ، أتى عن الأصمعي بحديث باطل. «تاريخ الإسلام» (٥/ ١١٥٧)، «لسان المذان» (٤/١/٤).

(٣) لم أجد فيه كلاماً للأئمة، وقد ترجم له الخطيب في « تاريخ بغداد» ( ١٦/ ٣٣).

(٤) أخو الحسين بن علوان، لم أجد فيه كلاماً للأئمة، وقد ذكره الخطيب في «تالي التلخيص» (١/ ٢٦٤).

(٥) ضعيف، شيعي، مدلِّس. سبقت ترجمته في الحديث رقم (١٤).

(٦) «نثر الدر» (٤/ ٨).

وقد احتفلت بها كتب الرافضة، وادَّعوا تواترها، انظر: [ «معاني الأخبار» للصدوق ( ١/ ٤٥٣)، « الأمالي» للطوسي ( ٤/ ٣٧٤)، « الدلائل» للطبري ( ١/ ٢٥٥)، « الأمالي» للطوسي ( ١/ ٣٧٤)، و « الاحتجاج» للطبرسي ( ١/ ١٠٨)، و « شرح

والعجيب أن كتب الشيعة طافحة برواية خطبة فاطمة، وهي بعد التأمل خطبتان:

1. حينها ذهبت رَضِحُالِللهُ عَنْهَا - بعد وفاة النبي صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لمجمع الصحابة وفيهم أبو بكر رَضِحَالِللَّهُ عَنْهُمَ، تطلب ميراثها، ونصيبها من فدك.

٢. دخل عليها نسوة ـ وهي مريضة قبيل وفاتها ـ يسألنها عن حالها.

والخطبتان بينها تشابه في بعض الجمل، والعبارات، وكلاهما مكذوبتان، وكلاهما مكذوبتان، وقد أشار ابن الأثير \_كما سبق \_إلى أن لفظهما ومعناهما مغترفان من بحر واحد. (١)

\_\_\_\_\_

نهج البلاغة» لابن أبي الحديد ( ١٦/ ٢٣٣) ، و « بحار الأنوار» للمجلسي ( ٣٤/ ١٥٨)]. أفاد هذه المراجع: الشيخ: عبدالفتاح محمود سرور في كتابه: « القاصمة في بيان وضع خطبة الزهراء فاطمة» ( ص ٢٤ \_ ٢٥).

وانظر: « فاطمة الزهراء من المهد إلى اللحد» للرافضي: محمد كاظم القزويني (ص ٢٩٤) و (ص ٤٧٩) ، و « الموسوعة الكبرى عن فاطمة الزهراء» للرافضي: إسماعيل الزنجاني الخوئيني ( ١٣/ ١٦٣).

<sup>(</sup>۱) عرض هاتين الخطبتين من كتب الرافضة: [ « السقيفة وفدك» للجوهري ] ونقدهما الشيخُ: بدر العمراني المغربي في كتابه: « بين الزهراء والصديق رَحَوَلِللَّهُ عَنْهُمّا حقيقة وتحقيق» (ص٠٦-٦٩).

## فَا كُلْ مُنْ الْمِنْ الْمُنْ اللِّي اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل

وصية لفاطمة مكتوبة \_ وهي مكذوبة \_

تضمَّنَتْ وقفَها على بني هاشم وبني المطلب، وصدقات أخرى. (١)

\* \* \*

<sup>(</sup>١) سيأتي ذكرها وبيان كذبها في الباب الثاني: الفصل الرابع: المبحث السادس: صدقتها على بني هاشم وبني المطلب.

#### *ثانیا:* وفاتها

#### ١. تاريخ وفاتما

لم يختلف العلماء أن فاطمة رَضِيَّالِيَّهُ عَنْهَا توفيت بعد النبي صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، وأن وفاتها في سنة إحدى عشرة.

قال ابن حجر في « فتح الباري» ( ٨/ ١٣٦): ( اتفقوا على أنَّ فاطمة عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانت أول مَن ماتَ مِن أهل بيتِ النبيِّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بعدَه حتَّى مِن أزواجِه).

لكنهم اختلفوا في تحديد وقت الوفاة.

وغالب المروي في المسألة مراسيل ضعيفة، عدا الثابت الموصول عن عائشة رَضَاًلِلَهُ عَنْهَا.

وأقل ما قيل: بعد النبي صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بخمسة وسبعين يوماً، وأبعد وقت قيل: ثهانية أشهر.

## ومجموع الأقوال تسعة ، بيانها كما يلى:

القول الأول: توفيت بعد النبي صَأَلَتُهُ عَلَيْهِ وَسَأَمٌ بِسِنَة أَشُمِر.

قالت به: أم المؤمنين عائشة رَضَالِكَهُ عَنْهَا في حديثها المخرَّج في الصحيحين، فيما رواه: الزهري، عن عروة، عنها.

وهذا أصح الأقوال، كما قال: الحاكم، والبيهقي، والبُرِّي، وعبدالغني

المقدسي، وابن كثير، والعراقي، وابن حجر، ويحيى العامري، والسيوطي. (١) وذكر البري أنه قول أكثر أصحاب التواريخ والآثار.

وهو قول: أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين<sup>(۲)</sup>، وعروة بـن الـزبير<sup>(۳)</sup>، والزهري<sup>(٤)</sup>.....

(۱) «فضائل فاطمة» للحاكم (ص٧٤) رقم (٨٠)، «دلائل النبوة» للبيهقي (٦/ ٣٦٥)، « الجوهرة في نسب النبي وأصحابه العشرة» للبُرِّي (٢/ ١٩٨)، « المورد العذب الهنئ» لابن المنيِّر (١/ ٣٦٣)، « البداية والنهاية» (٨/ ٤٤٢)، « طرح التثريب» (١/ ١٥٠)، « فتح الباري» (٧/ ٣٩٤)، « الرياض المستطابة» ليحيى العامري (ص ٣١٧)، « الثغور الباسمة» للسيوطي (ص ٨٠).

(٢) أخرجه: ابن سعد في « الطبقات الكبرى» ( ٨/ ٢٨)، والبسوي في « المعرفة والتاريخ» (٢/ ٢٧١) عن ابن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن أبي جعفر.

وأخرجه: خليفة بن خياط في «تاريخه» (ص٩٦)، ومن طريقه: [ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (٣/ ١٩٩٢) رقم (٧٣٣٦)، دمشق» (٣/ ١٩٩٢) رقم (٧٣٣٧)، وابن عساكر أيضاً (٣/ ١٥٩).

- (٣) أخرجه: ابن سعد في « الطبقات الكبرى» ( ٨/ ٨) ومن طريقه: [ ابن عساكر في « تاريخ دمشق» (٣/ ١٦٢) ] عن الواقدي ، وأخرجه: الدولابي في « الذرية الطاهرة» (ص٠١١) رقم (٧٠٧) وفيه شيخه: عبيداللَّه بن سعيد بن كثير وهو ضعيف.
- (٤) أخرجه: الدولابي في «الذرية الطاهرة» (ص١٠٩) رقم (٢٠٥ و ٢٠٥) ، والحاكم في « فضائل فاطمة» (ص٧٤) رقم (٧٩)، والبيهقي في « دلائل النبوة» (٦/ ٣٠٠)، وابن

والواقدي (۱) \_ سيأتي قوله بعد قليل \_ ، ومحمد بن إسحاق (۲) ، وعبداللَّه بن الحارث (۳) ، والعجلي (٤) ، وسعيد بن عفير (٥) ، وابن جرير (٦) ، وغيرهم. وعزاه في « الجوهرة» (١) إلى الإمام مسلم، وابن هشام.

وجاء التحديد الدقيق لوقت وفاتها من قول الواقدي، والمدائني، قال الواقدي عقب الحديث: (وهو الثبتُ عندنا، وتوفيتْ ليلةَ الثلاثاء، لثلاثٍ خَلُونَ من شهر رمضان، سنة إحدى عشرة سنة، وهي ابنةُ تسع وعشرين

عساكر في « تاريخ دمشق» (٣/ ١٥٩، و ١٦١). وانظر: «الاستيعاب» (٤/ ١٨٩٤)، و « البداية والنهاية» (٨/ ٢٤٤).

(١) ونقل ابن سعد في « الطبقات الصغير » (١/ ٤٥) عن الزاقدي قوله: (وهذا أثبتُ الأقاويل عندنا).

(٢) أخرجه: الطبراني في «المعجم الكبير» ( ٢٢/ ٣٩٩) رقم ( ٩٩٨) ، وعنه: أبو نعيم في « معرفة الصحابة» ( ٦/ ٣١٩٢) رقم ( ٧٣٣٩).

(٣) قال: مكثت ستة أشهر وهي تذوب. «سير أعلام النبلاء» (٢/ ١٢٧) ، «تاريخ الإسلام» (٢/ ٣٢)، «الثغور الباسمة» للسيوطي (ص٨١).

(۱) « الثقات» للعجلي ( 7/80) رقم (8/80).

(٥) «سير أعلام النبلاء» (٢/ ١٢٧) ، «تاريخ الإسلام» (٢/ ٣٢).

(٦) «تاريخ الأمم والملوك» لابن جرير الطبري (٣/ ٢٤٠)، و (١١/ ٩٩٥).

(٧) « الجوهرة في نسب النبي وأصحابه العشرة» لمحمد التلمساني المعروف بالبُرِّي (٢) ( ت ١٩٨٥).

سنةً ، أو نحوها ). (١)

وبمثله قال المدائني (٢)، والرَّبَعي. <sup>(٣)</sup>

ومن التحديد ما حكاه ابن عبدالبر قو لاً ـ ولم يذكر القائل ـ : ستة أشهر إلا ليلتين، وذلك يوم الثلاثاء، لثلاث خلون من رمضان. (١٤)

القول الثاني: توفيت بعد النبي صَأَلَلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بشهرين .

روي عن عائشة ، وجابر بن عبداللَّه رَضَاً لِللَّهُ عَنْهُمْ ولا يصح عنهما \_ وقد سبق تخريجهما تحت الحديث رقم ( ٦٨).

وروي أيضاً عن أبي الزبير. (٥) وذكر ابن المنيِّر عن شيخه: أبي محمد الدمياطي أنه دون ثلاثة أشهر. (٦)

(۱) أخرجه: ابن سعد في « الطبقات الكبرى» (۸/۸۱)، ومن طريقه: [ابن عساكر في « تاريخ دمشق» (۳/ ۱۹۲)]، و الدولابي في « الذرية الطاهرة» (ص۱۱۰) رقم (۲۰۹)، والحاكم في « المستدرك» (۳/ ۱۷۲) رقم (۲۷۲۱).

(۲) « تاریخ دمشق» (۳/ ۱۵۹) ، « الاستیعاب» (۶/ ۱۸۹۹).

(٣) « تاريخ مولد العلماء ووفياتهم» للربعي (١/ ٨٥)، وذكره دون نسبة لقائل: القضاعي في « الإنباء بأنباء الأنبياء، وتواريخ الخلفاء، وولايات الأمراء» (ص ١٣٨).

(٤) «الاستيعاب» (٤/ ١٨٩٨)، «إمتاع الأسماع» للمقريزي (٥/ ٣٥٣)، «تهذيب الكمال» (٣٥/ ٢٥٢)، و «وفاء الوفاء» للسمهودي (٢/ ٩٠٥).

(٥) «الاستيعاب» (٤/ ١٨٩٤)، « البداية والنهاية» (٨/ ٢٤٤).

(٦) « المورد العذب الهنيع» لابن المنيِّر ( ١/ ٣٥٢).

## القول الثالث: توفيت بعد النبي صَأَلَلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِثَلَاثَةَ أَشُمُ ر

رُوي عن عائشة رَضَّالِلَهُعَنْهَا ولا يصح ، كما سبق بيانه تحت الحديث رقم (٦٨).

وروي عن: أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين<sup>(۱)</sup>، والزهري<sup>(۲)</sup>، قال الحاكم عقب قول الزهري: (هذا هو الصحيح من حياة فاطمة بعد أبيها، وإليه ذهب أحمد بن حنبل في تاريخه ). <sup>(۳)</sup>

(۱) سبق تخريجه في الحديث رقم ( ۲٥). وانظر في نسبة القول أيضاً: «تاريخ الأمم والملوك» لابن جرير ( ٣/ ٢٤٠)، و ( ۱۱/ ٩٩٥)، و« البداية والنهاية» ( ٨/ ٢٤٤).

(۲) أخرجه: ابن سعد في «الطبقات الكبرى» ( ۸/ ۲۸) ، وخليفة بـن خياط في «تاريخه» ( ۳/ ۹۵) ، ومن طريقه: [ ابن عساكر في «تاريخ دمشق» ( ۳/ ۱۵۹) ] ، والبسوي في « المعرفة والتاريخ» ( ۳/ ۲۷۱) ، والحاكم في « فضائل فاطمة» ( ص ۷۸) رقم ( ۸۷) عـن ابن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن ابن شهاب الزهري.

وانظر: « الاستيعاب» ( ٤/ ١٨٩٤)، « البداية والنهاية» ( ٨/ ٢٤٤).

(٣) « فضائل فاطمة» للحاكم ( ص٧٨) رقم ( ٧٨)، ولم أجده عن الإمام أحمد، ثم أورد الحاكم بعده حديثاً من طريق الإمام أحمد بن حنبل ، عن موسى بن داوود، عن عبداللّه بن المؤمل، عن ابن أبي مليكة، عن عائشة، أنها مكثت شهرين. وقد سبق تخريجه وبيان أنه ضعيف.

وهذا القول من الحاكم مخالف لقوله الأول في (ص٧٤) رقم ( ٨٠): ( أصح ما روي في بقائها بعد وفاة أبيها صَلَّاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ... ثم ذكر حديث معمر، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة رَضِيًا لِللَّهُ عَنْهَا أنها مكثت ستة أشهر.

قلت: وهو الحديث المخرَّج في « الصحيحين» كما سبق.

## القول الرابع: توفيت بعد النبي صَأَلِلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِثَهَا نِيـــة أشمر .

قال به: عمرو بن دينار (۱)، وعبدُ اللَّه بن الحارث. (۲)

## القول الخامس: توفيت بعد النبي صَاَّلَتُهُ عَلَيْهِ وَسَاَّمَ بسبعين يوماً .

رُوي عن ابن بريدة.

(۱) أخرجه: خليفة بن خياط في « تاريخه» (ص ٩٦) ، ومن طريقه: [ ابن عساكر في « تاريخ دمشق» (٣/ ١٥٩)] عن أبي وهب السهمي ، عن حاتم بن أبي صغيرة، عن عمروبن دينار.

أبو وهب هو عبيداللَّه بن بكر السهمي الباهلي، ثقة. « تقريب » ( ص٣٢٢). وحاتم: ثقة . « تقريب» ( ص١٨٣).

(۲) أخرجه: خليفة بن خياط في « تاريخه» (ص٩٦) ، ومن طريقه: [ ابن عساكر في « تاريخ دمشق» (٣/ ١٥٩)]، والبسوي في « المعرفة والتاريخ» (٣/ ٢٧١)، وابن عساكر أيضاً (٣/ ١٥٩) من طريق جرير بن عبدالحميد، عن يزيد بن أبي زياد، عن عبداللّه بن الحارث.

وذكره عنه: الحاكم في «المستدرك» (٣/ ١٧٦) بعد رقم ( ٤٧٦١)، وابن كثير في «البداية والنهاية» ( ٨/ ٤٤٤)، وابن ناصر الدين الدمشقي في « جامع الآثار» (٣/ ٥٠٣). وانظر: «المورد العذب الهنئ» لابن المنبِّر ( ١/ ٣٥٢).

(٣) أخرجه: خليفة بن خياط في « تاريخه» (ص٩٦) ، ومن طريقه: [ ابن عساكر في « تاريخ دمشق» ( ٣/ ١٥٩) ]، عن أبي عاصم، عن كهمس بن الحسن، عن ابن بريدة. =

## القول السادس: توفيت بعد النبي صَاَّلَتُهُ عَلَيْهِ وَسَاَّمَ بِهُ سَعَّ وسبعين يوماً .

قال به: على الهلالي. (١)

## القول السابع: توفيت بعد النبي صَاَّلَاهُ عَلَيْهِ وَسَاَّمَ بخمسة وتسعين يوماً .

روي عن : أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين \_ولا يصح\_. (٢)

وذكره عنه : ابن عبدالبر في « الاستيعاب» ( ٤/ ١٨٩٤)، وابن كثير في « البداية» (  $\wedge$  ٢٤٤)، والسيوطي في « الثغور الباسمة» (  $\wedge$  ٠٠٠).

وذكره قولاً دون نسبة: المسعودي (ت ٣٤٦هـ) في «التنبيه والإشراف» (١/ ٢٤٩).

(١) ضمن حديث مرفوع مكذوب، سبق تخريجه في الفصل الأول، المبحث السادس، الدراسة الموضوعية.

وذكره أحمد بن نصر الذرَّاع في كتابه « تاريخ مواليد أهل البيت» فيها نقله عنه: ابن المحب الطبري في « ذخائر ذوي العقبى» (ص ١٠١)، والديار بكري في « تاريخ الخميس» ( ١/ ٢٧٨) م وهو قول لايلتفت إليه، والذراع رافضي كذَّاب، كها سبق بيان ذلك في الدراسة الموضوعية، للمبحث الأول، في الفصل الأول.

(٢) أخرجه: الدولابي في « الذرية الطاهرة» (ص ١١٠) رقم (٢٠٨) ، وهو مع إرساله، فيه شيخ المؤلف ضعيف، وفيه إسناده جهالة، وهو مخالف لما ثبت عنه بإسناد صحيح إليه: أنه قال: مكثت ستة أشهر \_ كها سبق \_ .

وهذا القول هو المرجح عند الرافضة، وقريباً منه القول السادس هنا: خمسة وسبعون يوماً، أي توفيت في : (١٣/ ٥/ ١١هـ)، أو (٣/ ٦/ ١١هـ). والرافضة مختلفون كثيراً على

### القول الثامن: توفيت بعد النبي صَأَلَتُهُ عَلَيْهِ وَسَأَمَ بِمِئَة يوم.

قِيل ذلك، أورده \_ دون نسبة \_ ابنُ عبدالبر (١)، والقضاعي. (٢)

# القول التاسع: توفيت بعد النبي صَاَّلَاتُهُ عَلَيْهِ وَسَاَّمَ بأُربعةً أَشْمِ.

قيل ذلك، أورده \_ دون نِسبة \_ ابنُ حجر . (٣)

أقوال - مع استبعادهم جداً - القولَ بأنها توفيت بعد النبي صَلَّاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّم بستة أشهر، ويرون أن عمرها ثمان عشرة سنة، لأنها وُلِدَتْ بعد المبعث بخمس سنين = قبل الهجرة بثمان سنين - كما سبق في مبحث مولدها -، وبناء على الراجح عندهم يكون عمرها: ثمان/ أو تسع عشرة سنة.

انظر: [ « الكافي » للكليني الرافضي ( ١/ ٥٥ ٪) ، « دلائل الإمامة » للطبري الرافضي ( ص ٥٥ ٪) ، « المصباح » للطوسي ( ص ٧٣٧) ، و « بحار الأنوار » ( ٣٣ / ١٧٠ ) ، « منتهى الآمال » للقمي ( ١/ ٢٥٩ ) ] أفدته من: مقدمة تحقيق: محمد جواد الجلالي لِـ « مسند فاطمة الزهراء للرافضي: حسن التويسركاني » ( ص ٢٤ ).

وانظر: « فاطمة الزهراء من المهد إلى اللحد» للرافضي: محمد كاظم القزويني (ص٥٣٧)، و « الموسوعة الكبرى عن فاطمة الزهراء» للرافضي: إسماعيل الزنجاني الخوئيني (١٨/١) و (١٤/ ٢٧٤) و ( ٣٣/١٥).

- (۱) «الاستعاب» (٤/ ١٨٩٨).
- (٢) « الإنباء بأنباء الأنبياء، وتواريخ الخلفاء، وولايات الأمراء» (ص ١٣٨).
  - (٣) «الإصابة» ( ٨/ ٢٦٧).

**الراجح:** هو القول الأول، لوروده في « الصحيحين»، وهو قول الأكثرين من أهل التاريخ والسير. (١)

#### ۴. عمرها عند وفاتها

قال أبو بكر بن أبي شيبة: توفيت فاطمة رَضَوَالِلَّهُ عَنْهَا وهي ابنة سبع وعشرين. (٢)

وقال محمد بن إسحاق (٣) ، والزهري (٤): وهي بنت ثمان وعشرين.

(۱) ينظر أيضاً في المسألة: «التاريخ الكبير» لابن أبي خيثمة (۲/ ٤٩) رقم (١٦٠٧)، «دلائل النبوة» للبيهةي (٦/ ٣٦٥)، «التنبيه والإشراف» للمسعودي (١/ ٢٤٩)، «المقدمات النبوة» لابن رشد (٣/ ٣٥٢)، «ذخائر ذوي العقبي» (ص١٠١)، «تهذيب الكهال» (٥٣/ ٢٥٢)، «سير أعلام النبلاء» (٢/ ١٢٧)، «إمتاع الأسهاع» للمقريزي (٥/ ٣٥٣)، «المورد العذب الهنئ في الكلام على السيرة لعبدالغني» لابن المنير الحلبي (١/ ٣٥٣)، «جامع الآثار» لابن ناصر الدين (٣/ ٢٠٢)، «الإصابة» (٨/ ٢٦٧)، «التحفة اللطيفة» للسخاوي (٩/ ٤٩٣)، «الثغور الباسمة» للسيوطي (ص٨٠)، شرح الأشخر اليمني على «بهجة المحافل للعامري» (٢/ ٣٢).

(٢) «المعجم الكبير» للطبراني ( ٢٢/ ٣٩٩) رقم ( ٩٩٧) ، و «الآحاد والمثاني» لابن أبي عاصم ( ٥/ ٣٥٥) رقم ( ٢٩٣٦)، وانظر: «تهذيب الكمال» ( ٣٥٥/ ٢٥١). وجاء في « دلائل النبوة» لابن شاهين \_ كما في « جامع الآثار» لابن ناصر الدين (٣/ ٤٠٤) \_ : تسع وعشرين. ولعله تصحيف.

- (٣) «المعجم الكبير» للطبراني (٢٢/ ٣٩٩) رقم (٩٩٨).
- (٤) « فضائل فاطمة» للحاكم (ص٧٤) رقم (٧٩)، ومن طريقه : ابن عساكر في

وقال جعفر بن محمد بن علي بن الحسين: ماتت وهي ابنة إحدى وعشرين. (١) وكذا قال ابن حبان.

وقال الواقدي (٢٠)، والمدائني، والربعي، وابن جرير: توفيت وهي ابنة تسع وعشرين. زاد الواقدي: أو نحوها. (١)

وقال أبو بكر أحمد بن أبي خيثمة (ت ٢٧٩هـ) رَحْمَدُ اللَّهُ: (تزوج علي بن أبي طالب فاطمة بنت رسول اللَّه صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وهي بنتُ ثنتي وعشرين سنة، فمكثت معه ثمان سنين، وتوفيت سنة عشر، هي بنت ثلاثين سنة). (٥)

وأما المسعودي \_عنده تشيع \_ (ت ٣٤٦هـ) فقد قال بعد أن ذكر الأقوال في وقت وفاتها: (ثم تُنوزع في سنِّها، فقال فريق منهم: توفيت ولها ثلاث وثلاثون سنة، وقال آخرون: بل ثلاثون، وقال آخرون: بل تسع وعشرون سنة \_ وهذا قول أكثر البيت وشيعتهم \_ ، وقيل: دون ذلك ). (٢)

« تاریخ دمشق» (۳/ ۱۶۱).

(۱) «المستدرك» للحاكم (٣/ ١٧٨) رقم (٤٧٦٥).

(٣) « الثقات» لابن حبان (٣/ ٣٣٤).

(٣) سبق ذكر قوله وتخريجه في القول الأول من أقوال سنَة وفاتها.

(٤) « تاريخ مولد العلماء ووفياتهم» (١/ ٨٥)، « تهذيب الكمال» (٣٥ / ٢٥٣).

(٥) « التاريخ الكبير» لابن أبي خيثمة \_ السفر الأول \_ ( ١/ ٣٨٨) رقم ( ١٤٥٦).

(٦) « التنبيه والإشراف» (١/ ٢٤٩).

وذكر القضاعي (ت ٤٥٤هـ) أن عمرها: ثمان وعشرون، وقيل: تسع وعشرون، وقيل: ثلاثون. (١)

وذكر ابن حزم الأندلسي (ت٥٦٥هـ) أن عمرها خمس وعشرون سنة. وأفاد أن بنات النبي صَلِّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّرَ لم تتجاوز إحداهن خمساً وثلاثين سنة. (٢)

ومجموع الأقوال اثنا عشر قولا : ١٨،١٨، ٢١، ٢٥، ٥٢،

۲۲، ۲۷، ۲۸، ۲۹، ۳۰، ۳۰، ۳۵، ذكر بعضَها ابنُ كثير، ثم قال عن القول الأخير: (عمرها ۳۵): (وهذا بعيد، وما قبله أقرب منه). (۳)

ورجَّح الذهبي أنها: ابنة أربع عشرين. (١)

وقال ابن حجر: ماتت بعده بستة أشهر، وقد جاوزت العشرين بقليل. (٥)

(١) القضاعي في « الإنباء بأنباء الأنبياء، وتواريخ الخلفاء، وولايات الأمراء» (ص ١٣٨).

(٢) « جمهرة أنساب العرب» (ص ١٦\_١٧).

(٣) «البداية والنهاية» (٩/ ٤٩٠).

(٤) «تاريخ الإسلام» (٢/ ٣٢)، و «العِبَر» (١١/١).

وانظر: «طرح التثريب» (١/ ١٥٠)، «التكميل في الجرح والتعديل» (٤/ ٢٨٧)، «الرياض (إمتاع الأسماع» للمقريزي (٥/ ٣٥٤)، «ذخائر العقبى» (ص١٠١)، «الرياض المستطابة» ليحيى العامري» (ص٢١٧)، «التحفة اللطيفة» للسخاوي (٩/ ٣٤٨)، «الثغور الباسمة» (ص٨٠).

(۵) «تقریب التهذیب» (ص۷۷۰).

وذكر السفَّاريني: أنَّ عمرَها ثمانٌ وعشرون سنة. (١)

والمسألة مرتبطة بتاريخ والادتها، وقد سبق بيان الخالاف في ذلك، في: الفصل الأول، المبحث الأول: « والادتها»، في الدراسة الموضوعية.

ومن الأقوال الشاذة المنكرة الغريبة: ما ذكره أبو بكر محمد بن علي المطوِّعي الغازي النيسابوري المجاور بمكة (كان حياً سنة ٤٣٥هـ) في كتابه «مَن صبر ظفِر» أن عمرها ثمان عشرة سنة!

وقال في موضع آخر: (توفيت فاطمة يوم الثلاثاء لثلاث خلون من شهر رمضان، ولها سبع عشرة سنة، على ما روى بعضهم، وأهل بيتها يقولون: ثمانية عشر، وصلًى عليها العباس بن عبدالمطلب، ودُفنت بالليل). (٢)

قلت: أولاً: المؤلِّف شِبْهُ مجهول، وهو تلميذ للحاكم، جاور بمكة، وغالب من نقل عنه العلم المغاربة والأندلسيون \_كما في مقدمة محقق الكتاب\_.

ثانياً: لم يقل أحدٌ من آل البيت أنَّ عمرها ثمان عشرة سنة!

<sup>(</sup>١) «كشف اللثام شرح عمدة الأحكام (٦/ ٣١٥).

<sup>(</sup>٢) « من صبرَ ظَفِر» للمطوِّعي ـ تحقيق د. طارق طاطمي ـ (ص ١٣٤ و ١٤٣).

ثالثاً: لم أجد قو لا ً لأحد من أهل السنة والجماعة يقول بأن عمرها سبع أو ثمان عشرة سنة.

والرافضة \_ كما سبق \_ يقولون : عمرها تسع عشرة سنة.

رابعاً: لايمكن أن يكون هذا وهماً أو تصحيفاً؛ لأنه كرره مرتين، ولأنه ذكر أن ولادتها بعد النبوة بخمس سنين \_كها سبق في مبحث ولادتها \_. وهو موافق لما اختاره الرافضة.

ولو لا التزامي بجمع كل ما قيل عن فاطمة، لما أشرت لهذا القول الشاذ من الرجل الغريب.

ويغلب على الظن أن قوله مأخوذٌ من كتب الرافضة.

## الراجح :

أقرب الأقوال \_ واللَّهُ أعلم \_ أنها ابنةُ ثهانٍ أو تسعٍ وعشرين أو بينها رضَّ لُللَّهُ عَنْهَا .

\* \* \*

# *ثالثاً:* بعد وفاتها و تغسيلها <sup>(۱)</sup>

#### ١. مُن صلَّى عليما ؟

قيل: أبو بكر، وقيل: العباس، وقيل: على رَضَالِللَّهُ عَنْهُمُ

والصحيح الثابت أن الذي صلَّى عليها هو عليُّ رَضَاً لِللَّهُ عَنْهُ كها في حديث عائشة في الصحيحين، وجميعُ الأحاديث التي فيها أن أبا بكر أو العباس صلَّى عليها، ضعيفة.

قال علي بن الحسين بن علي : سألتُ ابنَ عباس: متى دفنتم فاطمة ؟ فقال: دفنّاها بليل بعد هدأة، قال: قلتُ: فمَن صلَّى عليها ؟ قال: على. (٢)

(١) أوردت الرافضة خرافات عجيبة بعد تغسيل عليٍّ فاطمة وتكفينها، من وداع أبنائها وبناتها لها، وهاتف يهتف من السهاء...!!

انظر: « بحار الأنوار» للمجلسي ( ١٠/ ٥١)، أفاده الأستاذ: حسن عوض في كتابه: « المرأة عند الشيعة الإمامية \_ عرض ونقد \_ » ( ص٣٢٨).

(۲) أخرجه: ابن سعد في « الطبقات الكبرى» ( ۸/ ۳۰) عن الواقدي ، عن عمر بن محمد بن عمر بن على بن الحسين، عن أبيه، عن على بن الحسين. فذكره.

\_الواقدى : متروك . ستأتي ترجمته في الباب الثالث، حديث رقم (١٣).

\_عمر بن محمد بن علي بن الحسين، لم أجد له ترجمة، وقيل: بأنه كان عالماً بأنساب بني هاشم.

وهو من رجال « سنن الدارقطني». وقال الألباني، ومقبل الوادعي: لم أجد له ترجمة .

ولم يُعِلم عليٌّ أبا بكر، لأنها توفيت بعد هدأة الليل، فلَمْ يَرَ حاجة في إيقاظِ خليفة رسولِ اللَّهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، وإخبارِ عامة الصحابة رَضَاً لِللَّهُ عَنْهُمْ.

قال أبو العباس القرطبي (ت ٢٥٦هـ): (و دَفْنُ عليِّ لفاطمة ليلاً؟ يحتمل أن يكون ذلك مبالغةً في صيانتها، وكونه لم يؤذن أبا بكر بها، لعلَّه إنها لم يفعل ذلك ؟ لأنَّ غيره قد كفاه ذلك، أو خاف أن يكون ذلك من باب النعي المنهي عنه، وليس في الخبر ما يدلُّ على أن أبا بكر لم يعلم بموتها، ولا صلَّى عليها، ولا شاهد جنازتها، بل اللائقُ بهم المناسِبُ لأحوالهم حضور جنازتها، واغتنام بركتها، ولا تسمع أكاذيب الرافضة المبطلين الضالين المضلين). (١)

قال ابن حجر: (ولعلَّه لم يُعلِم أبا بكر بموتها، لأنه ظنَّ أنَّ ذلك لا يَغفى عنه؛ وليس في الخبر ما يدُلُّ على أنَّ أبا بكر لم يَعْلَمْ بمَوتِها، ولا صلَّ عليها). (٢)

ينظر: «السنن» للدارقطني (٢/٧٧) رقم (١١٧٨)، و (٣/ ٦٢) رقم (٢٠٦٨)، «السلسلة الضعيفة» (٦/ ٤٣٢) رقم (٢٨٩٣) رقم (٢٨٩٣)، «السلسلة الضعيفة» (٦/ ٤٣٢) رقم (٢٨٩٣)، «تراجم رجال الدارقطني» للوادعي (ص٣١٩) رقم (٨٠٠).

\_ محمد بن عمر بن علي بن الحسين، مجهول الحال. ستأتي ترجمته في الباب الثالث، حديث رقم ( ١٣).

\_علي بن الحسين بن علي، ثقة، ثبت، ستأتي ترجمته في الباب الثالث، حديث رقم (  $\Lambda$  ).

<sup>(</sup>۱) «المفهم شرح تلخيص صحيح مسلم» (٣/ ٥٦٩).

<sup>(</sup>۲) « فتح الباري» (۷/ ٤٩٤)، « إرشاد الساري» (٦/ ٣٧٦).

قلت: وظاهر الحديث أنه لم يُعلِمه ، ولم يَعلَم ؛ لأنه لو عَلِم لبادر بالحضور والصلاة، لما عُرف عنه من محبته وتعظيمه فاطمة رَعَوَلِيَّهُ عَنْهًا، والعمدة في الباب: حديث عائشة رَعَوَلِيَّهُ عَنْهَا ، وهو واضح صريح، لا حاجة إلى التأويل، ولم يرد ما يخالفه بسند صحيح ، فضلاً عن أن يكون مثله في القوة، والسبب في ذلك ما ورد في الحديث من قول عليٍّ حينها صالح أبا بكر رصيتينها بعد وفاة فاطمة، وذكر أنه كان يجد في نفسه أنه استبدَّ بالأمر دونهم، ثم بايع أبا بكر، ففاطمة كانت مهاجرة أبا بكر حتى توفيت، ومعها زوجها علي رَحَوَلِيَّهُ عَنْهُا، وانظر ما سيأتي في الباب الثاني: الفصل الثالث: المبحث علي رَحَوَلِيَّهُ عَنْهُا، وانظر ما سيأتي في الباب الثاني: الفصل الثالث: المبحث الأول. (۱)

قال الصنعاني (ت ١١٨٢هـ): (وعدم إيذان أبي بكر، يُحتمَل أنه لكون الدفن ليلاً، فكرِهَ عليُّ عَلَيْهِ السَّلامُ إيقاظ أبي بكر من نومه، والإيذان ليس بواجب، بل قال بعض الصحابة: إنه يخاف أن يكون نعياً وهو منهي عنه، وقد دفن الصحابة بعض أصحابه صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ليلاً ولم يؤذنوه، ولما أخبره بموته

(۱) وانظر العلة المتنية في الحديث رقم (۷۰). وذكر الشيخ عبدالعزيز الراجحي في «منحة الملك الجليل شرح صحيح محمد بن إسهاعيل \_البخاري \_ » \_ ط. الثانية \_ (۷/ ٤٠٨) أن علياً لم يخبر أبا بكر؛ لأنه بقي في نفسه شئ.

ودفنه قال : « هلا آذنتمونی» (۱) . <sup>(۲)</sup>

ورُوي أَنَّ الذي صلَّى عليها خَلْفَ عليِّ بنِ أبي طالب رَضِحَالِيَّهُ عَنْهُ: الحسنُ، والحسينُ، وعَمَّارُ، والمقدادُ، وعقيلُ، وأبو ذر، وسلمانُ، وبُريدة، ونفَرُ مِن بنى هاشم وكان ذلك في جوف الليل .. (٣)

وفي كتب الرافضة: أن الذي صلَّى عليها: علي، والحسن، والحسين، وسلمان، والمقداد، وأبو ذر، وعمار، وحذيفة، وابن مسعود، والعباس، وعقيل بن أبي طالب.

انظر: «دلائل الإمامة» (ص٤٦)، «من لا يحضره الفقيه» (ص ٢٢٠)، «بحار الأنوار» (ع٣/ ٤٣)، «بحار الأنوار» (١٩٣/٤٣)، «بحار الأنوار» (٤٣/ ٢٠٠)، «فاطمة الزهراء من المهد إلى اللحد» للرافضي: محمد كاظم القزويني (ص ٢١٥)، و«الموسوعة الكبرى عن فاطمة الزهراء» للرافضي: إسماعيل الزنجاني الخوئيني ( ١٥/ ٣٠٥)، مقدمة تحقيق محمد جواد الجلالي لي «مسند فاطمة الزهراء للرافضي: حسن التويسركاني» (ص ٢٥).

وانظر: «المرأة عند الشيعة الإمامية \_عرض ونقد \_» للأستاذ: حسن عوض أحمد حسن (ص ٣٢٨).

<sup>(</sup>۱) «صحيح البخاري» رقم ( ٤٦٠)، و «صحيح مسلم» رقم ( ٩٥٦). في وفاة المرأة المرأة السوداء التي تَقمُّ المسجد، جاء في بعض الروايات أنها دفنت ليلاً. كما في : «المسند» لأحمد ( ١٥١/ ١٤) رقم ( ٩٠٣٧)، و «سنن ابن ماجه» رقم ( ١٥٣٣)، و «المستخرج» لأبي نعيم رقم ( ٢١٤٢)، وانظر: «المسند المصنف المعلل» ( ٣١/ ٢٨٧).

<sup>(</sup>Y) « التحبير لإيضاح معاني التيسير » (Y, Y).

<sup>(</sup>٣) «الروضة الفردوسية» للآقشهري (ت ٧٣٩هـ) (١/٤٤٧).

# ٢. أول من غُطِّي نعشُما في الإسلام:

فاطمة بنت النبيِّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثَمَّ أَم المؤمنين زينب بنت جحش رَضَوَ اللَّهُ عَنْهُما.

قاله: ابن عبدالبر، وابن الأثير، وغيرهما.

وورد أن فاطمة رَضِيًا لللهُ عَنْهَا طلبَتْ النعش بعد أن وصفتها أسماء بنت عميس \_ وهو حديث ضعيف \_ .

وقيل: رقية، روي في ذلك حديث ضعيف. (١)

## ٣. دُفنت ليلاً رَضَاللَّهُ عَنْهَا

بلا خلاف في ذلك ، وسبق قبل صفحات ذكر هذه المسألة عند الحديث عن وصيتها بأن تدفن ليلاً.

# 2. مَنْ نزَلَ قبرَها رَضَأَلِتُهُ عَنْهَا ؟

روي عن عائشة أنها قالت: نزل في قبر فاطمة: العباسُ، وعليُّ، والفضلُ بنُ العباس رَضَاًللَّهُ عَنْهُمُ (٢)

ورُوي عن عمرة بنت عبدالرحمن، مثله. (٣)

(١) ينظر في ذلك كلِّه: الباب الثالث، حديث رقم (١٣).

(٢) أخرجه: ابن سعد في « الطبقات الكبرى» ( ٨/ ٢٩) عن الواقدي، عن معمر، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة.

وقال به أبو معشر، كما في « تاريخ الطبري» ( ٣/ ٢٤١)، وانظر: « ذخائر ذوي القربي» ( ص ١٠٤).

(٣) وفيه أن العباس صلَّى عليها، وهو ضعيف ـ سبق تخريجه برقم (٧٣).

#### ٥. مكان قبرها رَضَأَلِتُهُ عَنْهَا

- قال ابن سعد (ت ٢٣٠هـ) رَحَمُهُ اللّهُ في «الطبقات الكبرى» ( ١٨ / ٣٠) : أخبرنا محمد بن عمر (١) قال: سألت عبدَ الرحمن بن أبي الموال (١) قال: قلت: إن الناس يقولون إنَّ قبر فاطمة عند المسجد الذي يصلون إليه على جنائزهم بالبقيع، فقال: (واللَّه ما ذاك إلا مسجد رقية \_ يعني امرأةً عَمَرَتْهُ وما دُفنتْ فاطمة إلا في زاوية دار عُقيل، مما يلي دار الجحشين، مستقبل خَرْجَةِ بني نُبيه (١)، من بني عبد الدار بالبقيع، وبين قبرها وبين الطريق سبعة أذرع).
- وقال ابن سعد في « الطبقات الكبرى» ( ٨/ ٣٠) أخبرنا محمد بن عمر (٥)، قال: أخبرنا عبد اللَّه بن حسن،

(١) متروك، ستأتى ترجمته في الباب الثالث، حديث رقم (١٣).

<sup>(</sup>٢) مولى آل علي بن أبي طالب، صدوق، ربا أخطأ، (ت ١٧٣هـ). «تقريب التهذيب» (ص ٣٨٣).

<sup>(</sup>٣) دار نُبيه ، نِسبَةً لنُبيه بن وهب بن عثمان العبدري المدني، ثقة (ت١٢٦هـ). «تقريب التهذيب» (ص٥٨٨).

<sup>(</sup>٤) أورده ابن جرير في «تاريخه» ( ١١١/ ٥٩٩) عن الواقدي معلقاً، وذكره ابن حجر في «الإصابة» ( ٨/ ٢٦٨).

<sup>(</sup>٥) متروك، ستأتي ترجمته في الباب الثالث، حديث رقم (١٣).

<sup>(</sup>٦) لم أعرفه.

قال: وجدت المغيرة بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام (١) واقفا ينتظرني بالبقيع نصف النهار في حرِّ شديد، فقلتُ: ما يوقِفُكَ يا أبا هاشم هاهنا ؟ قال: انتظرتُك، بلَغنِي أنَّ فاطمة دُفِنَتْ في هذا البَيْتِ، في دار عُقيل، مما يلي دار الجحشيين، فأحِبُّ أن تَبتَاعَهُ لي بها بلغ؛ أُدفَن فيها.

فقال عبدُاللَّه: واللَّه لأَفْعَلَنَّ، فجَهِدَ بالعُقَيْليِّين فأبوا، قال عبدُاللَّه بنُ جعفر: ومَا رأيتُ أحداً يشُكُّ أنَّ قبرَها في ذلك الموضع).

# • قال ابن شبَّة (ت ٢٦٢هـ) رَحِمَهُ ٱللَّهُ في «تاريخ المدينة» ( ١٠٤/١ عـ)

١٠٧): حدثنا محمد بن يحيى، قال: أخبرني محمد، أنه سمع عبد اللَّه بن حسين بن علي يذكر، عن عكرمة بن مصعب العبدري<sup>(٢)</sup> قال: «أدركتُ حسنَ بن علي بن أبي طالب وهو يذبنا عن زاوية دار عقيل اليانية، الشارعة في البقيع».

• وأخبرنا أيضا عن عكرمة بن مصعب، عن محمد بن علي بن عمر بن علي بن عمر (٣)، أنه كان يقول: « قبر فاطمة بنت رسول اللَّه صَلَّالُلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زاوية دار

<sup>(</sup>١) ثقة، جواد. توفي سنة بضع ومئة. « تقريب التهذيب» ( ص٧٧٥ ).

<sup>(</sup>٢) مجهول. « الجرح والتعديل» (٧/ ١٠)، « لسان الميزان» (٥/ ٢٦٤).

<sup>(</sup>٣) هو الواقدي.

عقيل اليهانية الشارعة في البقيع».

- حدثنا أبو غسان (۱) ، عن حسن بن منبوذ بن حويطب (۲) ، عن أبيه ، وجده الفضل بن أبي رافع (۳) ، أنها حدثاه: « أنَّ قبرَ فاطمة رَضَّالِلَّهُ عَنْهَا وجَاه زَقَاق نُبَيْه ، وأنه إلى زاوية دار عقيل أقرب ».
- حدثنا أبو غسان، عن غسان بن معاوية بن أبي مزرد (١٤)، أنه سمع عمر بن علي بن حسين بن علي (٥)، يقول: « إن قبر فاطمة رَضَوَلْكُهُ عَنْهَا حذو الزقاق الذي يلي زاوية دار عقيل».

(۱) محمد بن يحيى بن علي بن عبدالحميد، أبوغسان المدني، ثقة، لم يصب السلياني في تضعيفه. «تقريب التهذيب» (ص ٥٤٢).

(۲) كذا في طبعتَ عي تاريخ ابن شبة: تحقيق: شلتوت (۱/ ۱۰۰)، وتحقيق: الدويش (۱/ ۱۰۰)، وأيضاً في مطبوعة «وفاء الوفاء» للسمهودي (ت ۹۱۱هـ) (۹۰۱/۳). ووجدت في كتب الرجال: «تهذيب الكهال» (۱۶/ ۳۶۳) أن عباس بن الفضل بن أبي رافع، يروي عن أبيه، ويروي عنه: ابن أبي ذئب. وهو مجهول كها في «التقريب» (ص ۳۲۹).

- (٣) ترجم له ابن أبي حاتم في « الجرح والتعديل» ( ٧/ ٦٠) ، ولم يذكر فيه جرحاً و لا تعديلاً.
- (٤) مولى عبداللَّه بن حسن ، ولم أجد له ترجمة. وانظر: «مقاتل الطالبيين» لأبي الفرج الأصفهاني (ص٢٦٤).
  - (٥) صدوق، ستأتي ترجمته في الباب الثالث، حديث رقم (١٣).

- وذكر غسان أنه ذرَع من حيث أشار له عمر بن علي، فوجده خمس عشرة ذراعاً إلى القناة.
- حدثنا أبو غسان، عن عبد اللّه بن عمر بن عبد اللّه، مولى غفرة (۱)، عن أبيه عمر، أنه سمعه يقول: « قبر فاطمة حذو دار عُقيل عما يلي دار نُبيه ».
- حدثنا أبو غسان، عن إسماعيل بن عون بن عبد اللَّه بن أبي رافع (٢)، أنه سمع من أبيه، عن أبيه: « أن قبر فاطمة رَضَوَالِلَّهُ عَنْهَا مخرج الزقاق الذي بين دار عقيل ودار أبي نُبيه».

وذكر إسماعيل أنه ذرع الموضع الذي ذكر له أبوه أنه موضع قبر فاطمة، فوجد بين موضع القبر وبين القناة التي في دار عقيل ثلاثاً وعشرين ذراعاً، وبينه وبين القناة الأخرى سبعاً وثلاثين ذراعاً. قال: وأخبرني مخبرٌ، ثِقةٌ قال: يقال: إن المسجد الذي يُصلَّى جنبه شرقياً على جنائز الصبيان، كان خيمةً لامرأة سودَاءَ يقال لها: رقية (٣)، كان جعلها هناك حسينُ بنُ علي تُبْصِر قبرَ

(١) لم أجده.

(٢) كذا في المطبوعة، والصواب: إسهاعيل بن عون بن علي بن عبيداللَّه بن أبي رافع الهاشمي مولاهم، وقد ينسب لجده. مقبول. « تقريب التهذيب» (ص ١٤٨).

(٣) ذكرها ابن حجر في « الإصابة» ( ٨/ ١٣٩) نقلاً عن ابن شبّة.

فاطمة، وكان لا يَعرفُ قبرَ فاطمة رَضَالِللهُ عَنْهَا غيرُها.

• قال: وأخبرني عبد العزيز بن عمران (١)، عن حماد بن عيسى (٢)، عن جعفر بن محمد، عن أبيه قال: « دفن علي فاطمة رَضِّوَاللَّهُ عَنْهَا ليلاً في منزلها الذي دخل في المسجد، فقبرها عند باب المسجد المواجه دار أسماء بنت حسين بن عبد اللَّه بن عبيد اللَّه بن عباس ». (٣)

(۱) هو ابن عبدالعزيز بن عمر الزهري المدني، متروك، احترقت كتبه، فحدَّث من حفظه؛ فاشتدَّ غلطه، وكان عارفاً بالأنساب. «تقريب التهذيب» (ص ۳۹۰).

(٢) المعروف بغريق الجُحْفَة، ضعيف جداً، يروي الطامات عن جعفر الصادق، ستأتي ترجمته في الباب الثالث، حديث رقم (٣٦).

(٣) وأخرج المؤرِّخ القاضي وكيع محمد بن خلف بن حيَّان (ت٣٠٦هـ) في كتابه: «الطريق» ـ الطريق إلى الحج ـ (ص١٢١) عن يحيى بن حسن، قال: حدثني إسحاق بن موسى بن جعفر بن محمد، قال: حدثني أخي علي بن موسى، عن أبيه، عن جده أن علياً دفن فاطمة في المسجد عند زور قبر النبي صَلَّلَتُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ».

قلت: وهذا منكر مخالف للمتواتر في قبرها في البقيع، والنهي عن القبر في المسجد، وأيضاً منقطع بين محمد بن علي بن الحسين أو والده وعلي بن أبي طالب. وإسحاق بن موسى لم أجد له ترجمة.

ومحمد بن خلف \_ وكيع \_ أخباري علَّامة، أُثنِيَ عليه وعلى تصانفيه، قال الذهبي في « الميزان»: صدوق. « سير أعلام النبلاء» ( ٢٢/ ٢٣٧)، « لسان الميزان» ( ٧/ ١٢٠).

ويحيى بن حسن اثنان من شيوخ وكيع:

=

# فَأَكُمْ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللّ

# قال ابن شبّة: وأظن هذا الحديث غلطاً، لأن الثبت جاء في غيره.

• حدثنا أبو غسان، عن محمد بن إسهاعيل، عن فائد مولى عبادل (۱)، أن عبيد اللَّه بن علي، أخبره عمن مضى من أهل بيته، أن الحسن بن علي رضَّالِلَهُ عَنْهُما قال: « ادفنوني في المقبرة إلى جنب أمي». (۲) فدُفِنَ في المقبرة إلى جنب

1) العلوي المدني أبو حسين \_ وروايته عنه أكثر في كتابه « الطريـق» يحتمـل أنـه العقيقي المؤرخ: مجهول الحال، ترجمته في الباب الثالث: مسند فاطمة، حديث رقم ( ١٣) .

٢) ابن عبد الخالق، أبو زكريا ـ لم أقف على ترجمته ـ .

وسيأتي بعد قليل من « تاريخ ابن شبة » أثران حول المسألة.

(۱) صدوق. «تقريب التهذيب» (ص ٤٧٤).

(۲) وأخرجه أيضاً الزبير بن بكار في «المنتخب من كتاب أزواج النبي صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ» (۲) ، ومن طريقه: [ أبو القاسم ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (۱۲/ ۲۸۹)، وأبو اليمن ابن عساكر في « إتحاف الزائر وإطراف المقيم» (ص۲۰۱) ] عن محمد بن الحسن زبالة

كلاهما: ( محمد بن الحسن زبالة، ومحمد بن يحيى أبو غسان المدني)، عن محمد بن إسماعيل، عن فائد، به.

ليس في مطبوعة الزبير إلا طرف الأثر.

وأورده ابن ناصر الدين الدمشقي في « جامع الآثار» ( ٣/ ٥٠٠)، وانظر: « الدرة الثمينة في أخبار المدينة» لابن النجَّار ( ص٥٥٥) رقم ( ٣٥٧).

ومحمد بن الحسن زبالة، كذَّبوه. «تقريب التهذيب» (ص ٤٠٥).

ومحمد بن إسماعيل هو ابن أبي فديك، صدوق، ستأتي ترجمته في الباب الثالث، حديث

فاطمة، مواجه الخوخة التي في دار نُبيه بن وهْب، وطريق الناس بين قبرها وبين خوخة نُبيه، أظن الطريق سبعة أذرع بالسقاية. (١)

\_\_\_\_\_\_

رقم ( ۲۷).

فائد مولى عبادل. صدوق. «تقريب التهذيب» (ص ٤٧٤).

عبيداللَّه بن علي بن أبي رافع، مولى عبادل. ليِّن الحديث. «تقريب التهذيب» (ص٥٠٤).

ومع ضعف عبيداللَّه، فهو منقطع، وفي متنه قصة : أن الحسن طلب من عائشة رَخَوَلَيْهُ عَنْهَا أَن يدفن مع النبي صَلَّالِلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، والمعروف أن غرفتها لم تتسع إلا لاثنين بعد النبي صَلَّالِللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، والمعروف أن غرفتها لم تتسع إلا لاثنين بعد النبي صَلَّالِللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، وقد طلب منها عمر بن الخطاب رَجَوَلِللهُ عَنْهُ ذلك، فتنازلت له . كها في «صحيح البخاري» رقم ( ١٣٩٢)، و ( ٣٧٠٠).

وربها القصد خارج الغرفة داخل البيت، فقد ورد في « صحيح البخاري» رقم ( ٧٣٢٧) أن عائشة رَحِوَلِيَهُ عَنْهَا قالت لعبداللَّه بن الزبير: ادفِنِي مع صواحبي ، والاتدفني مع النبي صَالِّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمٌ في البيت، فإنى أكره أن أُزكَي.

وفي موضع آخر في « الصحيح» رقم ( ١٣٩١) : لاتدفني معهم، وادفني مع صواحبي بالبقيع، لا أُزكَّى به أبداً.

وانظر: «الاستيعاب» لابن عبدالبر (١/ ٣٩١)، «وفاء الوفاء» للسمهودي (٢/ ٥٥٧). ولقصة دفن الحسن بن علي ، وما جرى مع الأمويين، انظر: «النصب والنواصب» د. بدر العواد (ص ٦٧٩\_ ٦٨٤).

(۱) ذكر ابن النجار في « الدرة الثمينة» (ص ٢٥٦) رقم (٣٥٧) أن بين قبر فاطمة وخوخة نُبيه سبعة أذرع، وعليه لوحٌ مكتوبٌ عليه: هذا قبر فاطمة بنت رسول اللَّه صَلِّلَتُهُ كَلَيْهُ وَسَلِّمٌ. وانظر: « المغانم المستطابة» للفيروز ابادي (٢/ ٢٢٦).

قال فائد: وقال لي منقذ الخفّار (۱): إن في المقبرة قبرين مطابقين بالحجارة: قبر حسن بن علي، وقبر عائشة زوجة رسول اللّه صَلَّلَكُ عُلِيهُ وَسَلّم، فنحن لا نخرجها. فلما كان زمن حسن بن زيد وهو أمير على المدينة استعدى بنو محمد بن عمر بن علي بن أبي طالب على آل عقيل في قناتهم التي في دورهم الخارجة في المقبرة، وقالوا: إن قبر فاطمة رَصَّلِكُ عَها عند هذه القناة، فاختصموا إلى حسن، فدعاني حسن فسألني عن قبرها، فأخبرته عن فاختصموا إلى حسن، فدعاني حسن أهلي، وعن حسن بن علي وقوله: «ادفنوني إلى جنب أمي»، ثم أخبرته عن منقذ الحفار، وعن قبر الحسن أنه رآه مطابقاً، فقال حسن بن زيد: أنا على ما تقول، وأقر قناة آل عقيل إلى منتهاه. (۲)

• حدثنا أبو غسان، عن عبداللَّه بن إبراهيم بن عبيداللَّه (٣)، أن جعفر بن محمد، كان يقول: « قُبِرَتْ فاطمة تُوَوَلِيَّكُ عَنْهَا في بيتها الذي أدخلَهُ عمرُ بنُ عبد العزيز في المسجد». (٤)

<sup>(</sup>١) لم أجد له ترجمة.

<sup>(</sup>۲) وانظر: «تاریخ دمشق» (۱۳/ ۲۹۰).

<sup>(</sup>٣) لم أعرفه.

<sup>(</sup>٤) وأخرجه: المؤرخ القاضي وكيع محمد بن خلف (ت٢٠٦هـ) في كتابه: «الطريق» (ص١٢١)، وابن النجار في «الدرة الثمينة» ـ ط. مركز بحوث المدينة ـ (ص٢٥٥) رقم

• فهذا ما حدثني به أبو غسان في قبر فاطمة، ووجدت كتاباً كتب عنه يذكر فيه أن عبد العزيز بن عمران (١) كان يقول: إنها دفنت في بيتها، وصنع بها ما صنع برسول اللَّه صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، إنها دفنت في موضع فراشها، ويحتج بأنها دفنت ليلاً، ولا يعلم بها كثيرٌ من الناس. (٢)

قال أبو اليمن عبدالصمد ابن عساكر (ت ٦٨٦هـ): (واعلَمْ أن أكثر الصحابة \_ رضوان اللَّه على جميعهم \_ مدفونون بالبقيع (٣)، وكذلك أزواج

(۱۰۲). ونقله عنه أيضاً أبو اليُّمن ابن عساكر في « إتحاف الزائر» (ص ١١١)، ثم محمد المطري (ت ٧٤١هـ) في « التعريف بها أنست الهجرة من معالم دار الهجرة» (ص ١١٩). وانظر: « إمتاع الأسماع» للمقريزي (٥/ ٣٥٣)، و « شفاء الغليل ودواء العليل» لابن ظهرة المكي الشافعي (ت ٨٨٨هـ) (٢/ ١٠٨٤ـ ١٠٨٥).

وقد قالت الرافضة بذلك: دفنها عليٌّ في بيتها، انظر: «دلائل الإمامة» (ص٤٦)، «من لا يحضره الفقيه» (ص٢٢). أفاده: الأستاذ: حسن عوض أحمد حسن في كتابه: «المرأة عند الشيعة الإمامية عرض ونقد » للأستاذ: (ص٣٢٨).

- (١) متروك، سبقت ترجمته قبل قليل.
- (٢) لايصح، بل دفنت في البقيع. وقد ذكر ابن شبة بعد هذا حديث النعش الذي ذكرته أسماء بنت عميس، وأوصت به فاطمة لئلا يراها الرجال ، كأنه يرد به قول من قال بأنها دُفنت في بيتها . ـ وقد سبق ذكره ضمن وصاياها ـ .

قال المقريزي (ت ٥٤٨هـ) في «إمتاع الأسماع» (٥/ ٣٥٤): (ذكر ابن شبة عدة أقوال في قبرها، ولم يتحصَّل منها معرفة موضعه).

(٣) قال أبو بكر ابن ظهيرة القرشي المكي الشافعي (ت ٨٨٩هـ) في «شفاء الغليل ودواء

=

النبي صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ فيه، ما خلا خديجة \_رضوان اللَّه عليها \_، فإنها بالحجون... وكذلك فيه أيضاً قبور جماعة من سادات التابعين، ومن بعدهم من العلماء والزهاد المشهورين لا تُعرف قبورهم. (١)

فينبغي للزائر أن يُسلِّم عليهم أجمعين. فيقول: السلام علينا وعلى عبادِ اللَّه الصالحين.

# وليس بالبقيع قَبِرُ يُعرف سوى سبعة قبور:

قبر العباس، وقبر الحسن بن علي (٢)، ومعه في القبر ابنُ أخيه علي بنُ

العليل» (٢/ ١٠٨١): (أكثر الصحابة رَضِيَليَّهُ عَنْهُم من توفي بالمدينة في حياة النبي صَلَّاللَّهُ عَلَيْهُ عَنْهُم من توفي بالمدينة في حياة النبي صَلَّاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّم، وبعد وفاته، مدفون بالبقيع).

(۱) ذكر عبدالعزيز بن محمد بن جماعة (ت ٧٦٧هـ) في «هداية السالك» (٤/ ١٥٣٣) وهـو يذكر القبور في البقيع ، والقباب المبنية عليها، قال: (وفي قبلة قبة عقيل حظيرة مستهدمة مبنية بالحجارة، يُقال: إن فيها قبور من دفن بالبقيع من أزواج النبي صَلَّاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَى مبنية بالحجارة، وعن الصحابة أجمعين). قلتُ: تأمل قوله: يُقال، دليل على عدم الجزم بشئ في ذلك الوقت، وإنها أقوال وظنون، فلا يُعرف تحديد القبور هناك.

(٢) ذكر أبو بكر ابن ظهيرة القرشي المكي الشافعي (ت ٨٨٩هـ) في «شفاء الغليل ودواء العليل» (٢/ ١٠٨٣): أنه إذا سلَّم على العبَّاس، يتيامن ويقصد زيارة سيدتنا فاطمة، وابنها الحسن بن علي رَحَوَلَيْثُوعَتْهُ. وذكر صيغة السلام: (السلام عليكِ يا أمَّ الحسن والحسين، السلام عليكِ أيتها الزهراء البتول، السلام عليكِ يابنة المصطفى الرسول، السلام عليكِ أيتها الجوهرة المصونة، والدرة المكنونة، السلام عليكِ وعلى أبنائك

الطاهرين، ورحمة اللَّه وبركاته).

و قبلَه الفيروزابادي (ت ٨١٧هـ) فذكر نحوه في « المغانم المستطابة » ( ٢/ ٢٢١).

قلت: ولا دليل على تخصيص صيغة معينة للسلام على فاطمة، ولا غيرها، فيسلِّم المرء على سائر القبور، ويأتي بالذكر الوارد في الحديث الصحيح، ويدعو لهم.

أخرج الإمام مسلم في «صحيحه» حديث رقم ( ٩٧٤) من حديث عائشة رَضَالِتُهُ عَنَهَا أنها قالت: كان رسول اللَّه صَالِتَهُ عَايَهِ وَسَلَّمُ كلم كان ليلتها من رسول اللَّه صَالِتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ على كان ليلتها من رسول اللَّه صَالِتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ على خرج من آخر الليل إلى البقيع، فيقول: «السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وأتاكم ما توعدون غداً مؤجّلون، وإنا إن شاء اللَّه بكم لاحقون، اللَّهم اغفر لأهل بقيع الغرقد». وفي رواية علَّمها هذا الدعاء: «السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، ويرحم اللَّه المستقدمين منا والمستأخرين، وإنا إن شاء اللَّه بكم للاحقون».

وأخرج مسلم أيضاً رقم ( ٩٧٥) من حديث سليان بن بُريدة، عن أبيه رَضَوَالِلَهُ عَنْهُ قال: كان رسولُ اللَّه صَلَّآلِلَهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ يُعلِّمُهم إذا خَرَجُوا إلى المقابر: « السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنَّا، إنْ شاء اللَّه للاحقون، أسأل اللَّه لنا ولكم العافية».

(١) سيأت ـ بعد صفحات \_ تعليق حول البناء على هذه القبور.

وقد ذكر محمد المطري (ت ٧٤١هـ) في «التعريف بها أنست الهجرة من معالم دار الهجرة» (ص ١١٩)، وعنه: [عفيف المرجاني (ت بعد ٧٧٠هـ) في «بهجة النفوس والأسرار» (٢/ ١٠٠١)]، والحسين بن عمر العثماني المراغي الشافعي (ت ٨١٦هـ) في كتابه:

« تحقيق النصرة بتلخيص معالم دار الهجرة» (ص ٢٠٦) أن الخليفة العباسي الناصر أبو العباس أحمد بن المستضئ، هو الذي بنى عليهم قبة عالية.

نقل السمهودي (ت ٩١١هـ) قول المطري وتعقّبه، فقال كها في « وفاء الوفاء بأخبار دار المصطفى» (٣/ ٩١٦): (قلت: وفيه نظر؛ لأن الناصر هذا كان معاصراً لابن النجار؛ لأنه توفي سنة اثنتين وعشرين وستمئة، ووفاة ابن النجار سنة ثلاث وأربعين وستمئة، وقد قال ابن النجار: إن هذه القبة قديمة البناء، ووصفها بها هي عليه اليوم.

ورأيتُ في أعلى محراب هذا المشهد: أمر بعمله المنصور المستنصر باللَّه، ولم يذكر اسمه ولا تاريخ العهارة، فلعله المنصور الذي هو ثاني خلفاء بني العباس، لكنه لا يلقب بالمستنصر باللَّه، ولم أرّ مَن جمع بين هذين اللقبين، وعلى ساح قبر العباس أنَّ الآمر بعمله المسترشد باللَّه سنة تسع عشرة وخمسمئة، ولعل عهارة القبة قبله، وقبر العباس وقبر الحسن مرتفعان من الأرض متسعان مُغَشَّيان بألواح ملصقة أبدع إلصاق، مصفَّحة بصفائح الصُّفر، مكوكبة بمسامير على أبدع صفة وأجمل منظر). انتهى.

و ذكر الذهبي (ت ٧٤٨هـ) في «سير أعلام النبلاء» (٢/ ٩٧) أنَّ عَلَى قبر العباس بن عبد المطلب رَضَّالِتَهُ عَنْهُ اليومَ قُبَّةً عظيمةً من بناء خلفاء آل العباس.

وذكر ابن ظهيرة القرشي المكي الشافعي (ت ٨٨٩هـ) في «شفاء الغليل ودواء العليل» (٢/ ١٠٨٣) أن على قبر العباس بن عبدالمطلب، والحسن بن علي قبة عالية في أول البقيع.

وكذا ذكر يجيى الحرضي العامري اليمني (ت ٨٩٣هـ) في « الرياض المستطابة» (ص ٣١٨) نقلاً عن المطري.

وذكر المطري (ت ٧٤١هـ) في «التعريف بها أنست الهجرة من معالم دار الهجرة» (ص ١٢٠) أن أسامة بن سنان الصلاحي \_ أحد أمراء صلاح الدين يوسف بن أيوب \_ بنّى على قبر الخليفة عثمان بن عفان رَضَاللَهُ عَنْهُ قبَّة عالية، وكان ذلك سنة ( ٢٠١هـ).

وذكر المطري \_ أيضاً \_ : (ص١٢١) مشهداً كبيراً مُبيَّضَاً على قبر إسماعيل بن جعفر الصادق، بناه بعض ملوك مصر العبييدين . وانظر : « المغانم المستطابة» (٢/ ٦٢٢).

وذكرَ عفيفُ المرجاني (ت بعد ٧٧٠هه) في «بهجة النفوس والأسرار» (٢/ ١٠٣٨)، والفيروزابادي (ت ٧١٨هه) في «المغانم المستطابة» (٢/ ٦٢٢)، وابنُ ظهيرة القرشي (ت ٨١٨هه) في «شفاء الغليل» (٢/ ١٠٨٢) أن على قبر عثمان بن عفان قبةً عاليةً شرق البقيع.

وذكر الهيتمي (ت ٩٧٤هـ) في «حاشيته على شرح الإيضاح» (ص ٥٠٤) أن على قبر عثمان بن عفان قبةً، وبناءً مربعاً حدَثَ ذلك من قريب.

وذكر ابن ظهيرة القرشي \_ أيضاً \_ في « شفاء الغليل.. » : أن على قبر إبراهيم بن نبينا صَلَّاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمٌ قبة ، ومعه: عثمان بن مظعون، وعبدالرحمن بن عوف. و ذكر المرجاني \_ أيضاً \_ ( ٢ / ١٠١٢ ) قبة على قبر إبراهيم

وذكر ابن النجار (ت ٦٤٣هـ) في «الدرة الثمينة» (ص ٢١٢) رقم (١١٧)، وعنه: السمهودي (ت ٩٦١هـ) في «وفاء الوفاء» ( ٣/ ٩٢١ ـ ٩٢٣ و ٩٣٩) ـ مع زيادات ـ، وعفيف المرجاني (ت بعد ٧٧٠هـ) «بهجة النفوس والأسرار» (١/ ٤٠٨)، و ابن حجر الهيتمي (ت ٤٠٨هـ) في «حاشيته على شرح الإيضاح في المناسك للنووي» حجر الهيتمي (ت ٤٠٥) أنَّ قبور شهداء أُحُد اليوم لا يُعرف منها إلا قبر حمزة رَضَالِيَهُ عَنْهُ، وهو مشهد كبير، بنته أم الناصر لدين اللَّه أبي العباس أحمد بن المستضع، وذلك سنة ٥٩٥هـ. وقد جعلَتْ عليه ملبناً من ساج منقوش، وحولَه حصناً، وعلى المشهد بابٌ من حديد، يفتح في جعلَتْ عليه ملبناً من ساج منقوش، وحولَه حصناً، وعلى المشهد بابٌ من حديد، يفتح في

كل يوم خيس، وقريبٌ منه مَسجد يذكُر أهلُ المدينة أنه مَوضع قَتلِه، واللَّـهُ أعلم بصحة ذلك، وأما بقية الشهداء فهناك حجارة مَرصوصة، يُذكر أنها قبورهم.

ووصف السمهودي البناء وما حوله، وما استجد الله زمنه، وبناء السلطان الأشرف قايتباي في سنة ٩٠هم، فليُرجع إليه.

وذكر الفيروزابادي (ت ٨١٧هـ) في « المغانم المستطابة» (٢/ ٦٢٨)، و ابن ظهيرة القرشي المكي الشافعي (ت ٨٨٩هـ) في « شفاء الغليل ودواء العليل» (٢/ ١٠٩٠) أنَّ على قبر حمزة قبة عظيمة، ومشهد كبير. وكذا ذكر المرجاني ( ١/ ٤٠٨) أنها قبة عالية .

وذكر السمهودي أيضاً في « وفاء الوفاء» (٣/ ٩١٩): ( ومنها: مشهد أمير المؤمنين عثمان بن عفان رَعَوَلِللهُ عَنهُ ، وعليه قبة عالية ابتناها أسامة بن سنان الصالحي أحد أمراء السلطان السعيد صلاح الدين يوسف بن أيوب في سنة إحدى وستمئة، قاله المطري. قال الزين المراغى: ونقل أبو شامة أن الباني لها عز الدين سلمة.

قلت \_ السمهودي \_ : ولم يذكر ابن النجار هذه القبة، مع ذكره لِقُبة الحسن والعباس وسيدنا إبراهيم وغيرهما مما كان في زمنه، وقد أدرك التاريخ الذي ذكره المطري وبعده بكثر.

وبمشهد سيدنا عثمان قبرٌ خلفَ قبرِه يُقال: إنه قبر مُتولِّي عمارة القُبَّة.

وقد حدَثَ في زماننا أمام المشهد في المغرب بناء مربع عليه قبو فيه امرأةٌ كانت أم ولد لبعض بني الجيعان، توفيت بالمدينة الشريفة، وإلى جانبه حظيرة فيها امرأة لبعض الأتراك، وبين هذا البناء وبين المشهد أيضاً حظيرة أخرى بها أخت صاحبنا قاضي الحرمين العلامة محيى الدين الحنبلي متَّعَ اللَّهُ به). انتهى

=

وذكر السمهودي (ت ٩١١هـ) في «وفاء الوفاء» (٣/ ٩١٧) أن الأمير بردبك المعمار ابتنى قبة على مشهد قبور أزواج النبي صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وهي أربعة قبور ظاهرة، وكان البناء سنة (٨٥٣هـ).

وانظر أيضاً في القبة على قبر فاطمة، والعباس رَحَوَاللَهُ عَنْها: «مسالك الأبصار في ممالك الأمصار» لابن فضل اللَّه العُمري (ت ٧٤٩هـ) بتحقيق: أحمد زكي باشا للله الأمصار» لابن فضل اللَّه العُمري (٣٢٠١٠)، و«هداية السالك إلى المذاهب الأربعة في المناسك» الكتب المصرية للعربين إبراهيم بن جماعة (ت ٧٦٧هـ) (٤/ ١٥٣١)، و«المغانم المستطابة» للفيروزابادي (ت ٧١٨هـ) (٢/ ١٦٩)، و«فتح القدير» لابن الهمام الحنفي (ت ١٨٨هـ) (٣/ ١٨٩)، «حاشية ابن حجر الهيتمي (ت ٤٧٩هـ) على شرح الإيضاح في المناسك للنووي» (ص ٣٠٥)، «الجواهر الثمينة في محاسن المدينة» للصوفي : محمد كبريت بن عبداللَّه الحسيني الموسوي (ت ١٠٧٠هـ) (ص ٢٠٥٥ و ٥٣٢)، «الرحلة الحجازية» للحضيكي السوسي (ت ١١٨٩هـ) تحقيق د. عبدالعالي لمدبر (ص ١٦٠).

قلتُ: إنا لله وإنا إليه راجعون، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، هذه \_ والله \_ من مصائب المسلمين، من طوام الرافضة والصوفية، فالبناء على القبور ليس من هدي النبي صَالِّللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ ولا الصحابة ولا التابعين، بل منهي عنه شرعاً، وهو وسيلة عظيمة للشرك بالله تعالى. فلا تظنن \_ أيها القارئ \_ ذكر بعض العلماء والمؤرِّ خين لهذه القباب دليلٌ على مَشروعيتها!! فنحنُ مُتعبَّدُون بطاعة الله ورسولِه صَالِّللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ بفهم سلف هذه الأمة في القرون المفضلة، ولن تجد فيها شيئاً أبداً يدُلُّ على جواز بناء القباب على القبور، بل ورد النهي صريحاً صحيحاً \_ كما سيأتي بيانه بعد صفحات \_ والموفّق مَن وفقهُ الله لاتباع الأثر الشرعي، وتركِ قولِ مَن خالَفَهُ كائناً مَن كان .

وقبر عقيل بن أبي طالب أخو علي في قبة أيضاً، ومعه في القبر: ابنُ أخيه عبدُ اللَّه بن جعفر الطيَّار الجواد المشهور، وقبر إبراهيم ابنِ رسولِ اللَّه صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، وقبر صفية عمة رسول اللَّه صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، وقبر فاطمة بنت أسد أم علي بن أبي طالب في آخر البقيع عند نخل يُعرف بالحهام، وقبر مالك بن أنس الإمام في قبة في أول البقيع). (١)

(۱) « إتحاف الزائر وإطراف المقيم للسائر » لأبي اليمن ابن عساكر \_ط. مركز بحوث المدينة \_ (ص ١٠٥\_ ١٠٦).

وقد نقله - فيما يبدو مع تصرف - من: ابن النجّار (ت ٦٤٣هـ) في «الدرة الثمينة في أخبار المدينة» (ص ٤٥٤) رقم (٣٥٦)، وعنه: [[عفيف المرجاني (ت بعد ٧٧٠هـ) في «بهجة النفوس والأسرار» (٢/ ١٠١٤ و ١٠٣٨ و ١٠٠٠)، المراغي (ت ٢١٨هـ) في «تحقيق النصرة بتلخيص معالم دار الهجرة» (ص ٢٠٤ - ٢٠٥)، شم محمد المطّري (ت ٤١١هـ) في «التعريف بها أنست الهجرة من معالم دار الهجرة» (ص ١١٩)، والتقي الفاسي (ت ٢٣٨هـ) في «شفاء الغرام» (٢/ ٢٦٤)، والسمهودي (ت ١١٩هـ) في «هداية «وفاء الوفاء» (٣/ ٩٠٩ وما بعدها)] وعبدالعزيز بن جماعة (ت ٧٦٧هـ) في «هداية السالك» (٤/ ١٥٣١)، وابن حجر الهيتمي (ت ٤٧٤هـ) في «حاشيته على شرح المياك» (٤/ ١٥٣١)، وابن حجر الهيتمي (ت ٤٧٤هـ) في «حاشيته على شرح الإيضاح في المناسك للنووي» (ص ٥٠٣)، وفي «مرآة الحرمين الشريفين وجزيرة العرب» لأيوب صبري باشا باللغة التركية - نقله إلى العربية د. محمد عرب \_ عدد من المجلدات - في (ص ٢٠١٩) ذكر مَن دفن في مقبرة بقيع الغرقد من الصحابة وسادات أهل البيت وكبار التابعين. =

وقد ورد في ترجمة الحسن بن على رَضَالِللهُ عَنْهُا أنه دُفن إلى في البقيع إلى جوار أمه فاطمة رَضِاً لللهُ عَنْهَا.

وذكر المحبُّ الطبري (ت ٦٩٤هـ) أن قبر الحسن بن علي معروف بجنب قبر العباس، قال: ولا يُذكر لفاطمة ثَمَّ قَبرُّ.

ثم نقل المحبُّ الطبري عن رجلٍ لم يُسمِّه قال: إنَّ أبا العباس المرسي (١) كان إذا زار البقيع وقفَ أمامَ قِبلَةِ قُبَّةِ العباسِ، وسَلَّمَ على فاطمة رَضَاً لِللَّهُ عَنْهُما.

هذا، وقد استثنى ابنُ النجّار (ت ٦٤٣هـ) مع خديجة: ميمونة فإنها دُفنت بسَرِف، وقال: (وليس في يومنا هذا معيّن إلا تسعة قبور: قبر العباس بن عبد المطلب عم النبي صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، وعليه ملبَنُ سَاج، وقبر الحسن بن علي بن أبي طالب، وعليه ملبَنُ سَاج، ومعه في القبر ابن أخيه علي بن الحسين زين العابدين، وأبو جعفر محمد علي الباقر، وابنه جعفر الصادق. والقبران في قبة كبيرة عالية قديمة البناء في أول البقيع، وعليها بابان يُفتح أحدُهما كل يوم للزيارة صَحَّاللَهُ عَنْهُم ).

ولما وصفها المطري (ت ٧٤١هـ) في «التعريف بما أنست الهجرة» (ص ١٢١) قال: (وليس بالبقيع قبر معروف للسلف الصالح غير ما ذُكر وسُمِّي).

(١) في « جامع الآثار» (٣/ ٥٠١): المزني، وهو تصحيف.

وهو أبو العباس أحمد بن عمر بن محمد المرسي الزاهد من أئمة الصوفية ، نزيل الاسكندرية، وتلميذ الصوفي: أبي الحسن الشاذلي، توفي سنة ( ٦٨٦هـ).

ينظر: «تاريخ الإسلام» للذهبي ( ١٥/ ٥٨٤)، « النجوم الزاهرة» ( ٧/ ٣٧١).

ويَذكرُ أنه كُشف له عن قبرها ثَمَّة (١)

فلم أزل أعتقد ذلك لاعتقادي صِدقَ الشيخ، حتى وقفتُ على ما ذكره أبو عمر، فازددَتُ يقيناً.(٢)

وقال عبدالعزيز بن محمد بن إبراهيم بن جماعة الكناني الشافعي (ت ٧٦٧هـ) رَحِمَهُ اللَّهُ: (وقيل: إن قبر فاطمة بنت رسول اللَّه صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم بالمسجد المنسوب إليها بالبقيع.

(۱) كَشْفُ الصوفية، من ضلالات القوم، و تخيلاتهم الوهمية، ومن تلبيس إبليس، لأنَّ الأمور الغيبية تُعرَف من طريق الكتاب والسُّنة وكفى بهما دليلاً. انظر: «المصادر العامة للتلقي عند الصوفية عرضاً ونقداً » لصادق سليم صادق (ص ١٠٦-١١٣).

(۲) « ذخائر ذوي القربي» (ص ١٠٤ ـ ٥٠١)، وعنه: محمد المطري (ت ٧٤١هـ) في « التعريف بها أنست الهجرة من معالم دار الهجرة» (ص ١١٩)، والمراغي (ت ٢١٨هـ) في « تحقيق النصرة» (ص ٢٠٠)، والفيروزابادي (ت ١١٨هـ) في « المغانم المستطابة» ( ٢/ ٢٠٠). وانظر: « جامع الآثار» لابن ناصر الدين (٣/ ٢٠٠)، « التحفة اللطيفة» للسخاوي ( ١/ ١٢٨)، و « وفاء الوفاء» للسمهودي (٣/ ٢٠٧)، والديار بكري في « تاريخ الخميس» ( ١/ ٢٧٨).

وذكر السخاوي أنه يتأيد بأن بحذاء ضريح العباس ابنها الحسن، لقول ابن عبدالبر: إنه دُفن بجانبها، وكان بوصية منه. وانظر: « بقيع الغرقد» د. محمد أنور البكري، و حاتم عمر طه ( ص ٦٣ و ٧٢).

وانظر في أن الحسن بن على دُفن بجوار أمه فاطمة رَضَالِلَهُ عَنْهُا: « الاستيعاب» ( ١/ ٣٩٢)، « الدرة الثمينة» (ص ٤٥٦) رقم ( ٣٥٧).

وقيل: قبرها الصندوقُ أمام مُصلَّى الإمام بالروضة الشريفة، وهو بعيدٌ حداً.

وقيل: إنَّ قبرها في بيتها، وهو مكان المحراب الخشب الذي خلف الحجرة المقدسة داخل الدرابزين، وهذا القول أظهر الأقوال وأولاها بالصواب (١) كما قال والدي رَحمَهُ اللَّهُ). انتهى قول ابن جماعة. (٢)

قال ابن الهمام الحنفي (ت ٨٦١هـ) رَحْمَةُ اللّهُ في زيارة البقيع: (ويُصلِّي في مسجد فاطمة بنت رسول اللَّه صَلَّلَةُ عَلَيْهِ وَسَلَّم بالبقيع، وهو المعروف ببيت الأحزان، وقيل: قبرها فيه، وقيل: بل في الصندوق الذي هو أمام مصلَّى الإمام في الروضة الشريفة، واستبعده بعضُ العلماء.

وقيل: إن قبرها في بيتها ، وهو في مكان المحراب الخشب الذي خلف الحجرة الشريفة داخل الداربزين، قال: وهو الأظهر). (٣)

<sup>(</sup>١) سيأتي التعليق في الصفحة التالية.

<sup>(</sup>٢) «هداية السالك إلى المذاهب الأربعة في المناسك» لعبدالعزيز بن محمد بن جماعة (٢) ( هداية السالك إلى المذاهب الأربعة في المناسك ( ت ٩٧٤هـ) على شرح الإيضاح في المناسك للنووي» ( ص ٥٠٣ه.).

<sup>(</sup>٣) « فتح القدير » لابن الهمام الحنفي (٣/ ١٨٢).

وذكر السخاوي (ت ٩٠٢هـ) رَحْمَهُ ٱللّهُ من مساجد المدينة النبوية: (مسجد فاطمة الزهراء بالبقيع، الذي قيل: إنه محلُّ قبرها، بالقرب من قُبَّة العباس من جهة القبلة). (١)

ثم ذكر نحوه في موضع آخر وذكر أنه أرجح الأقوال. (٢)

وفي القرن الماضي ١٤هـ: ذكر اللواء: إبراهيم رفعت باشا المصري (ت ١٣٥٣هـ) رَحْمَهُ ٱللَّهُ (٣) أنَّ داخل المسجد النبوي: بستان السيدة فاطمة...ووضع صورتَه.

قال: وفي شمال القبر النبوي ضريحٌ زعمُوا أنه على قبر فاطمة الزهراء بنت رسول اللَّه صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمٌ ولا يثبُت، ويُرجِّحُون أنَّ قبرَها بالبقيع. (١)

(١) « التحفة اللطيفة في تاريخ المدينة الشريفة» ( ١/ ١٢٣)، وفي ( ١/ ٨٥) أن العز ابن جماعة استظهر هذا الرأي.

وانظر: « فتح القدير» لابن الهمام الحنفي ( ت ٨٦١هـ) ( ٣/ ١٨٢).

(٢) «التحفة اللطيفة» (١٢٨/١).

(٣) كان على رأس المَحْمَل (سنة ١٣١٨هـ)، وأمير الحج المصري (سنة ١٣٢٠هـ و ١٣٢١هـ، و ١٣٢٥هـ). انظر ترجمته في «الأعلام» للزركلي ( ١٩٩١).

(٤) «مرآة الحرمين أو الرحلات الحجازية والحج ومشاعره الدينية» \_ ط. دار الكتب المصرية ١٣٤٤هـ ١٩٢٥م \_ ( ١٠٤٥)، وانظر: «من نفحات الحرم» (ص ٢٠٤).

وذكر اللواء: إبراهيم رفعت \_ أيضاً \_ أنه دخل المدينة النبوية في ( محرم ١٣١٩هـ) وذكر السلام على النبي صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَاتَم وصاحبيه، ثم قال: ( ثم زرنا مكاناً يقال له مهبط الوحي، ومكاناً آخر يـزعم الناس أنه سيدفن فيه عيسى عَلَيْهِ السَّلَامُ ، ومكاناً ثالثاً يُقال إنه مقبرة فاطمة الزهراء!! وكذبُوا ، فإنَّ عيسى عَلَيْهِ السَّلَامُ ، ومكاناً ثالثاً يُقال إنه مقبرة فاطمة الزهراء!! وكذبُوا ، فإنَّ الواقدي قال: قلت لعبدِ الرحمن بن أبي الموالي: إنَّ الناس يقولون إنَّ قبرَ فاطمة في البقيع ... فذكر الأثر..

قال إبراهيم رفعت باشا: وكلُّ هذه الأماكن شالي حُجرة الرسول صَا لَلَهُ عَلَيْهِ وَسَالَمُ ). (١)

وذكر اللواء: إبراهيم رفعت باشا المصري (ت ١٥٠هم) - أيضاً أنَّ بقيع الغرقد طوله ١٥٠ مِتْ مَ مُ وَسَرِ ١٠٠ مِتْ وَالتابعين وكبار المسلمين، وقد دُفن (وهذا المكان به مقابرُ كثيرٍ من الصحابةِ والتابعين وكبار المسلمين، وقد دُفن فيه من الصحابةِ نحوَ عشرةِ آلاف، وتَفرَّقَ باقيهم في البلدان؛ ونَظراً إلى أنَّ السلفَ الصالح كان يجتنب البناءَ على القبور وتجصيصها، وقد أفضى ذلك إلى انظهاس معالم كثير من قبورهم؛ فلذلك لا تُعرَفُ قبورُ كثيرٍ منهم إلا أفراداً معدودة، أُقِيمَتْ على قبور بعضِهم قِبَاب، ومِن أولئك الأفراد: إبراهيم، معدودة، أُقِيمَتْ على قبور بعضِهم قِبَاب، ومِن أولئك الأفراد: إبراهيم،

<sup>(</sup>۱) «مرآة الحرمين أو الرحلات الحجازية والحج ومشاعره الدينية» \_ ط. دار الكتب المصرية ١٣٤٤هـ ١٩٢٥م \_ (١/ ٣٨٣).

# ورقية، وفاطمة أولاد الرسول صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ و ....إلخ (١)

#### الكتابة على قبر فاطمة رَفِيَّكُّهُ عَنْهَا:

ذكر ابن النجار (ت ٦٤٣هـ) أن فائد مولى عبادل، قال: حدَّثني الحفَّار أنه حفر القبر، فوجد قبراً على سبعة أذرع من خوخة نُبيه مشرفاً، عليه لوحٌ مكتوب عليه: هذا قبر فاطمة بنت رسولِ اللَّهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. (٢) وذكر المؤرِّخ أبو الحسن على بن الحسين المسعودى (ت ٣٤٦هـ) (٣)

(۱) « مرآة الحرمين أو الرحلات الحجازية والحج ومشاعره الدينية» \_ ط. دار الكتب المصرية ١٣٤٤ هـ ١٩٢٥ م \_ ( ١/ ٤٢٥ \_ ٤٢٦).

(٢) « الدرة الثمينة» (ص ٤٥٦) رقم ( ٣٥٧)، وعنه: « المغانم المستطابة» ( ٢/ ٦٢٦).

(٣) شيعي، معتزلي، ظهر أثر النزعة الشيعية في كتاباته التاريخية، جاء في «لسان الميزان»: ( من تصانيفه: أخبار الزمان، وبعده الأوسط، وبعده «المروج»، وبعده «التنبيه» وبعده «التعين للخلفاء الماضين»، وتصانيفه عزيزة، إلا «المروج» فقد اشتهر).

قال ابن تيمية في « منهاج السنة» ( ٤/ ٨٤): ( وفي تاريخ المسعودي من الأكاذيب ما لا يحصيه إلا اللَّه تعالى).

ترجم له ابن حجر في « لسان الميزان» ( ٥/ ٥٣٢)، وذكر أن ( كتبه طافحة بأنه كان شيعياً متعزلياً ).

ينظر: « منهج المسعودي في كتابة التاريخ» رسالة دكتوراه ( سنة ١٤٠٥هـ) للدكتور: سليمان بن عبداللَّه السويكت ( ص ٤٥٣، ٤٦٠)، و « نزعة التشيع وأثرها في الكتابة

عند وفاة محمد بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين (سنة ١٤٨هـ) قال: ( وعلى قبورهم في هذا الموضع من البقيع رُخَامة عليها، مكتوبٌ:

بسم اللَّه الرحمن الرحيم، الحمد لله مبيد الأمم، ومحيي الرمم، هذا قبر فاطمة بنت رسول اللَّه صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سيدة نساء العالمين، وقبر الحسن بن علي بن أبي طالب، ومحمد بن علي، وجعفربن محمد رضَّ اللَّهُ عَنْهُمُ ). (١)

وقد نقله السمهودي ، ثم قال: (حين ذكر هذا كان في سنة ٣٣٢ هـ). (٢)

التاريخية» د. سليمان العودة (ص٤٨)، و «الإيهام قراءة في منهجية الأغاني و مروج الذهب» د. يوسف طارق السامرائي.

(۱) « مروج الـذهب» (٣/ ٢٩٧)، وذكره أيضاً في كتابه الآخر: « التنبيه والإشراف» ( ص ٢٦٠) ونصَّ فيه على أن الرخامة موجودة إلى وقته \_ أي المسعودي \_ .

قلت: وقد انفرد بهذا الخبر، فلم يذكره مَن سبقه كابن سعد (ت٢٣٠هـ) في «الطبقات الكبرى»، ولا ابن شبَّة (ت٢٦٢هـ) في «أخبار المدينة» مع حرصها على الاستيعاب، خاصة الثاني فقد أطال في إيراد ما رُوي عن قبرها، وهذه رخامة ظاهرة، لم يشر إليها أحدُّ من العلاء والمؤرِّخين قط، مع اهتامهم بنقل تفاصيل أدق، وأقل اهتاماً من هذا، لهذا أرى أن ما نقله لايصح ـ واللَّه أعلم ـ .

(۲) «وفاء الوفاء» (۳/ ۹۰٥).

# هذا ، وإنَّ مِن الغلو و المبالغات المحرَّمة الخطيرة أن بُني مسجدٌ في البقيم على قبور آل البيت \_ ولا حول ولا قوة إلا باللَّـه العلي العظيم \_

ذكر الغزالي (ت ٥٠٥هـ) مسجدَ فاطمة في « البقيع»!! (١)

(۱) « إحياء علوم الدين» ( ۱/ ٢٦٧). ونقله عنه: السمهودي في « وفاء الوفاء» ( ۳/ ٩٠٧) و وفاء الوفاء» ( ۳/ ٩٠٧) و ذكر عقبه أن بيتها كان يسمى بيت الحزن، لأنها رَضَوَلْتُكُعَنّها أقامت فيه أيام حزنها بعد وفاة أبيها صَلّاً لللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمٌ .

وفي « الإشارات إلى معرفة الزيارات» لأبي الحسن علي الهروي (ت ٦١١هـ) (ص ٨٠) في حديثه عمًّا في البقيع: ( وبيت الأحزان لفاطمة، وبه قبر فاطمة، وقيل: إن فاطمة دفنت في القبة التي فيها \_ الآن \_ ولدها الحسن رَصَّالِللهُ عَنْهُا ، وهي قبة العباس رَصَّالِللهُ عَنْهُ ، وقيل: إنها دفنت في البيت الذي ماتت فيه، واللَّه أعلم).

وقال ابن الهام الحنفي (ت ٨٦١هـ) رَحْمَهُ أَللَّهُ في «فتح القدير» (٣/ ١٨٢) في زيارة البقيع : (ويُصلِّ في مسجد فاطمة بنت رسول اللَّه صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بالبقيع، وهو المعروف ببيت الأحزان....).

وانظر في بيت الحزن: ابن جبير (ت ٢١٤هـ) في «رحلته» ـ ط. دار صادر \_ (ص١٧٤)، والفيروزابادي (ت ٨١٧هـ) في «المغانم المستطابة» (٢/ ٦١٨)، والديار بكري (ت ٩٦٦هـ) في «تاريخ الخميس» (٢/ ١٧٦)، والحضيكي السوسي (ت ١١٨٩هـ) في «الرحلة الحجازية» تحقيق د. عبدالعالي لمدبر (ص١٦٠).

وذكر علي موسى في « رسالة في وصف المدينة سنة ١٣٠٣هـ.» (ص١١) أن في البقيع « قبة الأحزان» لا شئ فيها ـ داخلها ـ ، لا يزورها إلا الشيعة الأعاجم في زمن الموسم.

ذكر اللواء: إبراهيم رفعت باشا المصري \_ كان على رأس المحمل سنة ١٣١٨هـ وأمير الحج المصري ١٣١٨هـ و ١٣٢١هـ و ١٣٢٥هـ \_ في كتابه « مرآة الحرمين أو الرحلات الحجازية والحج ومشاعره الدينية» \_ ط. دار الكتب المصرية ١٣٤٤هـ ١٩٢٥م \_ ( / / ٤٢٦) القباب على القبور في البقيع، وأن أعلا القباب : القبة على قبور أولاد الرسول صَمَا الله على القبور في البقيع، وأن أعلا المناف محمود سنة ١٣٣٣هـ .

ومن القباب: قبة تسمى «قبة الحزن» يقال إنها في البيت الذي آوت إليه فاطمة بنت النبي صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم.

وكان بالبقيع قباب كثيرة هدمها الوهابيون، وأورد صورتين لها.

قلت: ذُكر أن أكبر قبة هي لآل البيت يريدون: فاطمة وابنها و... مع أن بجوارها قبة فيها بنات النبي صَلَّاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمٌ إلا فاطمة !! وهذا يدل على أن التسميات المفتعلة هي من الرافضة الذين لايرون أهل البيت إلا فاطمة وأولادها، فتأمل ذلك.

وذكر اللواء إبراهيم باشا رَحَمَهُ اللهُ (١/ ٤٢٧) أنه لا يدخل شيعي قبة أهل البيت بالبقيع إلا إذا دفع خسة قروش! كها أنه لايدخل الكعبة إلا من دفع ريالاً مالم يكن ذا يَسار، فيُؤخَذ منه مَبلغٌ كبيرٌ، وكذا خَصِيُّ المسجد النبوي - الأغوات - المنوطون بخدمة الحُجرة لا يُجيزون لأحد دخولها إلا إذا دفع ريالاً، فيدخلها قبل الغروب بساعة عند إيقاد الشموع...إلخ

قلت: وهذا كلَّه دالٌ على غلبة الصوفية والخرافة على الحرمين، وإلا فكيف تُتخذهذه الأماكن الطيبة أعمالاً بدعية تجارية ؟! والعجيب أن الحجرة النبوية لايمكن دخولها والقرب منها فبين الزائر والقبر الشريف جُدُر خلفَ جُدُر، فالداخل في ذلك الوقت إلى ما بعد الجدار الأول ماذا سيجد ؟!

ثم وقفت على هذه الأساطير: قصة بيت الأحزان: قالت الرافضة: من وسائل أخذ فاطمة

# وذكر شارح الإحياء: الزبيدي (ت ١٢٠٥هـ) عن قبر العباس: وهو قبّة عالية واسعة، فيها قبر الحسن، وابنه على، وابنه محمد بن على، وقبال: (وفي

حقوقها المسلوبة أنها كانت تبكي، وتبكي بـلا انقطاع، بكـاءً متواصلاً شـديداً ، فكانـت تذهب إلى خارج المدينة عند « شـجرة أراك» وتستظل بظلها وتبكي !! فجـاء الصحابة وقطعوها لمنعها من البكاء !! وقيل: تذهب عند جبَل أُحُد.

فبني عليُّ لها بيتاً من جريد النخل في البقيع، وسمَّاه « بيت الأحزان».

وفي رواية: أنها تبكي فيه كل يوم من الصباح إلى الليل، ثم يُرجِعها زوجُها ليلاً!! انظر: «المناقب» لابن شهر آشوب (٢/١٧)، «بحار الأنوار» (٤٣/ ١٧٥)، و «وسائل الشيعة» (باب ٨٧).

أفدته من: «فاطمة الزهراء من المهد إلى اللحد» للرافضي: محمد كاظم القزويني ( ص ٢٥٩ و ٢٥٩)، و «الموسوعة الكبرى عن فاطمة الزهراء» للرافضي: إسماعيل الزنجاني الخوئيني ( ١٤٥/ ١٨٥) و ( ٢٠/ ٣٤٥).

ومقدمة تحقيق محمد جواد الجلالي لِ « مسند فاطمة الزهراء للرافضي: حسن التويسركاني » ( ص ٢١) .

قلت: مُسمَّى «بيت الأحزان» موجود في بعض كتب التاريخ عند أهل السنة، إما أنهم أخذوه من مصادر الرافضة، أو أنَّ الرافضة أحدثوه وسمَّوه بهذا الاسم، فنقلَه بعض المؤرِّ خين من باب حكاية الواقع الذي شاهده في البقيع، وإما أنَ الاسم وُجِدَ أولاً عند أهلِ السُّنَّة مِن إحداث الصوفية له في الواقع، فأخذه الرافضة وأكملوا به خيالهم وزادوا فيه من الخرافات ما تنبوا عنه عقولُ البشر، وما تتضمن من وصف فاطمة بها لا يليق بها من المنهيات الشرعية: الجزع، والنياحة، وزيارة القبور، وغير ذلك.

هذا المشهد قبر عقيل بن أبي طالب رَضَالِللهُ عَنْهُ، ولاشتهال هذه البقعة على هؤلاء السادة الكرام عُرفت بقبة الأنوار... وفي طرف قبة الأنوار محراب لطيف يقال به قبر فاطمة رَضِّالِللهُ عَنْهَا، وقيل: بل قبرها في طرف الروضة الشريفة، وقد دُفنت ليلاً، ولذا وقع فيه الاختلاف). (١)

ذكر علي موسى أن أكبر القباب في البقيع: قبة آل البيت \_ ولا حـول ولا قوة إلا باللَّـه العلي العظيم \_ . (٢)

وسبق ذكر قول السخاوي (ت ٩٠٢هـ) من مساجد المدينة النبوية: (مسجد فاطمة الزهراء بالبقيع، الذي قيل: إنه محلُّ قبرها، بالقرب من قُبَّة العباس من جهة القبلة). (٣)

(۱) « إتحاف السادة المتقين» (٤/٤٢٤)، وانظر: « فتح القدير» لابن الهام الحنفي (١٥ هـ) (٣/ ١٨٢).

=

<sup>(</sup>٢) « رسالة في وصف المدينة سنة ١٣٠٣ هـ العلى موسى (ص١١).

<sup>(</sup>٣) فائدة خشية الالتباس: جاء في « الإصابة في معرفة مساجد طابة » لخالد بن علي بن حسين صبًاغ (ص٢٢٤\_ ٢٢٥): مسجد يقال له:

<sup>«</sup> مسجد فاطمة بنت رسول اللَّه صَمَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ» ، يقع غرب المسجد النبوي بانحراف نحو الجنوب، وعُرف أيضاً بمسجد النور، ولم يعرف سبب تسميته بمسجد فاطمة. يذكر أن الذي بناه يقال له: زيد الياني في القرن العاشر.

وذكر بعضهم أنه أنشئ عام ١٣٨٥هـ، وأعيد بناؤه في عهد الملك فيصل بن عبدالعزيز آل سعو د رَحْمَهُ ٱللَّهُ عام ( ١٣٩١هـ).

ثم وجدتُ الشيخَ: عطية بن محمد سالم رَحْمَهُ اللهُ (ت ١٤٢٠هـ) في تكملتِه لتفسير «أضواء البيان للشنقيطي» (٨/ ٢٣٢) \_ سورة الجمعة \_ تحدَّثَ عن المكان الذي في السوق، المسمَّى بِ «الزوراء»، التي فيها الأذان الأول للجمعة، وقال: (إنَّ الزوراء هو مكان المسجد الذي يُوجد الآن بالسوق في مقابلة الباب المصري المعروف بِ «مسجد فاطمة»، ويبدو لي أنَّ الزوراء حُرِّفت إلى الزهراء، والزهراءُ عند الناس يساوي فاطمة، لكثرة قولهم فاطمة الزهراء، ومعلوم قطعاً أنَّ فاطمة الزهراء رَضُولَيّهُ عَنَهُ بنتَ رسولِ اللَّه مَا تُسِب لأبي بكر وعمر وعلي رَضُولَيّهُ عَنْهُ من مساجد في جوانب مسجد المصلَّى المعروف ما نُسِب لأبي بكر وعمر وعلي رَضَولَيّهُ عَنْهُ من مساجد في جوانب مسجد المصلَّى المعروف الآن بِ «مسجد المعامة»، وإنها صحة ما نسب إليهم \_ رضوان اللَّه تعالى عليهم \_ هو أن تلك الأماكن كانت مواقفهم في مُصلَّى العيد، ولهذا تراها كلها في هذا المكان المتواجدة في هذا المكان المتواجدة

ثم قال: أما ما يُنسب إلى فاطمة الزهراء فلا مناسبة له، ولا صحة له، وقد قال بعض المتأخرين: إنه منسوبٌ إلى إحدى الفضليات من نساء العصور المتأخرة، واسمها فاطمة، وعليه فلعلَّهَا قد جدَّدتْه ولم تؤسِّسْهُ ؟ لأنه لا موجب أيضاً لتبرعها بإنشاء مسجد بهذا القُرْب من مَسجِد رسولِ اللَّه صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمٌ ...). انتهى المراد نقله.

وذكر الصوفي محمد كبريت (ت ١٠٧٠هـ) في كتابه « الجواهر الثمينة في محاسن المدينة » (ص ٣٩١) أن في قبلة مسجد قُباء مسجداً يُنسب لعلي، وأمامَه مسجداً يُنسب لفاطمة بنت رسول اللَّه صَلَّلَةُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

قلتُ: لا يصح ذلك البتة.

\_\_\_\_\_\_

وقد ذكر الفيروز ابادي ( ت٨١٧هـ) في « المغانم المطابة في معالم طابة» (٣/ ١٢٨٨) غرب مسجد قباء: بئر أريس، وبإزائها: دار عمر، ودار فاطمة، ودار أبي بكر رَضَاللَهُ عَنْهُم.

وذكر اللواء: إبراهيم رفعت باشا المصري (ت ١٣٥٣هـ) رَحَمُهُ اللّهُ كان على رأس المحمّل سنة ١٣١٨هـ و ١٣٢١هـ و ١٣٢١هـ و ١٣٢٩هـ و ١٣٢٥هـ و ١٣٢٥هـ في كتابه «مرآة الحرمين أو الرحلات الحجازية والحج ومشاعره الدينية» ـ ط. دار الكتب المصرية ١٣٤٤هـ ١٩٢٥م ـ (١/ ٣٩٧) أن في عوالي المدينة غرب مسجد قباء: مسجد السيدة فاطمة الزهراء، عليه قبة، تحتها مكان زعموا أنه الموضع الذي تطحن فيه الشعير!! وبجوار مسجد فاطمة: مسجد الشمس.

هذا، وقد ذكر الشيخ أ.د. سعود بن عيد الصاعدي رَحَمَهُ اللّهُ في كتابه القيِّم « معجم المعالم الأثرية في المدينة المنورة في ضوء المصادر الأصلية والمراجع الحديثة» ( ص ٥٧٩ و ٥٢٥) مسجد فاطمة غرب المدينة، وأنه معدود عند بعضهم ضمن « المساجد السبعة» أو التي تُسمَّى « مساجد الفتح» في « الخندق» غرب المدينة في سفح جبل سلْع، ويُقال فيه: مَسجد سعد بن معاذ.

قال الشيخ الصاعدي: وهو مسجدٌ محدَثُ، ليس له أصلٌ شرعيٌّ، ولا تاريخيٌّ، فلايصح نسته لفاطمة رَخِوَاللَّهُ عَنْهَا.

قلتُ: وعن المساجد السبعة التي لا أصل لها ، انظر: المصدر السابق (ص ٣٦٩ ومابعدها)، و « المساجد السبعة تاريخياً وأحكاماً »، لعبداللَّه الأنصاري (ص ٥٨).

فانظر \_يارعاك اللّه \_ما أكثر كذب الصوفية الجهّال، في نسبة بعض الآثار إلى فاطمة رَضَّالِلَهُ عَنْهَا، فقد نسبوا لها شيئاً كثيراً، ومن ذلك ما تحدث عنه العلامة: السمهودي (ت ٩١١هـ) في «وفاء الوفاء» (٢/ ٧٠٨) في الفصل الثالث والثلاثين: في حديثه عن خوخة آل عمر رَضَّالِللهُ عَنْهُ، وهي دار حفصة رَضَّالِلهُ عَنْها قبلة المسجد، جنوب القبر الشريف،

## فَأَكْمَ بَنْ الْكِيْجِيُّ شِيرَتُهَا وَضَائِلُهَا مُسْنَدُهَا رَضِيَّةً ا

وما جرى لهذه الخوخة والدور خلفها من التغيُّر، وما حصل في أواخر القرن التاسع، من الاعتقاد والزيارة والتبرك لدور قديمة خلفها، لا يدخل المرءُ إليها زيارةً إلا بمبلغ من المال، ومَدخلها من المسجد فقط، مع صغر المكان وضِيقه، واختلاط الرجال بالنساء، ووُقوع المنكرات فيه، واعتقاد الجهال المتكسبين من هذه الزيارات بأن ثَمَّ بيتَ النبي صَلَّاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمٌ، وبيتَ فاطمة رَصَيُلِللهُ عَنْهَ الله ورحى الأن المذكور قِبلة المسجد خلف بيت حفصة \_، وذكروا كذباً وزوراً: مكحلة فاطمة، ورحى فاطمة، وبعض الآثار، وذكر السمهودي أن بعض هذه الأمور اشتُهر عند أهل المدينة حتى إن أحداً منهم لا يُنكره، فيو د الغريث المسكين لو بذَلَ روحَه في الوصول لذلك...

والسمهودي رَحِمَهُ أللَّهُ يعرض هذه الأمور مما شاهدها أوسمعها، منكِراً لها مُتعَجِّباً.

ثم بعده بقرون ، يذكر اللواء: إبراهيم رفعت باشا المصري (ت ١٣٥٣هـ) رَحْمَهُ اللّهُ عادات أهل المدينة التي شاهدها، من ذلك: زيارة النساء والرجال للقبور ليلة الاثنين وليلة الخميس، ووَضْع الريحان على القبور، ويقرأون للأموات القرآن!! ويُعطى القرّاء نقوداً... وذكر أنهم يقيمون مَولِداً لحمزة عند قبره !! كلَّ سَنَةٍ أوَّل رجب، وتُذبَح هناك الذبائح، ويُطعَم الطعام، قال: ولولا مافي ذلك من اتخاذ القبور أعياداً، ودعاء الموتى من دون اللَّه، والجلوس على المقابر، وسَنِّ شرائع لم يأذن بها اللَّه، لَدَخَلَ هذا في حظيرة الجائز.

وكذلك يعملون مولداً للعريضي... إلخ

وذكر أيضاً رَحْمَهُ اللَّهُ أَنَّ كلَّ سَنَةٍ يُقدِّم كلُّ بيتٍ في المدينة طعاماً من القمح الطيِّب للحجرة النبوية، ويأخذها الأغوات، ويُهادُون مها الأمراء والأكابر!!

وذكر سَرِقات أمراء المدينة في القرن التاسع !!

وزعَم أن مثلهم الوهابيين لما استولوا على الحجاز ١٢٢١هـ وذكر أنهم هدموا القباب التي

بالبقيع وغيره، قال: وقد فرقوا ما أخذوه على المجاهدين وهُـودي منـه بعـض الملـوك ورُدَّ كثير منه إلى المسجد النبوي.

قلت: ليس صحيحاً أن أئمة الدعوة السلفية النجدية سرقوا شيئاً، وأما هدمُ القباب فهي من حسناتهم الكبرى جزاهم اللَّه عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء \_وسيأتي بيان هذه المسألة \_.

ثم قال إبراهيم رفعت باشا: يحسن بنا أن نور دلك في هذا المقام نبذة ذكرها الجبري المؤرخ الناقد عن الوهابيين في هذا الموضوع لما تضمنته من الفوائد القيمة، وحُكمِ تلك الكنوز المحبوسة، ولِتَتَبيَّنَ لكَ حقيقةُ الوهابيين الذين وصمَهُم العامة بها هُم منه براء، قال أي المحبوسة، ولِتَتَبيَّنَ لكَ حقيقةُ الوهابيين الذين وصمَهُم العامة بها هُم منه براء، قال أجبري - ( إنه في عام ١٢٢١هـ وصلت الأخبار إلى مصر من الديار الحجازية ....إلخ انظر: « مرآة الحرمين أو الرحلات الحجازية والحج ومشاعره الدينية» — ط. دار الكتب المصرية ١٣٤٤هـ ١٩٢٥م — ( ١/ ٤٤٢ ع ٤٤٤ ، ٤٥٢) .

أقول: وكلام الجبري غاية في الروعة من إنكارهم الشرك والبدع والمحرمات في الحرمين وإقامة العدل بعد الجور ممن قبلهم... ومن ذلك هدم القباب... وسيأتي الكلام حول هذه المسألة.

وذكر الشيخ: تقي الدين الهلالي المغربي (ت ١٤٠٧هـ) وَحَمَّهُ اللّهُ فِي كتابه: «الدعوة إلى الله في اقطار مختلفة» (ص ١٢٩) أن في صحن المسجد النبوي «بستان فاطمة» فيه بئر، ونخلة، وشجيرات، يُتبرَّك بها، ويعتقد الجهال اتصال زمزم بهذه البئر من تحت الأرض! وقد كتب العلماء للملك: عبدالعزيز آل سعود في إزالته، فأمر بذلك والحمد لله. وتحمد اللّه تعالى حمداً كثيراً على تطهير الحرمين الشريفين من هذه الخرافات وغيرها في ظل حكومتنا السُّنيَّة السَّنيَّة : «المملكة العربية السعودية» \_ حرسها اللَّه، وأبقاها عزاً ونصراً للإسلام والمسلمين \_.

#### الخلاصة

أنه لا إشكال أنَّ فاطمة رَضَّ اللَّهُ عَنْهَا دُفنت في المقبرة في بقيع الغرقد (١)، هذا هو المعتمد عند علماء أهل السنة والجماعة إلا مَن شَذَّ، وعليه المؤرِّ خون، وأما قول مَن قال: إنها دُفنت في بيتها، أو أمام مصلَّى الإمام بالروضة الشريفة، فهو قولٌ باطِلٌ مُنْكَرُّ. (٢)

(۱) انظر في التعريف بِ « بقيع الغرقد » وبيان فضله، و... كتاب « معجم المعالم الأثرية في المدينة المنورة في ضوء المصادر الأصلية والمراجع الحديثة» أ.د. سعود بن عيد الصاعدي ( ص١١٣). وانظر: « المغانم المستطابة في معالم طابة» للفيروزابادي ( ٢/ ٨٣٣).

(٢) انظر: « فتح القدير» لابن الهام الحنفي (ت ٨٦١هـ) (٣/ ١٨٢)، و « وفاء الوفاء» للسمهودي (٣/ ٩٠٦)، وردَّ هذا القول.

وذكر السمهودي، والسخاوي في « التحفة اللطيفة في تاريخ المدينة الشريفة» ( ١/ ٨٥) أن العزَّ ابنَ جماعة قال: إنه أظهر الأقوال \_ أي قبرها في بيتها \_ وسبق نقل كلامه من « هداية السالك».

أقول: بل هو أضعف الأقوال، وهو مخالف لقول عامة أهل العلم، ولم يُعلم في القرون المفضلة أنَّ أحداً قُبر في بيته، كيف تقبر في بيتها، وبجوارها مقبرة البقيع، التي دفن فيها بناتُ الرسول صَلِّاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمٌ وزوجاتُه، وكثرٌ من الصحابة ؟!

هذا، وقد ذكر ناصر خسرو (ت ٤٨١هـ) في رحلته المسهاة «سفر نامه» (ص١١١) أن الشيعة يقولون بأن قبر فاطمة في الروضة الشريفة.

### وأيضاً لا يصح أنَّ قبرَها أُخفِي عن الصحابة \_كها تدَّعِيه الرافضة (١) \_،

وفي « لسان الميزان» ( ٢/ ٣٧٥) في ترجمة الشيعي: تاج بن محمد بن الحسين الحسني، أنه ادَّعى أن قبر فاطمة بين المنبر والحجرة ، ونقله عن الزهري، عن علي بن الحسين، عن ابن عباس أنه شهد دفنها.

قال ابن حجر: وهذا كذب على الزهري، ومَنْ فُوقه.

وذكر ابن بطوطة (ت ٧٧٩هـ) في «رحلته» ـ ط. الأكاديمية المغربية ـ (١/ ٣٥١): (وفي الجوفى من الروضة المقدسة زادها اللَّهُ طيباً حوض صغير مرخَّم في قبلته شكل محراب، يقال: إنه كان بيت فاطمة بنت رسول اللَّه صَمَّ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَالَمٌ تسليماً.

ويقال أيضا: هو قبرها، واللَّه أعلم).

فائدة: ذكر الشيخ: أمين بن محمود الخطاب السبكي (ت ١٣٨٧هـ) رَحْمَهُ أَللَهُ وهو ابن الشيخ: محمود السبكي (ت ١٣٥٢هـ) صاحب كتاب: «الدين الخالص» ـ ط. في ( ٨) الشيخ: محمود السبكي (ت ١٣٥٢هـ) صاحب كتاب: «الدين الخالص» ـ ط. في ( ٨) أجزاء، والتاسع هو «الإرشاد» لابنه ـ ذكر الشيخُ أمين في «إرشاد الناسك لأعال المناسك» (ص ٣٣٧) من الأخطاء والبدع ما يفعله بعض الحجاج في زمانه، حيث يرجعون بعد السلام على النبي صَلَّاتَتُهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمٌ وصاحبيه إلى القبر الشريف للسلام على فاطمة!!

قلتُ : مما يدل على اعتقادهم أنها دُفنت في الروضة !! وفي (ص ٣٤٠) لم يذكر الشيخ أمين من قبور البقيع قبرَ فاطمة !! إمَّا سقط سهواً من الطباعة أو أن المؤلف يرى أنها قبرت في بيتها \_ واللَّه أعلم \_ .

(١) تدعي الرافضة \_ كذباً وزوراً مبيناً \_ أن علياً أخفى قبر فاطمة رَضَائِلُهُ عَنْهَا \_ على قـول مـن قال بأنه دفنها في البقيع ، والقول الثاني لهم: دفنها في بيتها \_ ، قالوا: وقد عَمِلَ عليٌّ بعـد

فهذه الآثار المسندة السابقة في تعين قبرها \_على ضعف هذه الأسانيد وانقطاعها \_ تثبت أنها في مقبرة البقيع، قريباً من زاوية دار عُقيل، ومُوَاجِهَ دار نُبيه.

وهذه الدور والمواضع كلُّها قد زالت، ودخلت في التوسعة \_ واللَّه أعلم \_ .

ولا يَعلمُ أحدُ الآن على وجه التحديد قبراً معيناً من القبور التي ذُكرت في النصوص السابقة \_ كما سيأتي بيانه \_ .

ومَن دخلَ البقيعَ الآن، وسلَّم على الجميع بما في ذلك الصحابة

دفنها أربعين قبراً، وقيل: سبعة، ليخفي قبر فاطمة عن الصحابة!! وقد حصل شجار بين الصحابة لنبش قبرها والصلاة عليها!!

انظر في كتبهم: «دلائل الإمامة» (ص ٤٦) ، «روضة الواعظين» (ص ١٣١)، «شرح نهرج البلاغة» لابن أبي الحديد (٦/ ٢٨٦) ، (٢٨١ / ٢٨١)، «بحار الأنوار» (٣٤٠ / ٢٨١)، «فاطمة الزهراء من المهد إلى اللحد» للرافضي: محمد كاظم القزويني (ص ٢٣٥)، «الموسوعة الكبرى عن فاطمة الزهراء» للرافضي: إسماعيل الزنجاني الخوئيني ( ١٥/ ٣٠١ و ٣٠٩ و ٣١٢)، مقدمة تحقيق محمد جواد الجلالي لِـ «مسند فاطمة الزهراء للرافضي: حسن التويسركاني» (ص ٢٥).

وانظر: « المرأة عند الشيعة الإمامية \_ عرض ونقد \_ » للأستاذ: حسن عوض ( ص ٣٢٨)، « بين الزهراء والصديق» للشيخ: بدر العمراني ( ص ٧٨ \_ ٨٢).

\_ ومنهم آل البيت \_ ، والتابعين؛ كفاه ذلك \_ والحمدُ اللَّه \_ .

عناية أهل السنة والجماعة ، وإنَّ من فوائد جمع ما قيل في هذه المسألة: بيانَ عناية أهل السنة والجماعة من المؤرِّخين وغيرِهم بذكر تفاصيلَ حياةِ آلِ البيت ، والصحابةِ رَضَوَّاللَّهُ عَنْهُمْ .

### حزن على بن أبي طالب على وفاة فاطمة رَحَالُهُ عَنْهُا:

يُروى أنه وقف على قبر فاطمة رَضِيَاللَّهُ عَنْهَا وتمثَّل هذه الأبيات:

أرى عِلَلَ الدُّنياعَلَى كثيرة \* وصاحِبُها حتَّى الماتِ عَليلُ لِكُلِّ اجتِمَاعٍ مِن خَليلِينِ فُرْقَةٌ \* وإنَّ الله وُونَ المهاتِ قَليلُ وإنَّ الله وإنَّ الله وأنَّ الله وأن الله وأنَّ الله وأنَّ الله وأنَّ الله وأنَّ الله وأنَّ الله وأن الل

وذكرَتْ بعض المصادر الرافضية حُزن الصحابة رَصَّالِلَهُ عَنْهُمْ بعد وفاة فاطمة رَصَّالِلَهُ عَنْهَا من كتب الشيعة، انظر: «السقيفة» لسليم بن قيس الكوفي الرافضي (ص٥٥٠)، أفاده الشيخ: إحسان إلهي ظهير رَحَمُ أُللَّهُ في كتابه: «الشيعة وأهل البيت» (ص٧٧). وانظر أيضاً: «الموسوعة الكبرى عن فاطمة الزهراء» للرافضي: إساعيل الزنجاني الخوئيني (٢١/ ٢٨٠).

<sup>(</sup>١) سبق بيانها ضمن الحديث رقم (٢٤).

# هل يُعلَم \_ الآن \_ قبر فاطهة رَخَوَلَيَّهُ عَنْهَا في البقيع على وجه التحديد ؟

قال المجد الفيروز ابادي (ت ١١٧هـ) رَحْمَهُ الله عن مقبرة البقيع: (... لا شك أن هذه المقبرة المقدسة محشوة مملوءة بالجباء الغفير من سادات الأمة من المهاجرين والأنصار، غير أن اجتناب السلف الصالح من المبالغة في تعظيم القبور وتجصيصها؛ أفضى إلى انطهاس آثار أكثرهم، فلأجل ذلك لا يُعرف قبرٌ مُعَيَّنٌ منهم، إلا أفراداً معدودة نشير إلى شئ منها).

علَّق السمهودي بقوله : وقد ابتني عليها مشاهد.... ثم ذكرها ). (١)

قلت: والأفراد المعدودون عُرفوا في القرون المتأخرة في عهد العُبيدين، ومَن ذكرهم مِن أهل السنة المحققين إنها ذكرهم على سبيل التقريب والظن، وعليه فليست المعرفة في زمن الفيروزابادي وقبله وبعده على سبيل اليقين والجزم، لتوالي الدفن في البقيع في القرون الأولى، وانطهاس معالمها في وقت مبكر - كها سيأتي بيانه -.

قال السمهودي (ت ٩١١هـ) رَحْمُهُ ٱللّهُ : (وإنها أوجب عدم العلم بعَين قبر فاطمة رَضَّ اللَّهُ عَنْهَا ، وغيرها من السلف، ما كانوا عليه مِن عَدَمِ البناء على القبور وتجصيصها، مع ما عَرَضَ لأهلِ البيتِ رَضَّ اللَّهُ عَنْهُمْ من معاداة الولاة

<sup>(</sup>۱) « المغانم المطابة » للفيروز أبادي ـ ط. المدينة ـ ( ٢/ ٦١٧)، « وفاء الوفاء » ( ٣/ ٩١٦).

قديماً وحديثاً.. إلخ). (١)

وقد حاول بعضُ المتأخرين، منهم: أحمد بن ياسين الخياري الحسني المدني (ت ١٣٨٠هـ) (٢)، ومحمد إلياس عبدالغني (٣)، وغيرُهما، حاولوا تحديد مَوضع قبور أزواج النبي صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ وآل بيته، ومن ذلك قبر فاطمة رَضَّالِلَّهُ عَنْهَا، لكنه من باب التقريب والظن (٤)، لأنَّ ابنَ عساكر، و ابنَ النجَّار \_ وهما في القرن السابع الهجري \_ لم يستطيعا تحديد قبر فاطمة، وكثير من الصحابة، واستثنوا ما ذُكر، فكيف بمَن يأتي في القرن الخامس عشر ؟!

(۱) «وفاء الوفاء» (۳/ ۹۰۶). وانظر: «من نفحات الحرم» للطنطاوي (ص ۲۰۶). وفي مسألة المعاداة قارن بِد «النصب والنواصب» د.بدر العواد (ص۲۳۶، ۲۹۰، ۲۹۰).

<sup>(</sup>٢) في كتابه: « تاريخ معالم المدينة المنورة قديماً وحديثاً» ( ص٣٥٢\_٣٥٣).

<sup>(</sup>٣) في كتابه « بيوت الصحابة حول المسجد النبوي» (ص١٧١، ١٧١).

<sup>(</sup>٤) وأغربُهم أ.د. عبدالعزيز بن عبدالفتاح القارئ في كتابه «طيبة المدينة النبوية المنورة» (ص٢٠٣ ـ ٢٠٩) فحدد قبور أمهات المؤمنين، وقبور بنات النبي: رقية وأم كلثوم وزينب وفاطمة، وقبور كثير من الصحابة، ورسم لذلك مخططاً. ولم يصب في ذلك كلّه، ولم يَبنِ على أثر من عِلم، وتعيين هذا العدد من المحال، وأغرب من ذلك أنه (ص١٨) صوَّر باب فاطمة شرق الحجرة النبوية! وهو من الكذب. فالعتب عليه أنه على رتبة أكاديمية ويقرر دون بحث وتحرير.

قال ابن النجّار (ت ٦٤٣هـ) رَحْمَهُ ٱللّهُ: (إنَّ قبور أزواج النبي صَلَّاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمٌ وهي أربعة قبور ظَاهِرَةٍ، ولا يُعلَمُ تحقيق مَن فيها مِنهُنَّ ). (١)

قال التقي الفاسي المكي (ت ٨٣٢هـ) رَحْمُهُ اللّهُ عن مقبرة المعلاة بمكة: (ولا يُعرَفُ فيها تحقيقاً قبرُ أَحَدٍ من الصحابة، وليسَ في القبرِ الذي يُقال له قبرُ خديجة بنت خويلد، أثرٌ يُعتَمَدُ، واللّه أعلم).

وقال - أيضاً - عن قبر أم المؤمنين ميمونة بنت الحارث الهلالية رضَّالِللَّهُ عَنْهَا في « سَرِف» وقال: ( ولا أعلم بمكة، ولا فيها قرُبَ منها قبورُ أحدٍ ممن صَحِبَ رسولَ اللَّه صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمٌ سِوى هذا القبر؛ لأنَّ الخلَفَ يأثر ذلك عن السلف...). (٢)

وقال محمد جار اللَّه ابن ظهيرة القرشي المخزومي (ت ٩٦٠هـ) رَحَمُهُ اللَّهُ عن مقبرة المعلاة في مكة: (حَوَتْ من سادات الصحابة والتابعين، وكبار العلهاء والصالحين، وإنْ لم يُعرَف قبرُ أحدٍ من الصحابة تحقيقاً الآن). (٣)

<sup>(</sup>۱) « الدرة الثمينة» (ص٥٧).

<sup>(</sup>٢) «شفاء الغرام بأخبار البلد الحرام» \_ ط. دار الكتب العلمية \_ ( ١/ ٣٧٦ و ٣٧٨).

<sup>(</sup>٣) « الجامع اللطيف في فضل مكة وأهلها وبناء البيت الشريف» ( ص٢١٥) .

قال الملاعلي قاري الهروي (ت ١٠١٤هـ) رَحْمَهُ الله : (سائرُ قبورِ الصحابةِ في مقبرة مكة، ليس لها محلُّ مُعيَّنٌ على وجه الصحة، حتى تربة خديجة رَضَوُلِلهُ عَنْهَا أيضاً، وإنها بُنِيَ عليها اعتهاداً على رؤيا بعض الأولياء، واللَّه أعلم). (١)

(۱) « مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» ( ٩/ ٣٨٧٢).

وللشيخ المؤرِّخ الجغرافي اللغوي النسَّابة: حمد بن محمد الجاسر (ت ١٤٢١هـ) رَحَمَهُ اللَّهُ عاضرةٌ نفيسةٌ جداً ألقاها في «مكة» في «جامعة أم القرى»، مغرب الأربعاء (١٣/ عادى الآخرة/ ١٤٠٢هـ) بعنوان: «الآثار الإسلامية في مكة المسرفة»، ثم نشرَ هذه المحاضرة في مجلّتِه «مجلة العرب» (ج ٣ و ٤ س ١٧ رمضان وشوال ١٤٠٢هـ) (ص ١٦١).

بيَّنَ فيها خطأ تحديد كثير من المواضع المنسوبة، كمَولِدِ النبيِّ صَ<u>لَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ</u>، وعليٍّ، وفاطمةَ، وخُرافةَ القبور الثلاثة في مكة: عبدالمطلب، وأبي طالب، وخديجة.

وذكر (ص١٦٣): (أنَّ سلفنا الصالح - في القرون الثلاثة المفضلة الأولى - ما كانوا يمتمون بالمحافظة على آثارهم، ولا يعتنون بتحديد مواقعها أو أزمانها، بل كانوا في كثير من الأحيان عندما يخشون المبالغة في تعظيمها يسعون لإزالتها، كما فعل عمر بن الخطاب رَضَوَاللَّهُ عَنْهُ حين رأى الناس يتنابون بالزيارة شجرة الرضوان التي بايع المسلمون المصطفى عَلَيْهُ الصَّلَاهُ وَالسَّلَامُ تَحتها، وأنزل اللَّهُ في تلك البيعة قوله عَرَقِجَلَّ: ﴿ لَقَدْ رَضِى اللَّهُ عَنِ المُوسِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحَت الشَّجَرَةِ ﴾ سورة الفتح: ٨ ، فأمر الفاروقُ رَضَواللَّهُ عَنْهُ بقطعها.

=

وقد أوفي المحققون من العلماء هذا الأمر إيضاحاً وتحقيقاً.

وذكر الجاسر - أيضاً - (ص ١٦٥) في حديث عن مكان مَولد النبي صَاللَهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ:

( أنه ليس هناك في الجاهلية مَن يعتني بحفظ الأمكنة، سيًا مع عدم تعلُّق غرضٍ لهم بذلك، وبعد مجئ الإسلام؛ فقد عُلِمَ من حال الصحابة وتابعيهم ضعف اعتنائهم بالتقييد بالأماكن التي لم يتعلَّق بها عَملٌ شَرعيٌّ، لِصَرف اعتنائهم رَضَيلَيُ عَنْهُ لما هو أهمٌ من حفظ الشريعة، والذبِّ عنها بالسنان واللسان، وكان ذلك هو السبب في خفاء كثيرٍ من الآثار الواقعة في الإسلام من: مساجدِه عَليَهِ السَّكَمُ، ومواضع غزواتِه، ومَدفن كثيرٍ من أصحابه، مع وقوع ذلك في المشاهد الجليلة، في بالك بها وقع في الجاهلية، لا سيها ما لايكاد يحضره أحدٌ إلا مَن وقع له، كمَولِد علي، ومَولِد عُمَر، ومَولِد فاطمة - رضي اللَّه عن جميعهم - ....).

ونقل الجاسرُ (ص ١٦٩) قولَ الفاسي ، وابنَ ظهيرة السابقين، ثم قال: (وفي عصرنا ونقل الجاسرُ (ص ١٦٩) قولَ الفاسي ، وابنَ ظهيرة السابقين، ثم قال: (وفي عصرنا عبل قبلَه بنحو ستة قرون عُرِف قبرُ أم المؤمنين خديجة رَضَوَلَيّكُ عَنْهَا معرفةً قائمةً على أساسٍ من الجهل، إنْ صحَّ أنَّ للجهل أساساً ، فشُيِّدَتْ قُبَّةٌ عَظِيمةٌ تحمل ذلك الاسم الطاهر، ثم أُقِيمَ بجووارِ تلك القبّة في أول القرن الحادي عشر قُبتان تحمِل إحداهما اسمَ عبد المطلب»، وتُعرف الأخرى باسم قبة «أبي طالب»...

ثم بين العلامة الجاسر رَحْمَهُ اللهُ بطلان ذلك كلِّهِ، وأنَّ قبرَ خديجة كان مجهولاً لدى مُؤرِّخِي مكة حتى القرن الثامن الهجري - أي طيلة سبعة قرون بل تزيد -، ثم أصبح معروفاً محدَّدَ المكان في القرون الخمسة الماضية حتى يومنا هذا، بعد أن رأى أحدُ العارفين - في المنام - كأن نوراً ينبعث من شعبة النور، في مقبرة المعلاة، ولما عَلِمَ أمير مكة في ذلك

=

\_\_\_\_\_

العهد بخبر تلك الرؤيا أمر ببناء قُبَّةٍ فوق المكان الذي رأى العارف أن النور ينبعث منه، جازماً ذلك الأمير أن ذلك المكان ما هو سوى قبر خديجة رَضَيَّلِتَهُ عَنْهَا!!

ويُورِدُ المرجاني في كتاب « بهجة النفوس والأسرار » الخبرَ باختصار ويُعقِّبُ عليه: « ولا كان ينبغي تعيينه على الأمر المجهول».

ويدور الزمان فيُصبِحُ المكانُ وما حولَه مقبرةً للعُظهاء من أهل مكة، فيُقبرَ فيه في القرن الحادي عشر في سنة (١٠١٠هـ): عبدالمطلب بن حسن بن أبي نُمَيِّ، ثم في سنة (١٠١٠هـ) يموت أحدُ أمراء مكة \_ ممن عُرِف بالظلم والجبروت \_ وهو أبو طالب بن حسن بن أبي نُمَيِّ، وتُبنَى فوقه قبة تُعرف بقبة أبي طالب، بجوار قبة خديجة الخرافية، وقبة عبدالمطلب!!

فَتَنشأُ خُرَافَةُ قُبَّةِ عبدِالمطلب جدِّ الرسولِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ الذي مات في زمن الفترة ـ ، وقُبةِ أبي طالب بن عبدالمطلب عَمِّ الرسول عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلامُ ـ الذي مات مشركاً بنص القرآن الكريم ـ .

ويُدَوِّنُ التاريخُ تلكَ الخرافات الثلاث، باعتبارها حقائق تاريخية، وتتناقلها الأجيالُ إلى يومنا هذا، بل تزدادُ رسوخاً وقُوةً حين تصدَّى عالمٌ جليل \_ محمد حسين هيكل باشا رَحْمَهُ الله و من علماء العصر بكتابة سِفْرِ نَفِيسٍ دعَاهُ « منزل الوحي» \_ (ص٢٠٠ \_ الله وحي» \_ (ص٢٠٠ \_ علم و ٢٠٠ \_ ، إذْ تطغى عاطفة التديُّن على ذلك العالم حين يشاهد مقبرة مكة « المعلاة» فتنتابه الذكريات عمَّن ضمَّتْ مِن أجسَادِ عظهاءِ الأمة خلال الثلاثة عشر قرناً، وما فوقها من السنين، وتنطلي عليه خرافةُ قبرِ عبدِ المطلب جدِّ النبي عَيْهِ الصّلَامُ ، وقبرِ أبي طالب عمّه، وقبرِ خديجة زوجِه، فيتقبَّل القولَ على عِلَّاتِه، ويُريح نفسَه من عَناءِ البحث والتحقيق، فيَجرِي يَراعُه السيَّال بكتابةِ الصفحاتِ التي يُعدِّدُ فيها أمجادَ السادة الذين ضمَّ

والراجح والله أعلم أنه لا يمكن لأحد الآن أن يَعرف قبراً معيناً من قبور آل البيت والصحابة والتابعين، لأنه لم يكن السلف الصالح يعتنون بها ويشيدون المعالم عليها (١)، ثم إنَّ القبور تتغير معالمها، وتندثر تماماً مع تعاقب القرون، فكيف بتعاقب قرون طويلة تصل إلى خمسة عشر قرناً، وفي التاريخ ما يدل على تعاقب الدفن في البقيع في مَوضع واحد دون معرفة بالسابق. (١)

تراب تلك المقبرة رُفَاتَهم، ويخصُّ بالذكر منهم أولئك الثلاثة، وينحَى باللائمة على مَن أزال تلك القباب الخرافية!!

وليتَ الأمريقف عند هذا الحدِّ، بل إنَّ الباحثين الذي جاؤوا بعد ذلك العالم اتَّخَذوا كتابَه مَصدراً يُعتَمَدُ عليه في آثار مكة وأخبَارها ....

وقال الجاسر \_أيضاً \_: وقلَّ أن كتبَ عن هذه البلدة الكريمة أحدُّ \_ من غير العارفين من أهلها \_ فلَمْ ينظر إلى هذه الآثار ونحوِها نظرةَ الواثقِ بصحةِ ما يُقَال عنها؛ لملامستِها للعواطف.

أما مثقَّفُو هذه البلاد، وأُولو الرأي فيها، فهُم يدركون أنها لا سَندَ لها من التاريخ، وأن ما يُروى عنها غيرُ صحيح). انتهى المراد نقله من كلام العلامة المحقِّق الجاسر رَحَمَهُ اللَّهُ.

- (۱) وسيأتي تعليق جميل للأستاذ: رفيق العظم (ت ١٣٤٣هـ) رَحْمَهُ أَللَهُ عن سَبب خفاء العلم - تحديداً \_ بقبور كثير من الصحابة والتابعين، والاختلاف الكثير من لـ دن المؤرِّ خين في تحديد قبورهم. وانظر: « من نفحات الحرم» للطنطاوي (ص ٢٠٤)
- (۲) فانظر مثلاً: «الدرة الثمينة» (ص ٤٥٦) رقم (٣٥٧)، و (ص ٤٥٩) رقم (٣٦٤)، و «إتحاف الزائر» لأبي اليمن ابن عساكر (ص ١٠١).

وقد قال الحسين بن عمر العثماني المراغي الشافعي (ت ١٦٨هـ) رَحْمَهُ ٱللّهُ: (إنه يجب على ولاة الأمور بل وعلى كل مسلم مواراة ما يوجد من عظام أموات المسلمين، لاسيما في البقيع، فقد شاهدتُ فيه من ذلك ماهالني رؤيته). (١)

وبعد كتابة \_ ما سبق \_ طبع كتاب قيّم بعنوان: « الإصابة فيمن دُفن بالبقيع من الصحابة رضَّ اللَّهُ عَنْهُ مُ \_ توثيق علمي مؤصَّل لمسائل الدفن في البقيع، وقبور آل البيت والصحابة فيه \_ »(٢) للشيخ: منصور بن صالح السلامة التميمي (٣) ذكر أنه استفاد كثيراً من رسالة: « المسائل العقدية المتعلقة بالمدينة النبوية» د. ألطاف الرحمن بن ثناء اللَّه الهندى. (٤)

وعَرَضَ لمسألةِ: هل قبور الصحابة في البقيع معلومة ؟ (٥)

<sup>(</sup>۱) «تحقيق النصرة بتلخيص معالم دار الهجرة» (ص ۲۱۰).

<sup>(</sup>٢) بلغ عددهم (١٤٠)، والكتاب يقع في مجلد (١٥٨ صفحة)، ط. دار الإمام مسلم في المدينة النبوية، ومركز سطور للبحث العلمي، ط. الأولى ١٤٣٨هـ.

فائدة: ذكر الآقشهري (ت ٧٣٩هـ) في «الروضة الفردوسية» في المجلد الثاني من مات بالمدينة من الصحابة، ولمؤلف مجهول من القرن ٨هـ كتاب «الروضة المستطابة فيمن دفن بالبقيع من الصحابة» تحقيق: عادل عبدالمنعم، فيه (٩٣) رجلاً وامرأة. عرض الكتاب ونقده الشيخ: حمد الجاسر كما في «بحوث ومقالات في تاريخ المدينة» (ص ٦٨٤).

<sup>(</sup>٣) كبير المرشدين بمركز هيئة الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر ببقيع الغرقد.

<sup>(</sup>٤) (ص١٣)، وهي رسالة دكتوراه في الجامعة الإسلامية في المدينة النبوية ـ لم تُنشـر ـ .

<sup>(</sup>٥) (ص٢٨\_ ٠٤)، وقد استفاد مِن رسالة « المسائل العقدية المتعلقة بالمدينة النبوية » د. ألطاف الرحمن (ص ٨٦٩ وما بعدها).

# وإليك خلاصة ما ذكره الشيخ: منصور السلامة \_ بعد التصرف والزيادة والتعليق عليه \_

إنَّ مقبرة البقيع هي مقبرة المدينة منذ زمن النبي صَلَّاللَّهُ عَلَيْهُوسَكُمُ إلى يومنا هذا، ولايمكن الجزم بصحة نسبة القبور إلى أصحابها المشار إليهم: كقبر فاطمة، وابنيها، والعباس، وأمهات المؤمنين و.....؛ لأنَّ الإسلام نهى عن: رفع القبر، وتجصيصه، والبناء عليه، والكتابة عليه؛ وقد امتثلَ السلفُ الصالح في القرون الثلاثة الأولى هذا الأمر النبوي العظيم، قولاً وعملاً، ولم يكونوا يبالغون في تعظيمها، ويقيمون عندها الاحتفالات، وقراءة القرآن، ويعكفون عندها، إلى غير ذلك من البدع المنتشرة عند القبور في الأزمان المتأخرة عن الصحابة رَصَالِسٌ عَنْهُم، وكان السلفُ في غاية الحرص على سد الذرائع الموصلة إلى الشرك، والقبور بابٌ عظيمٌ من أبواب الشيطان لِصَدِّ الناس عن دينهم.

و النبيُّ صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَم يُعلِم الصحابة بقبور الأنبياء، فليس في الشريعة اهتهام وتعظيم لقبور الأنبياء والصالحين.

وفي «عمدة الأخبار في مدينة المختار» لأحمد بن عبدالحميد العباسي (ص١٢٧) بعد أن ذكر مجموعة من قبور الصحابة وآل البيت والتابعين في البقيع قال: (غير أن غالبَهم لا يُعرف عينُ قبره، ولا جِهته؛ لاجتنابِ السلفِ البناء والكتابة على القبور مع طول الزمن).

وموضع بقيع الغرقد \_ خاصة قبل التوسعة السعودية \_ أصغر بكثير من احتمال مَوتى أهل المدينة والمجاورين فيها مدة تزيد على ١٤٠٠ سنة!! (١) فيقيناً أنَّ المقبرةَ امتلأت، وأُعيدَ الدفن فيها مراراً وتكراراً، (٢) لذلك

(۱) سبق ذكر قول اللواء: إبراهيم رفعت باشا المصري (ت ١٣٥٣هـ) أنَّ بقيع الغرقد طوله ١٥٠ متراً في عرض ١٠٠ متر .

(۲) عما يدل عليه: ما ذكره السمهودي (ت ٩١١هـ) رَحِمَهُ اللّهُ في «وفاء الوفاء بأخبار دار المصطفى» (٣/ ٩١٧): (وينبغي أن يسلم زائرهما على مَن قدمنا ذكر دفنه عندهما في قبر فاطمة والحسن رَحَوَلَيُهُ عَنْهُا ، وهناك قبور كثيرة لأمراء المدينة وأقاربهم من الأشراف يدفنون بهذا المشهد.

وفي غربيّه قبر ابن أبي الهيجاء وزير العبيديين، عليه بناء، وقبر آخر يُعرف بابن أبي النصر عليه بناءٌ أيضاً.

وفي شرقي المشهد بعيداً منه حظيرتان، في إحداهما: الأمير جوبان صاحب المدرسة الجوبانية، وفي الآخرى: بعض الأعيان ممن نقل إلى المدينة، وإنها نبَّهتُ على ذلك خوفاً من الالتباس على طول الزمان).

وقد نقله مختصراً ابنُ حجر الهيتمي (ت ٩٧٤هـ) في «حاشيته على شرح الإيضاح في المناسك للنووي» (ص ٥٠٣). وانظر: «من نفحات الحرم» للطنطاوي (ص ٢٠٤) قلت: فكيف يخلو المكان في بقيع الغرقد مجاوراً لقبور آل البيت والصحابة، ليُدفن فيه مَن ذُكر بعدهم بقرون عديدة ؟! ويتتابع دفن أمراء المدينة وأقاربهم بجوار قبور آل البيت ؟! هذا مما يؤكد تكرار الدفن في البقيع، وأنها طِباق متتالية، فالظاهر لك من القبور الآن ليست هي القبور في القرون الأولى ـ واللَّهُ أعلم ـ .

ورد عن هشام بن عروة، عن أبيه (ت ٩٤هه) أنه قال: (ما أحبُّ أَنْ أُدفَن بالبقيع؛ لَأَنْ أُدفنَ فيه؛ إنها هو أحدُ رجلين: إما ظالمُّ، فلا أحبُّ أَنْ أُدفنَ معه، وإمَّا صالحٌ فلا أحبُّ أن تُنْبش لي عظامُه). (١)

(۱) رواه مالك في «الموطأ» \_رواية يحيى \_ رقم (٩٨٤)، ورواية أبي مصعب (١٠٠١) عن هشام، به.

وعن مالك رواه: الشافعي في «الأم» ( ٢/ ٦٣٠ ) رقم ( ٧٠٨) ومن طريق الشافعي: البيهقي في «السنن الكبرى» ( ٤/ ٥٨)، و في «معرفة السنن والآثار» ( ٥/ ٣٣٤) رقم ( ٧٧٥١).

ومن طريق أبي مصعب عن مالك: رواه ابن عساكر في « تاريخ دمشق» (٤٠ / ٢٨٣). ورواه عبدالرزاق في « مصنفه» (٣/ ٥٧٩) رقم (٦٧٣٥) عن ابن جريج، عن هشام، به. قال ابن عبدالبر في « الاستذكار» (٨/ ٢٩٥): (وقد بين عروة رَحْمَهُ أَللَهُ وجه كراهته الدفن بالبقيع، وظاهر خبره هذا أنه لم يكره نبش عظام الظالم، وليس المعنى كذلك؛ لأن عظم المؤمن يكره من كسره ميتاً ما يكره منه وهو حيًّ، وفي خبر عروة هذا دليل على أن الناس بظلمهم يعذبون في قبورهم، واللَّه أعلم. ولذلك استحبوا الجار الصالح في المحيا والمات.

وعروة رَحِمَهُ أَللَهُ ابتنى قصره بالعقيق، وخرج من المدينة لما رأى من تغير أحوال أهلها، ومات هناك رَحَمُهُ أَللَهُ وخبرُه هذا عجيب، قد ذكرناه من طرق في آخر كتاب « جامع بيان العلم وفضله»).

قال الباجي (ت ٤٧٤هـ) في «المنتقى شرح الموطأ» (٢/ ٢٣): (كَرِهَ عروة الدفن بالبقيع لا لكراهية البقعة، وإنها ذلك؛ لأنه لم يكن بقي فيه مَوضع إلا قد دفن فيه فكره

يُضاف إلى ذلك ما جَرى على المدينة في التاريخ البعيد والقريب من السيول الجارفة، مع طول العهد وتباعد القرون، عُلِمَ مِن ذلك يقيناً أنَّ معالم القبور اندرست واحَّت، والايمكن تحديد شئ منها ومعرفة صاحبه.

ويُلحظ أنَّ البقيع الآن مرتفعٌ عن مستوى المسجد النبوي وما حوله ارتفاعاً ظاهراً ، مع أنَّ أصل البقيع أرضٌ منخفضة، وسببه \_ واللَّـه أعلـم توالي الدفن بعضه على بعض منذ فترات متباعدة، مع ما يتضمنه الدفن من اللَّبن وغيره، لذا ارتفعت المقبرة \_ والعلم عند اللَّه تعالى \_ .

ويُلحظ أيضاً عند من حدَّد القبور: أن قبور أمهات المؤمنين متجاورة، وكذا عهات النبي صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وكذا قبور بنات الرسول صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عدا فاطمة ، ثم قبر فاطمة وبعض بنيها، هذا التجمع أمر مستبعد لتفاوت سنوات وفاتهم، ولم يعرف عنهم حجز مكان قبورهم، فكيف اتفقت القبور متجاورة ؟!

والدليل على افتعال كثير من التعيينات أنَّ بعضَهم نسب بعض قبـور

واعدين على اعدال عدر به

الدفن به لهذا المعنى؛ لأنه لا بد أن تنبش له عظام من دفن في ذلك الموضع قبله، فإن كان ظالماً، كَرِهَ مجاورته، وإن كان صالحاً، كَرِهَ أن يُنبَشْ له؛ لأنه يعظم نبش عظام الصالح من أجله لحرمته وصلاحه، وأن يكون للظالم حرمة أيضاً، إلا أن كراهيته لمجاورته أعظم، فلذلك علَّق الكراهية لمجاورته، ولا تكره مجاورة الرجل الصالح، فلذلك لم يكره إلا نبش عظامه له).

### شهداء أحد في البقيع!

وذكر العياشي (ت ١٠٩٠هـ) أنَّ في البقيع قبر حليمة السعدية، مع أنه ليس لها ذكر بعد بعثة النبي صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، كذلك نسب بعض المتأخرين (ت ١٣٠٣هـ) قبراً في البقيع لعمة النبي صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عاتكة بنت عبد المطلب، وعاتكة مختلف في إسلامها والجمهور على عدم إسلامها، كما ذكره أبو نعيم وابن الأثير وغيرهم ، وقد ذكر الذهبي في «السير» (٢/ ٢٧٠): أنَّ الصحيحَ أنه لم يُسْلِمْ مِن عهاتِه صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلا صفية رَضَالِلَهُ عَنْها.

وكذلك ذكر بعضهم قبر عَقِيل بن أبي طالب في البقيع، ولم يذكره العلماء، بل المعروف أنه توفي في الشام.

فهذا وأمثاله دالً على دخول كثير من الأخبار والمعلومات في تعيين القبور، والاهتهام بها من لدن الصوفية وأهل البدع المغلّظة كالرافضة وغيرهم.

ثم شرع الشيخ: منصور السلامة (ص ٧٤ ـ ١٣٧) في ذكر مَن نُصَّ على أنه دُفن بالبقيع من الصحابة، وآل البيت. وقد بلغ عددهم مئة وأربعين (١٤٠) رجلاً وامرأة. (١) وأوافقه على دراسته هذه كلِّها.

(۱) انتهى المراد نقله \_ باختصار وتصرف وتعليق \_ من كتاب « الإصابة فيمن دُفن بالبقيع من الصحابة وَصَالِلَهُ عَنْهُم \_ توثيق علمي مؤصَّل لمسائل الدفن في البقيع، وقبور آل البيت والصحابة فيه \_ » للشيخ: منصور السلامة.

### تعليق ختامي مهم حول القباب التي أُحدثت على قبور آل البيت و غيرهم، ومن ذلك قبر فاطمة رَضَالِيَّهُءَهَا.

وفيه أيضاً برقم ( ٩٧٠) من حديث جابر رَضَوَ اللَّهُ عَنْهُمَا قال: « نهى رسولُ اللَّهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَن يُجَصَّصَ القبر، وأَن يُقعَد عليه، وأَن يُبْنَى عليه».

وهناك أحاديث كثيرة جداً ، تُحذِّرُ من البناء على القبور، والغلو فيها، وبناء المساجد عليها، وتجصيصها، وغير ذلك. (١)

<sup>(</sup>۱) انظر: «اقتضاء الصراط المستقيم» لابن تيمية (۲/ ١٦٧ ـ ٢٦٠)، «إغاثة اللهفان في مصايد الشيطان» لابن القيم ـ ط. عالم الفوائد ـ (۱/ ٣٣٠ ـ ٤٠٠)، «معارج الألباب في مناهج الحق والصواب» للعلامة: حسين بن مهدي النعمي (ت ١١٨٧هـ)، «القول المفيد على كتاب التوحيد» لابن عثيمين (۱/ ٣٩٣ ـ ٤٨٢)، «الدين الخالص» لصديق حسن خان القنوجي البخاري (٣/ ٥٦١ و ١٦٢ وما بعدها)، «التوضيح عن توحيد الخلاق في جواب أهل العراق» لمحمد بن علي بن غريب (ت ١٢٠٩هـ) (٢/ ٢٢٢)، «النبذة الشريفة النفيسة في الرد على القبوريين» لحمد بن ناصر المعمر (ت ١٢٢٥هـ)،

ثانياً: لم يكن تجصيص القبور، والبناء عليها موجوداً في القرون الثلاثة المفضَّلَة.

قال ابن تيمية (ت ٧٢٨هـ) رَحْمَهُ اللّهُ: (وإنها المتبع في إثبات أحكامِ اللّهِ: كتابُ اللهِ، وسُنّةُ رسُولِه صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، وسبيلُ السابقين الأولين؛ لا يجوز إثبات حُكمٍ شرْعِي بدون هذه الأصول الثلاثة، نصَّاً واستنباطاً بحالِ). (١)

قال الإمام الشافعي (ت ٢٠٤هـ) رَحْمَهُ ٱللَّهُ: (ولَـمْ أَرَ قبورَ المهاجرين والأنصار مجصَّصَة...

«بلوغ السعادة من أدلة توحيد العبادة» لصلاح البدير (ص١٨٦ ـ ١٩٠)، و«عهارة على القبور» لعبدالرحمن المعلّمي، و«مجانبة أهل الثبور المصلين في المشاهد وعند القبور» لعبدالعزيز بن فيصل الراجحي، «كتاب القاضي العدل في حكم البناء على القبور» لمحمد تقي الدين عبدالقادر الهلالي، تحقيق د. صادق بن سليم بن صادق، «القبورية» لأحمد بن حسن المعلّم، و«المجموع المفيد في نقض القبورية ونصرة التوحيد» د. محمد بن عبدالرحمن الخميّس، و«الاستعاذة بالغفور من بدعة بناء المساجد والقباب على القبور» لأبي أنس السيد بن عبدالمقصود، و«المطلع على علل مرويات القبورية» لمحمد بن سعيد الكثيري، وغيرها كثير.

ولمن يستدلُّ بشبهة بناء القبة على القبر النبوي، فليَرجِع إلى كتاب: « الجواب عن شبهة الاستدلال بالقبر النبوي على جواز اتخاذ القبور مساجد» د. صالح بن عبدالعزيز سندي.

(۱) «اقتضاء الصراط المستقيم» (٢/ ٦٩٣).

وقد رأيتُ من الولاةِ مَن يهدِم بمكة ما يُبنى فيها، فلَمْ أرَ الفقهاء يعيبون ذلك...). (١)

وسبق قولُ السمهودي (ت ٩١١هـ): (وإنها أوجبَ عدم العلم بعين قبر فاطمة رَضَيَّلِيَّهُ عَنْهَا وغيرها من السلف، ما كانوا عليه من عدم البناء على القبور وتجصيصها، مع ما عرض لأهل البيت رَضَيَّلِيَّهُ عَنْهُمْ من معاداة الولاة قديماً وحديثاً.. إلخ ). (٢)

وقال السمهودي أيضاً: (وفي «مدارك عياض» (٢٠) عن مالك: أنه مات بالمدينة من الصحابة نحو عشرة آلاف، وباقيهم تفرقوا في البلدان.

وقال المجد<sup>(1)</sup>: لا شك أنَّ مقبرة البقيع محشوةٌ بالجَهَّاء الغفير من سادات الأمة، غير أنَّ اجتناب السلف الصالح من المبالغة في تعظيم القبور وتجصيصها أفضى إلى انطهاس آثار أكثرهم، فلذلك لا يُعرف قبر معينين منهم إلا أفراداً معدودة.

قلت\_السمهودي\_: وقد ابتني عليها مشاهد:... ثم ذكرها ). (٥)

<sup>(</sup>۱) «الأم» (۲/ ۱۳۲).

<sup>(</sup>٢) « وفاء الوفاء» (٣/ ٩٠٦). وفي مسألة المعاداة قارن بِ « النصب والنواصب» د.بدر العواد (ص ٢٣٦، ٢٩٠).

<sup>(</sup>٣) « ترتيب المدارك» ( ٢/ ٤٦).

<sup>(</sup>٤) هو الفيروز آبادي العالم اللغوي (ت ٨١٧ هـ)، وكلامه في «المغانم المطابة» ـ ط. المدينة ـ (٢/ ٦١٧) ـ وقد سبق نقله ـ .

<sup>(</sup>٥) «وفاء الوفاء» (٣/٩١٦).

ثم حدثت المشاهد بعد القرون المفضلة، حينها ضعفت الدولة العباسية، وزاد نشاط العبيديين الباطنيين الذي يدّعُون \_ كذبا \_ أنهم فاطميون، فاستولوا على الحرمين وأحدثوا فيها الفساد؛ (١) وقد وافَق بناء القباب بعد

(۱) ذكر الذهبي في كتابه «الأمصار ذوات الآثار» (ص١٦ و ٢٠) أنَّ العِلمَ في المدينة النبوية كان وافراً بها في زمن الصحابة والتابعين، وصغار التابعين، ومَن بعدهم، قال: ثم تناقص العلم جداً بها في الطبقة التي بعدهم، ثم تلاشي.... وذكر أنه في المئة الثالثة تناقص علم الحرمين، وكثر بغيرهما.

علَّق السخاوي (ت ٢٠٩هـ) في « الإعلان بالتوبيخ لمن ذم التوريخ» \_ ط. الصميعي \_ (ص ٤٤٨) على قول الذهبي بقوله: (سيِّما وقد سكنها جماعة من الروافض، وتحكَّموا بها، وغلَبَ أمرُهم عليها، ولكن نشأ بها في القرنين الثامن والتاسع أفرادٌ من العلهاء في غالب المذاهب والفنون، انتفع بهم أهل السُّنَّة، وفيهم ممن صنَّف عددٌ يسير، والسُّنَّة بحمد اللَّه الآن معتضدة بمن شاء اللَّه من فضلاء أهلها، من قضاتها وغيرهم، نفعني اللَّه بركاتهم). ا.هـ.

وذكر د. صالح بن أحمد الضويحي في كتابه «أحوال المجتمع الحجازي من بداية القرن الخامس الهجري وحتى نهاية النفوذ الفاطمي» (ص ٢٢٩) بدع المقابر في الحجاز من الصوفية المتأثرين بالشيعة الباطنيين العبيديين. وفي (ص ٢٣٣ \_ ٢٣٦) مجالس الصوفية في الحجاز ومخالفاتهم العقدية.

وفي الجانب السياسي في الحرمين في القرن الخامس والسادس، ومنه يُعرف الاضطرابات انظر: « أحوال المجتمع الحجازي من بداية القرن الخامس الهجري وحتى نهاية النفوذ الفاطمي» د. صالح بن أحمد الضويحي ( ص ٢١ ـ ٢٤، ١٥٧، ١٩٢).

القرون المفضَّلة رغبة طوائف الصوفية، وفيهم: فقهاء، وعبَّاد، وغيرهم، فاجتمع الصنفان: الرافضة والصوفية على بناء المشاهد على القبور، وتعظيمها. (١)

من أدلة ذلك \_ والأدلة كثيرة \_ أن الكتب التي وَصفَت الحرمين، في القرون الأولى الصالحة الخيِّرة لم تذكر شيئاً من القباب، فانظر مثلاً للقاضي المؤرِّخ: وكيع ، واسمه: محمد بن خلف (ت٢٠٦هـ) رَحِمَهُ اللَّهُ في كتابه: «الطريق» وصَفَ الحرمين والطريق إليهما وبينهما وما فيهما وصفاً دقيقاً

(۱) ينظر: «تاريخ الدولة الفاطمية» لمحمد جمال سرور (ص١٩٢)، و «التشيع السياسي في الحجاز من القرن الرابع حتى القرن السابع الهجري» د. أحمد النادي (ص٤٦٦، ٢٦٨)، ومابعدها)، (ص ٢٦٨ ــ ٢٧٠)، (ص٣٠٣ ــ ٣١٠)، (ص٣٤٨، ٣٦٦، ٣٦٨)، و «موقف ابن تيمية من الصوفية» د. محمد العريفي (١/ ٥٨١ ـ ٥٩٢)، «مقدمة ابن خلدون» (٢/ ٩٠٨)، «الانحرافات العقدية والعلمية في القرنين الثالث عشر والرابع عشر الهجريين وآثارهما في حياة الأمة» لعلي بن بخيت الزهراني (١/ ٤٩٤)، «العلاقة بين الصوفية والإمامية» د. زياد الحام (ص ٣٥٣) ـ مهم ـ -، «الولاية والإمامية الروابط الخفية بين الشيعة والصوفية» د. هيام عباس، «الصلة بين التصوف والتشيع» د. كامل الشيبي، «أصول مذهب الشيعة الإمامية الاثني عشرية عرض ونقد» د. ناصر القفاري (٢/ ٣٥٤ ـ ٣٨٤)، «أهل البيت في مصر» عبد الحفيظ فرغلي (ص ٣٩) وعنه: [د. خالد بابطين في «دراسات في أهل البيت النبوي» (ص ٤٧)]. «التناقضات العقدية في مذهب الشيعة الاثني عشرية» د. عزيزة الأشول (٢/ ٥٠٥) ـ مهم ـ ، «الدولة في مذهب الشيعة الاثني عشرية» د. عزيزة الأشول (٢/ ٥٠٥) ـ مهم ـ ، «الدولة الأموية عوامل الازدهار وتداعيات الانهيار» لعلي الصلابي (١/ ١٩٠٥).

عجيباً، ولم يذكر شيئاً من القباب على القبور، فلا شك أنها محدثة بدعة بعد القرون المفضلة.

ثم كثُرَتْ المشاهد على القبور إلى زماننا هذا (١)، ولها أثرٌ عظيمٌ على عقيدة المسلمين، وهي السببُ الأول لضَعفِهِم وهَوَانهم. (٢)

قال ابن تيمية (ت ٧٢٨هـ) رَحْمَهُ ٱللَّهُ: ( فظهرت بدعة التشيع التي هي مفتاح باب الشرك، ثم لما تمكنت الزنادقة أمروا ببناء المشاهد وتعطيل المساجد، محتجِّين بأنه لا تُصلى الجمعة والجهاعة إلا خلفَ المعصوم.

(۱) يُنظر زيادة على ما سبق: ابن جبير (ت ٢١٤هـ) في «رحلته» ـ ط. صادر \_ (ص١٧٤) فقد ذكر وصفاً عجيباً لكثرتها والإضافات الغريبة عليها \_ ولا حول ولا قوة إلا باللَّه \_، وابن بطوطة (ت ٧٧٩هـ) في «رحلته» ـ ط. الأكاديمية المغربية \_ ( ١/ ٣٦١)، وعنها: «مكة والمدينة في القرنين السابع والثامن الهجريين في كتابات الرحالة المسلمين» د. أحمد هاشم بدر شيني (ص٧١، ١٦٣،١٦٤، ٢٢٥).

(۲) ينظر: «كشف ما ألقاه إبليس من البهرج والتلبيس على قلب داوود بن جرجيس» للشيخ العلامة: عبدالرحمن بن حسن بن محمد ابن الإمام محمد بن عبدالوهاب (ص ٢٥٨ لعلامة: عبدالرحمن بن حسن بن محمد ابن الإمام محمد بن عبدالوهاب (ص ٢٥٨ ٢٦٢)، «الآثار والمشاهد وأثر تعظيمها على الأمة الإسلامية» د.عبدالعزيز الجفير (ص ٩١ ومابعدها)، «الانحرافات العقدية والعلمية في القرنين الثالث عشر والرابع عشر الهجريين وآثارهما في حياة الأمة» لعلي بن بخيت الزهراني (١/ ٢٧١ وما بعدها)، «غربة الإسلام» للشيخ: حمود بن عبداللَّه التويجري ( ١/ ٢١٦ ـ ٢٦٧)، وغيرها كثير.

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية (ت ٧٢٨هـ) رَحْمَةُ اللّهُ: (وأوَّلُ مَن وضعَ هذه الأحاديث في السفر لزيارة المشاهد التي على القبور هُم أهلُ البدع مِن الروافض ونحوهم، الذين يُعطِّلُون المساجد ويُعظِّمونَ المشاهد، يَدَعُون بيوتَ اللَّهِ التي أمرَ أَنْ يُذكَرَ فيها اسمُه، ويُعبدَ وحدَه لا شريك له، ويُعظِّمونَ المشاهدَ التي يُشركُ فيها، ويُكذَبُ فيها، ويُبتَدَعُ فيها دِيْنٌ لم يُنزِلُ ويُعظِّمونَ المشاهدَ التي يُشركُ فيها، ويُكذَبُ فيها، ويُبتَدَعُ فيها دِيْنٌ لم يُنزِلُ اللّهُ به سلطاناً ؛ فإنَّ الكتاب والسنة إنها فيها ذكر المساجد دون المشاهد، كا اللّه به سلطاناً ؛ فإنَّ الكتاب والسنة إنها فيها ذكر المساجد دون المشاهد، كا قالَ تعَالَى: ﴿ قُلْ آَمَرَكِي بِٱلْقِسَطِّ وَآقِيمُواْ وُجُوهَكُمُ عِندَكُلٌ مَسْجِدِ وَٱدْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الرّبيّ الاعراف: ٢٩، وقال: ﴿ وَأَنَّ ٱلْمَسَجِدَ لِللّهِ فَلَا تَدْعُواْ مَعَ ٱللّهِ أَحَدًا ﴾ الجن: ١٨، وقال:

 <sup>«</sup> مجموع الفتاوى» (۲۷/۲۷).

﴿ إِنَّمَا يَعُمُرُ مَسَاجِدَ اللّهِ مَنْ ءَامَنَ بِاللّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ ﴾ التوبة: ١٨، وقسال: ﴿ وَلَا تُبَشِرُ وِهُنَّ وَأَنتُمْ عَكِفُونَ فِي ٱلْمَسَاجِدِ ﴾ البقرة: ١٨٧، وقسال: ﴿ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن مَّنَعَ مَسَاجِدَ اللّهِ أَن يُذْكَرَ فِيهَا ٱسْمُهُ وَ ﴾ البقرة: ١١٤، وقد ثبت عنه صَلَّاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه كان يقول: ﴿ إِنَّ مَن كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد، ألا فلا تتَّخِذوا القبور مساجد، ألا فلا تتَّخِذوا القبور مساجد، ألا فلا تتَّخِذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك ». واللَّه تعالى أعلم). (١)

قال النهبي ( ٤٨ ٧هـ) رَحَمُهُ ٱللَّهُ: ( أول مَن دسَّ على المسلمين بدع المقابر: العبيدية في مصر، والقرامطة، والشيعة). (٢)

(۱) «الإخنائية» (ص٠٥٠)، «مجموع الفتاوى» ( ٢٧/ ١٩١)، «الفتاوى الكبرى» لابن تيمية ( ٥/ ٢٩١) و ( ٢٧/ ٢٢٤).

(۲) «سير أعلام النبلاء» (١٠/ ١٦).

ومن دسائس العُبيديين ومَن شابههم من جهلة الصوفية في القبور:

أن الذهبي في « سير أعلام النبلاء » (١٠٦/١٠) ترجمَ للسيدة المكرمة الصالحة: نفيسة بنت الحسن بن زيد بن الحسن بن على بن أبي طالب (ت٢٠٨هـ) رَحْهَا اللَّهُ.

قال عنها: صاحبة المشهد الكبير المعمول بين مصر والقاهرة.

وذكر أنها تحوَّلَتْ من المدينة إلى مصر مع زوجها الشريف: إسحاق بن جعفر بن محمد الصادق \_ فيها قيل \_ ثم توفيت بمصر، في شهر رمضان، سنة ثهان ومئتين.

قال: ولم يبلغنا كبيرٌ شيء من أخبارها.

ولجهلة المصريين فيها اعتقاد يتجاوز الوصف ولا يجوز، مما فيه من الشرك، ويسجدون لها، ويلتمسون منها المغفرة، وكان ذلك من دسائس دعاة العبيدية. انتهى.

=

### وقال شيخ الإسلام ابن تيمية (ت٧٢٨هـ) رَحْمَهُ ٱللَّهُ: (وكذلك

الرافضة غلوا في الرسل، بل في الأئمة، حتى اتخذُوهُم أرباباً مِن دون اللّه ، فتركوا عبادة اللّه وحده لا شريك له التي أمرَهُم بها الرُّسُلُ، وكذَّبُوا الرسولَ فيها أخبرَ بِه من تَوبَةِ الأنبياء واستغفارِهِم، فتَجِدُهُمْ يُعطِّلُونَ المساجدَ الرسولَ فيها أخبرَ بِه من تَوبَةِ الأنبياء واستغفارِهِم، فتَجِدُهُمْ يُعطِّلُونَ المساجدَ التي أمرَ اللَّهُ أن تُرْفَعَ ويُذْكَرَ فيها اسمُه، فلا يُصلُّونَ فيها جُمعةً ولا جَماعة، وليس لها عندَهم كبيرُ حُرْمَةٍ، وإنْ صلَّوا فيها صلَّوا فيها وحداناً ؛ ويُعظِّمونَ وليس لما هذه المبنيَّة على القبور، فيَعكُفُونَ عليها مشابهةً للمُشرِكِين، ويحَجُّونَ إليها الحج الحاجُّ إلى البيت العتيق، ومنهم مَن يجعلُ الحجَّ إليها أعظمَ من الحج

وقال ابن خَلِّكان (ت ٦٨١هـ) في « وفيات الأعيان» (٥/ ٤٢٤): (وكان للمصريين فيها اعتقادٌ عظيمٌ، وهو إلى الآن باقي كها كان ).

علَّق ابنُ كثير «البداية والنهاية» ( ١٧١ - ١٧١) على قول ابن خلِّكان، فقال: ( قلت: وإلى الآن، وقد بالغ العامة في أمرها كثيراً جداً، ويُطلقون فيها عبارات بشعة فيها مجازفة تؤدي إلى الكفر والشرك، وألفاظاً كثيرة ينبغي أن يعرفوا بأنها لا تجوز إطلاقها في مثل أمرها، وربها نسبَها بعضهم إلى زين العابدين، وليسَتْ مِن سُلالته، والذي ينبغي أن يعتقد فيها من الصلاح ما يليق بأمثالها من النساء الصالحات.

وأصلُ عبادة الأصنام من المغالاة في القبور وأصحابها، وقد أمرَ النبيُّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بتسوية القبور وطَمْسِها.

والمغالاة في البشر حرام. ومَن زعم أنها تفك من الخشب، أو أنها تنفع أو تضر بغير مشيئة اللَّهِ فهو مُشرِكٌ . رَحِمَهَا اللَّهُ وأكرمَها، وجعلَ الجنة منزلها ) .

إلى الكعبة، بل يسبُّون مَن لا يستغني بالحج إليها عن الحج الذي فرَضَهُ اللَّهُ على عبادِه، ومَن لا يستغنى بها عن الجمعة والجهاعة.

وهذا من جنس دين النصارى والمسركين الذين يُفضِّلون عبادة الأوثان على عبادة الرحمن.

وقد ثبت في الصِّحَاح عن النبيِّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنه قال: « لعن اللَّه اللَّه وَ النصارى اتخذُوا قبور أنبيائهم مساجد ».

وقال قبل أن يموت بخمس: « إنَّ مَن كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، فإني أنهاكم عن ذلك». رواه مسلم.

وقال: « إنَّ مِن شرار الناس مَن تدركهم الساعة وهم أحياء، والـذين يتخذون القبور مساجد». رواه الإمام أحمد، وابن حبان في « صحيحه».

وقال: « اللَّهم لا تجعل قبري وثناً يُعبَد، اشتَدَّ غضبُ اللَّهِ على قومٍ اتخذُوا قبور أنبيائهم مساجد». رواه مالك في « الموطأ».

وقد صنَّفَ شيخُهم ابنُ النعمان، المعروف عندهم بالمفيد \_ وهو شيخ الموسوي والطوسي \_ كتاباً سمَّاهُ: « مناسك المشاهد» جعل قبورَ المخلوقين تُحج كما تُحجُّ الكعبة البيتَ الحرام الذي جعله اللَّهُ قياماً للناس، وهو أوَّلُ بيتٍ وُضِعَ للناس، فلا يُطافُ إلا به، ولا يُصلَّى إلا إليه، ولم يأمر اللَّهُ إلا بحجِّه.

وقد عُلِمَ بالاضطرار مِن دين الإسلام أنَّ النبي صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَم يأمر

بها ذكرُوهُ مِن أَمْرِ المشاهد، ولا شرعَ لأمَّتِهِ مناسكَ عِندَ قُبورِ الأنبياءِ والصالحين، بلْ هذا مِن دِينِ المشركين الذين قال اللَّه فيهم: ﴿ وَقَالُولُ لاَ تَذَرُنَّ وَلَا اللَّه فيهم: ﴿ وَقَالُولُ لاَ تَذَرُنَّ وَلَا اللَّه فيهم اللَّه فيهم اللَّه عَلَى اللَّه فيهم اللَّه عَلَى اللَّه فيهم عبدوهم، وغيره: هؤلاء كانوا قوماً صالحين في قوم نوح لما ماتوا عكفوا على قبورهم، فطال عليهم الأمد، فصوَّرُوا تماثيلهم ثم عبدوهم.

وقد ثبتَ في « الصحيح» عن النبي صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم أنه قال: « لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها».

وقد ثبت في «صحيح مسلم»، وغيره، عن أبي الهياج الأسدي قال: قال لي علي بن أبي طالب: « ألا أبعث على ما بعثني عليه رسولُ اللّه صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ لا أدع قبراً مُشْرِفاً إلا سوّيتُه، ولا تمثالاً إلا طمَسْتُه». فقرَنَ بين طمس التماثيل وتسوية القبور المشرِفة؛ لأنَّ كِلَيْها ذريعة إلى الشرك كيا في « الصحيحين» أنَّ أم سلمة وأم حبيبة ذكرتا للنبي طلّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ كنيسة رأينها بأرض الحبشة، وذكرتا مِن حُسْنِها وتصاويرَ فيها، فقال: « إنَّ أولئك إذا ماتَ فيهم الرجلُ الصالحُ بنواعلى قبرِهِ مسجداً، وصوّرُوا فيه تلك التصاوير، أولئك شرار الخلق عند اللّه يوم القيامة ».

واللَّهُ أَمرَ في كتابِه بعمارَةِ المساجد، ولم يذكُرِ المشاهدَ. فالرافضةُ بدَّلُوا دينَ اللَّه ! فعَمَرُوا المشاهد، وعطَّلُوا المساجد، مضَاهَاةً للمشركين، ومخالفةً للمؤمنين.

قال تعالى: ﴿ قُلُ أَمَرَرِ بِي بِٱلْقِسْطِ ۖ وَأَقِيمُواْ وُجُوهَكُوْ عِندَكُلِّ مَسْجِدٍ ﴾ الأعراف: ٢٩، الم

وقال: ﴿ مَاكَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَن يَعْمُرُواْ مَسَيجِدَ اللّهِ شَهِدِينَ عَلَىۤ أَنفُسِهِم بِٱلْكُفْرَ اللّهُ مَن ءَامَنَ أَوْلَتَ بِكَ حَبِطَتَ أَعْمَلُهُمْ وَفِي ٱلنّارِهُمْ خَلِدُونَ ۞ إِنّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللّهِ مَن ءَامَنَ وَلَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللّهِ مَنْ ءَامَنَ بِاللّهِ وَٱلْبَوْمِ ٱلْآخِدِ وَأَقَامَ ٱلصَّلَوْةَ وَءَاتَى ٱلزَّكُوةَ وَلَمْ يَغْشَ إِلّا ٱللّهَ فَعَسَى أَوْلَتَ بِكَ أَن يَكُونُواْ مِنَ ٱلْمُهْتَدِينَ ۞ النوبة: ١٧ - ١٨ ، ولم يقل: إنها يعمر مشاهدَ اللّهِ، بل عُمَّارُ المشاهِدِ يخشونَ بها غيرَ اللّه، ويَرجُون غيرَ اللّه.

وقال تعالى: ﴿ وَأَنَّ ٱلْمَسَجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُواْ مَعَ ٱللَّهِ أَحَدًا ﴾ الحن: ١٨، ولم يقل: وأنَّ المشاهد لله.

وقال: ﴿ وَمَسَاجِدُ يُذَكَرُ فِيهَا ٱسْمُ اللّهِ كَثِيرًا ﴾ الحج: ٤٠ ولم يقل: ومشاهد.

وقال: ﴿ فِي بُيُوتٍ أَذِنَ ٱللَّهُ أَن تُرْفَعَ وَيُذَكَرِ فِيهَا ٱسْمُهُ ويُسَبِّحُ لَهُ وفِيهَا بِٱلْغُدُقِ وَٱلْاَصَالِ ﴿ رِجَالُ لَا تُلْهِيهِمْ رِبَجَرَةٌ وَلَا بَيْعُ عَن ذِكْرِ ٱللَّهِ وَإِقَامِ ٱلصَّلَوْقِ وَإِيتَآءِ ٱلزَّكُوةِ ﴾ النور:

وأيضا فقد عُلِمَ بالنقل المتواتر، بَلْ عُلِمَ بالاضطرار مِن دينِ الإسلام، أنَّ رسولَ اللَّهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شرعَ لأَمَّته عِمارَةِ المساجد بالصلوات، والاجتماع للصلوات الخمس، ولصلاة الجمعة، والعيدين، وغير ذلك، وأنَّه لم يشرع لأمتِهِ أنْ يبنوا على قَبرِ نَبِيٍّ، وَلا رَجُلٍ صَالِح، لا مِن أهلِ البيتِ ولا يشرع لأمتِهِ أنْ يبنوا على قَبرِ نَبِيٍّ، وَلا رَجُلٍ صَالِح، لا مِن أهلِ البيتِ ولا

غيرهم، لا مَسجِداً ولا مَشهَداً.

ولم يكن على عهدِهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في الإسلام مَشهدٌ مَبنِيٌّ على قَبر، وكذلك على عَهدِ خُلَفَائِهِ الراشدين أصحابِه الثلاثة وعليِّ بنِ أبي طالب ومعاوية، لم يكن على عهدِهِمْ مَشْهَدٌ مَبنيٌّ لا عَلى قَبرِ نَبِيٍّ وَلا غَيرِهِ، لا عَلى قَبرِ نَبِيٍّ وَلا غَيرِهِ، لا عَلى قَبرِ إبراهيم الخليل، ولا على غَيْرِهِ). (١)

وعن غلو الرافضة، قال ابن تيمية رَحْمَهُ الله : (وفيهم - أي الرافضة - من الشرك والغلو ما ليس في سائر طوائف الأمة؛ ولهذا أظهر ما يوجد الغلو في طائفتين: في النصارى والرافضة. ويوجد أيضاً في طائفة ثالثة من أهل النسك والزهد والعبادة الذين يغلون في شيوخهم ويشركون بهم). (٢)

وقد أورد ابن تيمية إجابة على اعتراض قد يرد من الرافضة بأن ما وصفتموه من غلو الرافضة في القبور والمشاهد موجود عند بعض أهل السنة، فردَّ شيخ الإسلام رَحِمَهُ ٱللَّهُ على ذلك وبيَّن أن هذا خطأٌ سواءٌ صدر من

وانظر في غلو الرافضة في القبور، وبعض النقول من كتبهم المعتمدة تحذر من هذا الغلو: كتاب: « وقفات مع نهج البلاغة» لأحمد علي (ص ١٧٤ ــ ١٨٥) ط. دار الضياء، ط. الأولى ١٤٣٤هـ.

<sup>(</sup>۱) « منهاج السنة النبوية» ( ۱/ ٤٧٤ \_ ٤٧٩).

<sup>(</sup>٢) « منهاج السنة النبوية» ( ١/ ٤٨٦).

الرافضة أو مِن أهل السُّنَّة...، وذكر أنه عند الرافضة أكثر. (١)

وقال ابن تيمية رَحْمَهُ ٱللّهُ: (إذا قصدَ الرجُلُ الصلاةَ عند بعضِ قُبور الأنبياءِ والصالحين، مُتَبرِّكاً بالصلاة في تلك البُقعَةِ؛ فهذا عَينُ المحَادَّةِ للَّه ورَسُولِهِ، والمخالَفَةِ لِدِينهِ، وابتدَاعِ دِينٍ لم يأذَنْ به اللَّهُ؛ فإنَّ المسلمينَ قَدْ أَجْعَوا عَلَى ما عَلِمُوهُ بِالاضطِرَارِ مِن دِينِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مِن أَنَّ المسلمة عندَ القَبر - أيَّ قبرٍ كان - لا فضلَ فيها لِذلك، ولا لِلصلاةِ في تلك البقعة مَزيَّةُ خَيرِ أصلاً، بَل مَزِيَّةُ شَرِّ.

واعلَمْ أَنَّ تِلك البِقَعَةِ وإِنْ كان قد تَنزِلُ عندها الملائكةُ والرحَمةُ، ولها شَرَفٌ وفَضْلٌ، لكن دِينُ اللَّهِ تعَالى بين الغَالى فيه والجافي عنه.

فإنَّ النصارَى عظَّمُوا الأنبياءَ حتَّى عبَدُوهُم، وعبَدُوا تماثِيلَهُم، واليهودَ استخَفُّوا بِهم حتَّى قتَلُوهُم، والأمَّةُ الوسَطُ عَرَفُوا مقادِيرَهُم؛ فلَمْ يَغْلُوا فيهم غُلوَّ النصارى، ولم يجفُوا عنهم جَفَاءَ اليهود....). (٢)

قال ابن القيم (ت ١٥٧هـ) رَحْمَهُ ٱللّهُ: (مَنْ جَمَعَ بينَ سُنَّةِ رسُولِ اللَّهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي القُبور، ومَا أمرَ به ونَهَى عنه، ومَا كان عليه أصحابُه، وبَين ما عَليه أكثرُ الناس اليوم؛ رأى أحدَهما مُضَادًا للآخر، مُنَاقِضًا لَهُ، بحيثُ

<sup>(</sup>١) « منهاج السنة النبوية» ( ١/ ٤٨٢ وما بعدها ).

<sup>(</sup>۲) « اقتضاء الصراط المستقيم» (۲/ ٦٨٠).

لا يجتمعان أبداً.

فنهى رسولُ اللَّهِ صَ<u>لَّالَةُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ</u> عن الصلاة إلى القبور، وهؤلاء يُصَلُّونَ عِندها.

ونهى عن اتخاذها مساجد، وهو لاء يبنون عليها المساجد، ويُسمُّونَها مَشاهِد؛ مضاهاةً لبيوت اللَّهِ.

ونهى عن إيقادِ السُّرُجِ عليها، وهؤلاء يُوقِفُونَ الوُقُوفَ عَلى إيقاد القناديل عليها.

ونهى أن تُتَّخَذَ عِيدًا، وهؤلاء يتخذونها أعياداً ومناسِك، ويجتمعون لها كاجتهاعهم للعيد أو أكثر.

وأمر بتسويتها،... فذكر حديثين في النهى عن ذلك ، ثم قال:

هـؤلاء يبالغون في مخالفة هـذين الحديثين، ويرفعونها مـن الأرض كالبيت، ويعقدون عليها القِباب.

وذكر ابنُ القيم النهي عن التجصيص والبناء والكتابة والزيادة عليها بغير ترابها...إلخ (١)

وقال ابن القيم رَحْمَهُ ٱللَّهُ بعد بيان: (والقصودُ أنَّ هؤلاءِ المعظِّمِين للقبور، والمتَّخِذِينَهَا أعياداً، الموقِدِين عليها السُّرِجَ، الذين يَبنُونَ عليها

<sup>(</sup>۱) «إغاثة اللَّهفان» (۱/ ٣٥٣\_ ٢٥٣).

المساجدَ والقِبابِ؛ مُناقِضُونَ لما أَمَرَ بِهِ رسُولُ اللَّهِ صَ<u>لَّالَّلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّرَ</u>، محادُّون لما جاءَ به.

وأعظمُ ذلك اتخاذها مساجد، وإيقاد السرج عليها، وهو من الكبائر، وقد صرَّح الفقهاء من أصحاب أحمد وغيرهم بتحريمه. (١)

وقال ابن القيم رَحْمَهُ ٱللّهُ: (ومن المُحال أن يكونَ دُعاءُ الموتى، أو الدُّعاءُ بهم، أو الدُّعاءُ بهم، أو الدُّعاءُ عندَهم؛ مَشرُوعاً وعَمَلاً صَالحاً، ويُصرفُ عنهُ القُرُونُ الثلاثة المُفَضَّلةِ بِنَصِّ رسُولِ اللَّهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثم يُرْزَقَه الخُلوفُ الذين يقولون ما لا يَفعَلُون، ويفعَلُون ما لا يُؤمَرُون.

فهذه سُنَّةُ رسُولِ اللَّهِ صَلَّالَتُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمٌ فِي أَهْلِ القُبُورِ بِضْعاً وعِسْرِينَ سَنَةً، حتَّى توقَّاهُ اللَّهُ، وهذِه سُنَّةُ خُلفَائِهِ الراشِدِين، وهَذِه طَريقَةُ جَميعِ الصحابةِ والتابِعينَ لهم بإحسان، هَل يُمكِنُ بَشراً على وجْهِ الأرض أنْ يَأْتي عَن أَحَدٍ مِنهم بنَقْلٍ صَحِيحٍ، أو حَسَنٍ، أو ضَعِيفٍ، أو مُنقَطِع؛ أنهم كانوا إذا كان لهم حاجَةٌ قصَدُوا القُبُورَ فَدَعُوا عِندَها، وتمسَّحُوا بها، فَضلًا أن يُصَلُّوا عندها، أو يسألُوهم حَوائجَهُم ؟

فَلْيُوقِفُونا عَلى أَثَرٍ واحِدٍ، أو حَرفٍ وَاحِدٍ في ذلك.

بَلَى؛ يمكنُهم أَنْ يأتُوا عَن الْخُلُوفِ التي خَلَفَتْ بعدَهُم بكثير مِن ذلك، وكُلَّما تأَخَّرَ الزَّمَانُ وطَال العَهدُ؛ كان ذلك أكثر، حتَّى لقَد وُجِدَ في ذلك عِدَّةُ

<sup>(</sup>۱) «إغاثة اللَّهفان» (۱/ ٣٥٦).

مصنَّفاتٍ لَيس فيها عن رسُولِ اللَّهِ صَ<u>لَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ</u> ولا عَن خُلَفَائِهِ الراشِدِينَ ولا عَن خُلَفَائِهِ الراشِدِينَ ولا عَن أصحَابِهِ حَرْفٌ واحِدٌ مِن ذلك!

بلى؛ فيها مِن خلاف ذلك كثير، كما قدمناهُ من الأحاديثِ المرفوعة....

#### إلى أن قال رَحْمَهُ ٱللَّهُ:

فلو كان الدعاءُ عند القُبور، والصلاةُ عندها، والتبرُّكُ بها فَضِيلَةً أو سُنَّةً أو مُبَاحاً، لَنَصَبَ المهاجِرُونَ والأنصَارُ هذا القبرَ عَلَمَاً لِذلك، ودَعَ واعنده، وسَنُّوا ذلك لمن بَعدَهم، ولكن كانوا أعلمَ باللَّهِ ورسُولِهِ ودِينِهِ مِن الخُلُوفِ التي خَلَفَتْ بعدَهُم.

وكذلك التابعون لهم بإحسَانٍ، راحُوا على هذا السبيل، وقد كان عِندَهُم مِن قُبُورِ أصحَابِ رسُولِ اللَّهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بالأَمصَارِ عَدَدٌ كَثير، وهم مُتوَافِرُونَ، فها مِنْهُم مَن استغاث عند قَبْرِ صاحِبٍ، ولا دعَاهُ، ولا دعَا بِهِ، ولا دعَا عندَهُ، ولا استسقى بِه، ولا استنصر بِه، ومِن المعلومِ أنَّ مِثلَ هذا مما تتوفَّرُ الهِمَمُ والدَّوَاعِي عَلى نَقْلِه، بَل عَلى نَقْل ما هُو دُونَه.

وحينالًا فلا يخلُو: إمَّا أنْ يكونَ الدعاءُ عندَها، والدعاءُ بأربابها أفضلَ منه في غير تلك البقعة، أو لا يكون:

فإنْ كانَ أفضلَ، فكيفَ خَفِي عِلْماً وعمَلاً عَلَى الصحابة والتابعين وتابعيهم ؟! فتكونُ القرونُ الثلاثةُ الفَاضِلَةُ جَاهِلَةً بهذا الفضل العظيم، وتظفَر به الخُلوف عِلْماً وعَمَلاً ؟

ولا يجوز أنْ يعلمُوه ويزهَدُوا فيه، مع حِرصهم على كُلِّ خَير، لا سيا الدعاء؛ فإنَّ المضطَرَّ يتشَبَّثُ بكُلِّ سَبَبٍ، وإنْ كان فيه كَراهَةٌ مَا، فكيف يكونون مضطرِّين في كثير من الدعاء، وهُم يعلَمُونَ فضلَ الدعاء عند القبور، ثم لا يقصدونه ؟ هذا محال طبعاً وشَرْعاً.

فتعيَّن القسمُ الآخر، وهوَ أنه لا فضلَ للدعاءِ عندها، ولا هُو مَشروع، ولا مَأذونٌ فيه بقصدِ الخصوص، بل تخصيصُها بالدعاءِ عندَها ذَريعةٌ إلى ما تقدَّمَ من المفاسِد، ومِثلُ هذا مما لا يَشْرَعُهُ اللَّهُ ورَسُولُه البتة، بل استحِبَابُ الدعاء عندَها شَرْعُ عبادةٍ لم يشرْعَهَا اللَّهُ، ولم يُنزِّل بها سُلطَاناً.

وقد أنكَرَ الصحابةُ ما هُو دونَ هذا بكثير...). (١)

قال الصنعاني (ت ١١٨٢هـ) رَحْمَهُ ٱللّهُ: (فإنَّ هذه القِبابَ والمشاهدَ التي صارت أعظمَ ذريعة إلى الشرك والإلحاد، وأكبرَ وسيلة إلى هذم الإسلام وخراب بنيانه، غالبُ بَل كلُّ مَن يَعمُرُها هم الملوكُ والسلاطينُ والرؤساء والولاةُ، إمَّا على قريبٍ لهم أو على مَن يُحسنون الظنَّ فيه، مِن فاضل أو عالم أو صوفيًّ أو فقير أو شيخ أو كبير، ويزورُه الناسُ الذين يعرفونه زيارة الأموات، مِن دون توسُّل به ولا هَنْفِ باسمِه، بل يَدْعون له ويستغفرون، حتَّى ينقرضَ مَن يَعرفه أو أكثرُهم، فيأتي مَن بعدهم فيجدُ قبراً قد شُيدًد عليه حتَّى ينقرضَ مَن يَعرفه أو أكثرُهم، فيأتي مَن بعدهم فيجدُ قبراً قد شُيدًد عليه

<sup>(</sup>۱) «إغاثة اللَّهفان» (۱/ ٣٦٧).

البناءُ، وسُرِجَت عليه الشموعُ، وفُرِشَ بالفراش الفاخر، وأُرْخِيَت عليه الستورُ، وأُلْقِيَت عليه الأورادُ والزهور، فيعتقد أنَّ ذلك لِنَفع أو لدفع ضُرر، ويأتيه السَّدَنة يَكذِبُون على الميِّت بأنَّه فعلَ وفَعَلَ، وأنزل بفلانٍ الضَّرر، ويأتيه السَّدَنة يَكذِبُون على الميِّت بأنَّه فعلَ وفَعَلَ، وأنزل بفلانٍ الضَّررَ، ويأتيه النَّفْع، حتَّى يَغرسُ وافي جِبلَّتِه كُلَّ بَاطل، وله ذا الأمْر ثَبَت في وبفُلانٍ النَّفْع، حتَّى يَغرسُ وافي جِبلَّتِه كُلَّ باطل، وله ذا الأمْر ثَبَت في الأحاديث النبوية اللَّعنُ على مَن أَسْرَجَ على القبور، وكتَب عليها، وبَنَى عليها، وأحاديث ذلك واسعةٌ معروفةٌ، فإنَّ ذلك في نفسِهِ مَنهي عنه، ثم هو ذريعةٌ إلى مَفسَدَةٍ عَظِيمَةٍ.

# فإنْ قلتَ: هذا قبرُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّالَلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قد عُمِّرت عليه قُبَّة عظيمةٌ أُنفقت فيها الأموال؟!

قلتُ: هذا جهلٌ عظيم بحقيقة الحال، فإنَّ هذه القُبَّة ليس بناؤها منه صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمٌ ، ولا مِن أصحابه، ولا مِن تابعيهم، ولا تابعي التابعين، ولا مِن علماء أمَّتِه، وأئمَّة مِلَّتِه، بل هذه القُبَّة المعمُولَة على قبرِهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمٌ مِن علماء أمَّتِه، وأئمَّة مِلَّتِه، بل هذه القُبَّة المعمُولَة على قبرِه صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمٌ مِن أَبنية بعض مُلوك مصر المتأخرين (١) ، وهو قالا وون الصالحي المعروف بالملك المنصور، في سنة ثمان وسبعين وستمئة، ذكره في «تحقيق النصرة بتلخيص معالم دار الهجرة» (٢) ، فهذه أمورٌ دولية لا دليلية، يتبع

<sup>(</sup>۱) وانظر للاستزادة كتاب: « الجواب عن شبهة الاستدلال بالقبر النبوي على جواز اتخاذ القبور مساجد» د. صالح بن عبدالعزيز سندي.

<sup>(</sup>٢) للمراغي (ت ٨١٦هـ)، وهو مطبوع، وانظر: «بهجة النفوس والأسرار» لعفيف المراغي (ت بعد ٧٧٠هـ) ( ٢/ ٨٩٩).

فيها الآخرُ الأول.

وهذا آخرُ ما أردناه مِمَّا أوردناه لَّما عمَّت البلوى، واتُبعت الأهواء وأعرضَ العلماءُ عن النكير، الذي يجبُ عليهم، ومالوا إلى ما مالَتْ العامَّةُ إليه، وصارَ المنكرُ معروفاً والمعروفُ منكراً، ولَم نجد من الأعيان ناهياً عن ذلك ولا زاجِراً). انتهى كلام الصنعاني. (١)

وقال الشوكاني (ت ١٢٥٠هـ) رَحْمَهُ اللهُ: (اعلَم أنه قد اتّفَقَ الناسُ، سابقُهم ولاحقُهم، وأولهم وآخرُهم من لدُن الصحابة ـ رضوان اللَّه عنهم ـ إلى هذا الوقت: أنَّ رفعَ القبور والبناء عليها بدعةٌ من البدع التي ثبتَ النهي عنها واشتد وعيدُ رسولِ اللَّهِ صَلَّاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لفاعلها، كها يأتي بيانه، ولم يخالف في ذلك أحدٌ من المسلمين أجمعين، لكنه وقع للإمام يحيى بن حمزة مقالة تدل على أنه يرى أنه لا بأس بالقباب والمشاهد على قبور الفضلاء، ولم يقل بذلك غيرُه، ولا رُوِي عن أحد سواه، ومَن ذكرها من المؤلّفين في كتب الفقه من الزيدية فهو جَريٌ على قولِه واقتداءٌ به. ولم نجد القولَ بذلك ممن عصره عليه لا مِن أهل البيت ولا من غيرهم. (٢)

(۱) « تطهير الاعتقاد عن أدران الإلحاد» للصنعاني ( ص  $\Lambda \Lambda = \Lambda \Lambda$ ).

<sup>(</sup>۲) «شرح الصدور بتحريم رفع القبور» (ص۸). وانظر: «وبل الغيام على شفاء الأوام» للشوكاني أيضاً ( ١/ ٤٠٨ ـ ٤١١) فقد ذكر النهي عن رفع القبور، وأنه يجب على المسلمين إنكار رفعها، وأنها بدعة لم يفعلها أكابر الصحابة في زمنه صَلَّاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ ..... إلى الخ.

# ذكر الأستاذ الأديب السوري: رفيق العظم (١) رَحَمَهُ ٱللَّهُ كلاماً جميلاً مفاده:

اختلاف المؤرِّخين في تعيين قُبور كَثيرٍ من جِلَّة الصحابة الكرام، رغم مكانتهم السامية، وآثارهم الحميدة، ومع ذلك فقبورهم لا تُعلَمُ تحديداً!! وذكر أنه قد يتساءل بعضهم: لِمَ لَمْ تُعرَف تحديداً، ويُشاد عليها البناء والقباب، وتُتخذ مساجد؛ لعظم مكانتهم وكبير آثارهم ؟! كما فُعِل بقبور عدد من الأمراء الظلمة الذين ليس لهم أثر يُشكرون عليه في الإسلام، وكذا المتمشخة والدحالين ؟!

ثم أجاب رَحْمَهُ ٱللَّهُ على هذا التساؤل بقوله: (إنَّ الصحابة والتابعين لم يكونوا في عصرهم بأقل تقديراً لقدر الرجال، وتعظيماً لشأن مَن نبغ فيهم

<sup>(</sup>۱) هـو الأستاذ الأديب الشاعر: رفيـق بـن محمـود بـن خليـل العظـم، ولـد في دمشـق (١٨٤٤هـ)، له مؤلفات ومقالات عديـدة، مـن مؤلفاته: «أشـهر مشـاهير الإسـلام في الحروب والسياسة»، و«الـدروس الحكميـة للناشئة الإسـلامية»، و «العـالم الإسـلامي وأوربا» ـط. ١٣٢٥هـ ـ، و «تنبيه الأفهـام إلى مطالـب الحيـاة الاجتهاعيـة والإسـلام»، و «البيان في أسباب التمدن والعمران»، و «السوانح الفكرية»، و «البيان في كيفية انتشـار الأديان». أهدى مكتبته وخطوطاته إلى المجمع العلمي العربي بدمشـق. تـوفي في القـاهرة (١٣٤٣هـ) رَحَمُهُ اللهُهُ.

تُنظر ترجَمتُه في: «حلية البشر» للبيطار (ص ٦٣٠)، «الأعلام» للزركلي (٣/ ٣٠)، « «معجم المؤلفين» لكحالة (١/ ٧٢٤).

من مشاهير الأبطال، وأخيار الأمة، إلا أنهم كانوا يأنفون من تشييد قبور الأموات، وتعظيم الرفات؛ لتحقُّقِهم النهي الصريح عن ذلك من صاحب الشريعة الغراء الحنيفية السمحة، التي جاءت لاستئصال شأفة الوثنية، ومحو آثار التعظيم للرفات، أو العكوف على قبور الأموات، ويرون أن خير القبور الدوارس، وأنَّ أشرف الذكر في أشرف الأعال؛ لهذا اختفَتْ عمن أتى بعد جيلهم ذلك قبورُ كبار الصحابة، وجِلَّة المجاهدين إلا ما ندر، ثم اختلفت نقلة الأخبار في تعيين أمكنتها باختلاف الرواة، وتضارب ظنون الناقلين، ولو كان في صدرِ الإسلام أثرٌ لتعظيم القبور والاحتفاظ على أماكن الأموات بشييد القباب والمساجد عليها، لما كان شيٌ من هذا الاختلاف، ولما غابتْ عنَّا إلى الآن قبورُ أولئك الصحابة الكرام، كما لم تغب قبور الدجاجلة والمتمشيخين التي ابتدعها بعد العصور الأولى مبتدعة المسلمين، وخالفوا فِعْلَ الصحابة والتابعين، حتَّى باتَتْ أكثرُ هذه القباب تُمتَّلُ هياكل الأقدمين، وتُعيد سيرة الوثنية بأقبحِ أنواعها، وأبعَدِ منازِعِها عن الحق، وأقربها من الشرك. (١)

ولو اعتبرَ المسلمونَ بعدُ باختفاءِ قبورِ الصحابةِ الذين عنهم أخذُوا هـذا

<sup>(</sup>۱) أقول: بل كثير منها الآن شركٌ أكبر مُخْرِج من المِلَّة، لأنهم صرفوا لها مالا يُصرف إلا لله تعالى، من دعائها من دون اللَّه، والطوافِ بها، والنذر لها، والـذبح عنـدها، واعتقاد أنها تملك نفعاً أو ضُراً \_ ولا حول ولاقوة إلا باللَّه العلي العظيم \_ .

الدين، وبهم نصر الله الإسلام؛ لما اجترأوا على إقامة القباب على القبور، وتعظيم الأموات، تعظيم أيأباه العقل والشرع، وخالفوا في هذا كله الصحابة والتابعين الذين أدَّوا إلينا أمانة نبيهم صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فأضعناها، وأسرار شريعتِهِ فعَبْشْنَا بها!!

وإليك ما رواه في شأنِ القبور مُسلمٌ في « صحيحه».... ثم ذكر الأستاذ حديثين منه: حديث أبي الهياج عن علي، وحديث فضالة بن عبيد في تسوية القبور. (١)

ثم قال: هكذا بلَّغوا الدين، وأدَّوا إلينا أمانة الرسولِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، ثم تأكيداً لعَهد الأمانة بدأوا بكُلِّ ما أمرهم به الرسول صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم بأنفسهم؛ لنستنَّ بسنتهم، ونهتدي بهدي نبيهم.

ولكن قصرت عُقُولُنا عن إدراك معنى تلك الجزئيات، وانحطّت مداركنا عن مقام العلم بحكمة التشريع الإلهي، والأمر النبوي القاضي بعدم تشييد القبور؛ اتقاءَ التدرج في مدارج الوثنية، فلم نحفل بتلك الحكمة، وتحكّمنا بعقولنا القاصرة بالشرع، فحكَمْنا بجواز تشييد القبور استحباباً

<sup>(</sup>۱) ذكر الأستاذ العظم رَحَمُهُ اللّهُ حاشية هنا: [الأحاديث الواردة بالنهي عن تشييد القبور وتعظيمها، ولَعْنِ مَن يتخذها مزاراً، ويقصدها بالنذور كثيرةٌ، قد استقصى الكلام عليها كثير من الأئمة المصلحين، كشيخ الإسلام ابن تيمية، وابن القيم، وأمث الهما، فلتُراجع في مظانها من كتب القوم، كالواسطة، وإغاثة اللَّهفان، وغيرهما ].

لمثل هذه الجزئيات، حتى أصبَحَتْ كليات وخَرقاً في الدِّين، وإفساداً لعقيدةِ التوحيد؛ إذْ ما زِلْنَا نتدرَّجُ حتَّى جعلنا عليها المساجد، وقصَدْنَا رُفاتَها بالنذور والقُرُبات، ووقعْنا مِنْ ثَمَّ فيها لأجلِه أمرَنا الشارعُ بطَمْسِ القُبُور، كُلُّ هذا ونحنُ لا نزالُ في غفلةٍ عن حِكْمَةِ الشرْع، نُصَادِمُ الحَقَّ ويُصادِمُنَا حتى نهلكَ مع الهالكين). انتهى كلام الأستاذ: رفيق رَحْمَهُٱللَّهُ (۱)

أقول: يتفطر القلب أسى حينها ينظر المرءُ إلى ما آلَ إليه المسلمون بعد القرون الأولى من البُعد عن دينهم باتجاههم للقبور عبادةً أو تعظيهاً، وبناء المشاهد والقباب عليها (٢) ، فلا زالت كثير من البلدان الإسلامية \_ إلى زماننا هذا \_ مليئةً بتعظيم القبور والمشاهد، وبناء القباب عليها \_ نسأل اللّه السلامة والعافية في الدين والدنيا والآخرة، وأن يصلح أحوال المسلمين في

(۱) «أشهر مشاهير الإسلام في الحروب والسياسة» للأستاذ: رفيـق العظـم (ص ٥٠٤ - ومُعَالِّلَهُ عَنْهُ، ٥٠٧). وقد ذكر هذه الفائدة استطراداً في خاتمة ترجمته لأبي عبيـدة ابـن الجـراح رَصَّالِللهُ عَنْهُ، وتحديد موضع قبره.

(۲) «المزار في كتب الجغرافيين والرحالة العرب من القرن الرابع إلى القرن السادس للهجرة» لعبدالرزاق المجبري، ط. مركز الدراسات الإسلامية بالقيروان، ومجمع الأطرش في تونس، و «المقابر المشهورة والمشاهد المزورة» لابن الساعي البغدادي (ت ٦٧٤هـ). وانظر ما سبق ذكره في الكتب عن تعظيم القبور، وحال القبورية، والتحذير من ذلك.

دينهم و دنياهم . . (١)

#### \* \* \*

و بناء القباب على القبور محرَّمٌ نصًا و إجماعاً، وهو وسيلةٌ للشرك، والتغرير بالعامة وأشباههم، ليقوموا بصرف شئ من العبادة لصاحب القبر.

وإنَّ زيارةُ القبور عند أهلِ السُّنَّة والجماعة من لدن النبي صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلى زماننا هذا على نوعين، كما قال العلامة الشيخ: عبدالرحمن بن ناصر السعدي (ت ١٣٧٦هـ) رَحَمُهُ اللَّهُ:

#### ( مشروع، و ممنوع:

أما المشروع فهو: ما شرعة الشارع مِن زيارة القبور على الوجه الشرعي مِن غَير شدِّ رَحْلٍ، يزورها المسلم متَّبِعاً للسُّنَّةِ، فيَدعُو المهاعموما، ولأقاربِ ومعارفِ خصوصاً؛ فيكون محسِناً إليهم بالدعاء لهم وطلب العفو والمغفرة والرحمة لهم، ومحسِناً إلى نفسِه باتِّباع السُّنَّةِ وتَذكُّر الآخرة، والاعتِبار بها والاتِّعاظ.

<sup>(</sup>۱) انظر: «الآثار والمشاهد وأثر تعظيمها على الأمة الإسلامية» د.عبدالعزيز الجفير (ص٩١ ومابعدها)، «الانحرافات العقدية والعلمية في القرنين الثالث عشر والرابع عشر المحريين وآثارهما في حياة الأمة» لعلي بن بخيت الزهراني ( ١/ ٢٧١ وما بعدها)، «غُربة الإسلام» للشيخ: حمود بن عبداللَّه التويجري ( ١/ ٢١٦ ـ ٢٦٧).

#### وأما الممنوع فإنه نوعان:

أحدهما: محرَّم ووسيلة للشرك، كالتمشَّعِ بها، والتوسل إلى اللَّهِ بأهلها، والصلاة عندها، وكإسراجها، والبناء عليها، والغلوِّ فيها، وفي أهلها إذا لم يبلغ رتبة العبادة.

والنوع الثاني: شِركٌ أكبر، كدعاء أهل القبور، والاستغاثة بهم، وطلب الحوائج الدنيوية والأخروية منهم، فهذا شِرْكٌ أكبر، وهوَ عَيْنُ ما يفعلُهُ عُبَّادُ الأصنام مع أصنامهم.

ولا فرق في هذا بينَ أنْ يعتقدَ الفاعلُ لذلك أنهم مُستَقِلُون في تحصيل مطالبِه، أو متوسِّطُون إلى اللَّهِ، فإنَّ المشرِكين يقولون: في مَا نَعَبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلِّفَى السورة الزمر، آية ٣).

﴿ وَيَقُولُونَ هَلَوُكُا ٓءِ شُفَعَتَوُنَا عِندَ ٱللَّهِ ﴾ (سورة يونس، آية ١٨).

فمَنْ زَعَمَ أنه لا يَكفرُ مَن دعا أهلَ القبور حتَّى يعتقد أنهم مُستقِلُون بالنَّفع ودَفْع الضَّرِر، وأنَّ مَن اعتقد أنَّ اللَّه هو الفاعل، مُستقِلُون بالنَّفع ودَفْع الضَّرِر، وأنَّ مَن دعاهم واستغاث بهم، فلا يَكفر؛ مَنْ وأنهم وسائطُ بين اللَّه وبينَ مَن دعاهم واستغاث بهم، فلا يَكفر؛ مَنْ زعمَ ذلك فقد كذَّبَ ما جاء به الكتابُ والسُّنَّة، وأجمعَتْ عليه الأمَّةُ مِنْ أنَّ مَنْ دعَا غيرَ اللَّه فه و مشركٌ كافِرٌ في الحالَين المذكورين، سواءٌ اعتقدَهُمْ مستقِلِّيْنَ أو متَوسَطين.

وهَذا معلومٌ بالضَّرورَةِ مِن دِين الإسلام.

فعليكَ بهذا التفصيل الذي يحصلُ به الفرقانُ في هذا الباب المهمِّ الذي حَصَلَ، ولم ينْجُ مِن فِتنَتِهِ اللذي حَصَلَ، ولم ينْجُ مِن فِتنَتِهِ إلا مَنْ عَرَفَ الحَقَّ واتَّبَعَهُ ). (١)

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) «القول السديد في مقاصد التوحيد» لابن سعدي ـ ط. المنهاج ـ (ص١٠٢ ـ ١٠٣). وانظر: «إغاثة اللهفان» لابن القيم (١/ ٣٩٢)، و« زيارة القبور عند المسلمين» لمحمد الحمود النجدي (ص٤٨) و (ص٥٤١ ـ ١٥٨).

### 

نحمد اللّه سُبْحَانهُ وَتَعَالَى حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه أن ردَّ البقيع إلى حالته الأولى، التي كانت في حياة النبي صَلَّاللهُ عَنْ اللهُ على القبور، وغيرها، أدام اللّه علينا وعلى المسلمين نعمة الإسلام والسّنة، وحفظ بلادنا وبلاد المسلمين من الضلالات والشركيات والبدع، وجزى اللهُ خيراً ولاة أمرنا وعلماء المسلمين على جهودهم في التحذير من الشرك والغلو ومظاهره، والسعي في إزالته، فالحمدُ للهِ حمداً يليق بجلاله وعظيم سلطانه.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية (ت٧٢٨هـ) رَحَمُ الله : ( فهذه المساجد المبنية على قبور الأنبياء والصالحين، والملوك وغيرهم، يتعيَّنُ إزالَتُهَا بهدْمٍ أوْ بغيرِه، هذا مما لا أعلَمُ فيه خلافاً بين العلماء المعروفين، وتُكرَهُ الصلاةُ فيها مِن غير خِلافٍ أعلَمُه، ولا تصِحُّ عندنا في ظاهر المذهب لِأجلِ النهي واللعن الوارِدِ في ذلك، ولأحادِيثَ أُخر، وليس في هذه المسألة خِلافٌ لِكُونِ المدفون فيها واحِداً، وإنها اختلَف أصحَابُنا في المقبرة المجرَّدةِ عَن مَسجِدٍ، همل حدُّها فيها واحِداً، وإنها اختلَف أصحَابُنا في المقبرة المجرَّدةِ عَن مَسجِدٍ، همل حدُّها

ثلاثة أقبر، أو يُنهَى عن الصلاة عند القبر الفَذِّ وإنْ لم يَكُن عندَهُ قَبْرٌ آخَر؟ على وجهين. (١)

قال ابن القيم (ت ١٥٧هـ) رَحْمَهُ اللّهُ بعد بيان: (... وأبلَغُ من ذلك: أنَّ رسولَ اللهِ صَلَّاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَدَمَ مسجدَ الضِّرار، ففي هذا دليلٌ على هَدْمِ ما هُو أعظَمُ فَسَاداً منه، كالمساجِدِ المبنيَّةِ عَلى القَبور؛ فإنَّ حُكمَ الإسلام فيها أن تُهدَم كلُّها، حتَّى تُسوَّى بالأرض، وهي أولى بالهدْمِ مِنْ مَسجِدِ الضِّرار، وكذلك القِبَابُ التي عَلى القُبور يجبُ هدمُهَا كلها؛ لأنها أُسِّستْ على معصية الرسُولِ، لأنه قد نهى عن البناءِ على القُبور كما تقدم؛ فبناءٌ أُسِّس على مَعصيتِهِ وخالَفَتِهِ؛ بِناءٌ محرَّمٌ، وهُو أولى بالهدم مِن بناءِ الغَاصِب قَطعاً.

وقد أمرَ النّبيُّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بهدمِ القُبورِ المُشْرِفَةِ كَما تقدم؛ فهَدْمُ القبابِ والبناءِ والمساجدِ التي بُنيتْ عليها أولى وأحرى؛ لأنه لَعَنَ مُتَّخِذِي المساجدَ عليها، ونهى عن البناءِ عليها؛ فيجبُ المبادرةُ والمساعدةُ إلى هَدمِ ما لعنَ رسولُ اللهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فاعله، ونهى عنه، والله يُقيم لِدِينِهِ وسُنَّة رسولِه مَن ينصرُهُما، ويَذُبُ عنها، فهو أشدُّ غيرةً وأسرَع تغيراً.

وكذلك يجبُ إزالةُ كلِّ قِنديل أو سراج على قَبرٍ وطَفْيُهُ؛ فإنَّ فاعِلَ ذلك مَلعُونٌ بِلَعْنَةِ رسُولِ اللهِ صَلَّائِلَةُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ولا يصحُّ هذا الوَقْف، ولا يحِلُّ

<sup>(</sup>۱) « اقتضاء الصراط المستقيم» ( ۲/ ۲۷٥).

إثباتُه وتَنفِيذُه. (١)

وقال - أيضاً - رَحَمُهُ اللّهُ: (ولا تحسبُ أيُّهُا المُنْعَمُ عليه باتباع صراطِ اللهِ المستقيم، صِراطِ أهلِ نعمتِه ورحتِه وكرامَتِه أنَّ النهيَّ عن اتخاذ القبور أوثَاناً وأعياداً وأنصاباً، والنهيَّ عن اتخاذها مساجِد، وبناءَ المساجد عليها، وإيقادَ السُّرج عليها، والسفرَ إليها، والنذرَ إليها، واستلامَها، وتقبِيلَها، وتعْفِيرَ الجِباه في عَرَصَاتها؛ غَضٌّ مِن أصحابها، ولا تنقيصٌ لهم، كيا يحسبُهُ أهلُ الإشراك والضلال؛ بل ذلك مِن إكرَامِهم، وتعظيمِهم، وتعظيمِهم، واحترَامِهم، ومُتابَعتِهم فيها يُجبونَه، وتجنُّبً ما يكرهونَه، فأنتَ واللهِ ولايُهُم ومُجبُّهُم، وناصِرُ طَريقتِهم وسُنتِهم، وعلى هَدْيهم ومنهَاجِهم، وهولاء الشركون أعصَى الناسِ لهم، وأبعدَهُم من هَدْيهم ومتابعتهم، كالنصارى مع المسيحِ عَلِيهالسَّلَمُ، واليهودِ مع موسى عَلَيهالسَّلَمُ، والرافضةِ مع على مع المسيحِ عَلِيهالسَّلَمُ، واليهودِ مع موسى عَلِيهالسَّلَمُ، والرافضةِ مع على من المسيحِ عَلِيهالسَّلَمُ، واليهودِ مع موسى عَلِيهالسَّلَمُ، والرافضةِ مع على من المناسِ المناسِ المناسِ المن المناسِ المناسِ

(۱) «إغاثة اللهفان» لابن القيم (١/ ٣٨٠).

<sup>. (</sup> $^{1}$  " إغاثة اللهفان) لابن القيم ( $^{1}$  ( $^{1}$ ).

### لقد هُدهت القباب في البقيع مرتين في عمد الدولة السعودية الأولى و الثالثة \_ ولله الحمدُ والفضلُ والهنَّةُ \_ :

اللَّولَى: في عام ( ١٢٢٠هـ) في عهد الإمام: سعود بن عبدالعزيز بن محمد بن سعود رَحَمَهُ اللَّهُ. (١)

(۱) ينظر: «عنوان المجد» لابن بشر - ط. دار الحبيب - (۱/ ۲۳۹)، و «عجائب الآثار» للجبرتي (۳/ ۹۱) وذكرها تحديدها (رجب ۱۲۲۰هـ) وانظر: «من أخبار الحجاز ونجد في تاريخ الحبرتي» لمحمد أديب غالب (ص ١٠٤)، و «الرحلة الحجازية» لمحمد لبيب البتنوني - كانت رحلته سنة ۱۳۲۷هـ - (ص ۸۸)، « لمحات من الحياة العلمية في المدينة المنورة من القرن ۱۱هـ إلى القرن ۱۶هـ» د. سعيد طوله (ص ۱۲۱ و ۱۷۲).

وقد ردَّ الشيخُ فوزان السابق الفوزان (ت ١٣٧٣هـ) في كتابه « البيان والإشهار لكشف زيغ الملحد الحاج مختار» (ص ١١٦) تهمةَ الحاج مختار بأن السعوديين لما استولوا على الحرمين، نبشوا قبور آل البيت والصحابة!!

وذكر د. صالح بن أحمد الضويحي في كتابه «أحوال المجتمع الحجازي من بداية القرن الخامس الهجري وحتى نهاية النفوذ الفاطمي» (ص ٢٣٠) هدم القباب على القبور في مكة في عهد الدولة السعودية الأولى ١٢١٦هـ نقلاً من «تحصيل المرام في أخبار مكة والبيت الحرام» للصباغ - مخطوط ورقة ٢٠٢ في جامعة الملك سعود، رقم (٢٢٣).

وأشار خليل مردم بك في كتابه «أعيان القرن الثالث عشر في الفكر والسياسة والاجتماع» (ص ١٢١٨) إلى هدم القباب في مكة سنة ١٢١٨هـ. وعند خليل بعض الجهالات في الموضوع.

هذا، وقد أعاد القبابَ السلطانُ العثماني محمود، بواسطة واليه على مصر: محمد علي باشا. انظر: «رسالة في وصف المدينة سنة ١٣٠٣هـ» لعلي بن موسى (ص١١ ـ ١٤ ذكر أن قبة

### فَأَحْمَ بُنْهُ لِي إِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

#### الثانية :

في عهد الملك الصالح: عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن فيصل بن تركي بن عبداللَّه بن محمد بن سعود رَحْمَدُاللَّهُ بعد ضَمِّ الحجاز في جمادى الأولى سنة ( ١٣٤٤ هـ) ، حيث أرسل خطاباً إلى مبعوثِه في « المدينة النبوية» الشيخ

آل البيت أكبر القبب في البقيع، و ص٥٥، و ص٦٥ ـ ٦٦).

وعن بناء العثمانيين القباب على القبور في الحرمين وترميمها والعناية بها: « خدمات العثمانيين في الحرمين الشريفين ومناسط الحج» لمحمد الأمين المكي (ت ١٣١٨هـ) تَرجمتُهُ عن اللغة التركية: د. ماجدة مخلوف (ص١٨-١٩).

ولاينكر مالهم من خدمات في السقاية والرفادة والبناء كها في كتاب «خدمات الحج في الحجاز خلال العصر العثماني» د. عزة بنت عبدالرحيم شاهين، و «أوقاف نساء السلاطين العثمانيين ـ وقفية زوجة السلطان سليمان القانوني على الحرمين الشريفين \_» د. ماجدة مخلوف، وغيرهما كثير، لكن القصد هنا بيان الانحراف العظيم في بناء القبب والمشاهد وتعظيمها.

وانظر للفائدة: « معارج الألباب في مناهج الحق والصواب» للعلامة: حسين بن مهدي النعمي (ت ١١٨٧هـ) (ص ٢٠) وما بعدها.

والحقُّ ما شهِدَتْ به الأعداءُ، انظر ما كتبه بعض الرحالة الغربيين من شهادة حسنة على تعامل الدولة السعودية الأولى مع الحجاج وعنايتها بالحرمين، من ذلك: « ملاحظات عن البدو والوهابيين» لبوركهارت ، ترجمة أ.د. عبداللَّه العثيمين ـ ط. دارة الملك عبدالعزيز \_ (ص ٤٣١ ومابعدها).

القاضي: عبدِاللَّه بنِ سليهان بن سعود البليهد رَحْمَهُ ٱللَّهُ ،(١) وأمره بأن يهدم

(۱) الشيخ القاضي: عبداللَّه بن سليهان بن سعود آل بليهد. وأسرة البليهد من آل سيَّار، من آل جبور، من بني خالد.

ولد : سنة ( ١٢٧٨ هـ)، وقيل: ( ١٢٨٤ هـ) وقيل: ( ١٢٩١ هـ)، وقيل: ( ١٢٩٤ هـ) في قرية « القرعا » من قرى القصيم الشمالية. وهو من أسرة عِلمية.

من شيوخه: والده، ومحمد بن عبداللَّه بن دخيًل «قاضي المذنب»، ومحمد بن عبداللَّه بن سليم، وعمر ابن سليم، وصالح بن قرناس، وعبداللَّه الفدا، وعبداللَّه بن عبداللطيف آل الشيخ، وحسن بن حسين آل الشيخ، وإسحاق بن عبدالرحمن آل الشيخ، وشمس الحق الهندي، وأحمد بن عيسي.

رحل إلى « الهند» للعلاج، ودرس على علماء الحديث فيها.

من تلامذته: عمر الوسيدي، حمود الشغدلي \_ قاضي حائل \_ ، وسالم بن صالح البنيان، أحمد المرشدي \_ قاضي حائل \_ ، ومحمد بن صالح بن خزيم.

أعاله: هوأول رئيس لقضاء المملكة العربية السعودية. في سنة ( ١٣٣٣هـ) عين قاضياً لقرى القصيم وبواديها، وفي سنة ( ١٣٤١هـ) عيننه الملك عبدالعزيز رَحْمَهُ اللّه قاضياً في مدينة « حائل» وما يتبعها، وفي سنة ( ١٣٤٣هـ) بعد أن ضم الملك عبدالعزيز الحجاز، نقل الشيخ إلى رئاسة القضاء في « مكة». مع إشرافه على المحاكم الشرعية وأمور الحسبة في « المدينة النبوية».

قال ابن بسام: فكان العين الباصرة، والأذن الواعية للحكومة السعودية الرشيدة، وصار هو الذي يقابل الوفود الإسلامية، وكان له مواقف مُشرِّفةٌ مُحِدَ عليها في تلك الأيام القَلِقة.

=

وذكر الشيخ ابن بسام أن تولية الملك عبدالعزيز للشيخ في «حائل» حين فتحها، والحجاز حين توليه، يدل على أمرين: معرفة الملك عبدالعزيز للرجال، وسياسة المحنكة الرشيدة؛ والثاني: العقل والحكمة والسياسة التي يتمتع بها الشيخ: عبداللَّه بن بليهد.

لذا كان الملك عبدالعزيز يجلُّه، ويعرف قدرَه، ويعتمدُ عليه \_ بعد اللَّه \_ في مهام الأمور.

قال ابن عبيد: (وكان من أعظم المقربين عند الملك عبدالعزيز، وكثير المناصحة له..)

قال سليهان بن حمدان: سمعت شيخنا العلامة الشيخ: سليهان ابن سحهان رَحَمَهُ اللَّهُ وقد ذُكِرَ عنده \_ يعني ابن بليهد \_ يثني عليه، ويقول: ماعلمتُ مثله في استحضار الحُجَّة، وما علمتُ أنه انقطع مع أحدٍ في مناظرة.

مؤلفاته: رسالة في موضوع الخلافة، وهي جواب لسؤال من رَجُلٍ من أهل الهند، كتبها سنة (٤٤٢ هـ) عنون لها محققها بد «الردعلي مدعي الخلافة» (غلاف ٣٠ صفحة) طُبعت بتحقيق: أحمد الجهاز في دار أطلس الخضراء. و «جامع المسالك في أحكام المناسك» طبع عام ١٣٤٥هـ.

وله فتاوى، ومكاتبات، وأجوبة مفرَّقة ، جمعها الشيخ د. ناصر السلامة، بعنوان: «مجموع رسائل وفتاوى الشيخ العلامة عبدالله بن بليهد» ط. في دار الصميعي ١٤٣٦هـ. وفاته: مازال على قضاء حائل، حتى قام بزيارة إلى الطائف للراحة والاستجام، فمرض فيها نحو شهر، ثم توفي رَحَمُهُ الله في (١١/ ٥/ ١٣٥٩هـ) وصُلِّي عليه في مسجد العباس، ودفن في المقبرة في شرق المسجد. وكان على رأس الجموع المشيعة الملك فيصل بن عبدالعزيز رَحَمُهُ الله وكان نائباً لوالده على الحجاز.

ينظر: «تسهيل السابلة» للعثيمين (٣/ ١٨١٣) رقم (٣٠١٤)، «تذكرة أولي النهى والعرفان» لإبراهيم بن عبيد آل عبدالمحسن (٤/ ١١٧)، «الأعلام»للزركلي (٤/ ٩١)،

جميع القباب المبنية على القبور، والخطابُ مؤرَّخٌ بِ ( ١٧ / رمضان/ ١٣٤٤هـ). (١)

«أعلام المكين» (1/ ٢٤)، «علماء نجد خلال ثمانية قرون» للبسام (٤/ ١٥٠)، «معجم أسر بريدة» للشيخ: محمد العبودي (٢/ ٣٢٠)، «منبع الكرم والشمائل في ذكر أخبار وآثار مَن عاش من أهل العلم في حائل» للشيخ: د. حسَّان الرديعان (ص٣١١)، «الحنابلة خلال ثلاثة عشر قرناً» د.عبداللَّه الطريقي (١٠/ ٢٣٤) رقم (١٤١٥)، «النجديون في الهند» لإبراهيم بن عبداللَّه المديهش، ط. دار الثلوثية في الرياض، ط. الأولى - (ص٢٢١) رقم (٢٢).

(۱) انظر بيانَ ذلك وصورةَ الخطاب في: « منبع الكرم والشائل في ذكر أخبار وآثار من عاش من أهل العلم في حائل» د. حسان الرديعان ، أثناء ترجمة الشيخ القاضي: عبداللَّه بن بليهد (ص٣١٤، و ٢٧٢)، و « معجم أسر بريدة» للعبودي ( ٢/ ٣٣١).

وانظر حديثاً حسناً عن الموضوع في بحث بعنوان: «الشيخ عبداللَّه بن سليهان بن بليه د حياته وجهوده في الدعوة والقضاء» د. عبداللَّه التركي (ص٢٧ ـ ٣٥) نُشر في مجلة دارة الملك عبدالعزيز (العدد ٢، في سنتها الحادية والثلاثين، ربيع الآخر، ٢٢٦ه هـ)، وانظر: «صحيفة أم القرى» عدد (٢٩)، وتاريخ (١٧/ ١٠/ ١٣٤٤هـ) (ص ١ ـ ٢)، وعدد (١٠٤) في (٤/ ٢/ ١٣٤٥هـ)، و بحث «هدم القباب في البقيع» للعواد.

وانظر: «الدين الخالص» لصديق حسن خان القنوجي (٣/ ٥٧٥)، وكلام الشيخ: رشيد رضا الشامي ثم المصري (ت ١٣٥٤هـ) كما في: «السيد رشيد رضا أو إخاء أربعين سنة» لشكيب أرسلان (ص٤٤٦، ٥٧٠هـ)، ولرشيد أيضاً ولغيره في «مجلة

المنار» مقالات عدة عن القباب على القبور وهدمها، انظر: ( ٢٥ / ٣٧٣) بتاريخ ( رجب ١٣٤٨هـ)، و (٢٥ / ٢٥) بتاريخ ( ١٣٤١هـ)، و (٢٧ / ٤٥) و (٢٥ / ٢٤٩، ١٣٤٩هـ)، و (٢٥ / ٢٥) و (٢٥ / ٢٥) بتاريخ ( ١٣٤١هـ)، و (٩٣ / ٥٥) و (٩٣ / ٥٥)، « الرحلة الفلسطينية إلى الديار الحجازية ١٣٥٥هـ و ١٩٣٧ م ١٩٣٧م» مستخرجة من المذكرات، لمحمد عزة دروزة (ت ١٤٠٤هـ) (ص٧٧)، «فيض الخاطر» لأحمد أمين ( ٥/ ٢٠٤)، و «التطور العمراني لمدن الحج والمشاعر المقدسة في عهد الملك عبدالعزيز» أ.د. ناصر بن علي الحارثي ( ص ٨١)، « التاريخ الشامل للمدينة المنورة » د. عبدالباسط بدر (٣/ ١٧٨)، « المدينة المنورة في عهد الملك عبدالعزيز المسجد النبوي» لمحمد إلياس عبدالغني ( ص ٢٠٨)، « لمحات من الحياة العلمية في المدينة المنورة من القرن ١١هـ إلى القرن ١٤هـ » د. سعيد طوله ( ص ٤٣٧).

وجاء في « تذكار الحجاز \_ خطرات ومشاهد في الحج \_ » لعبدالعزيز صبري بك المصري \_ ط. ١٣٤٢هـ \_ ( ص ٦٦) ذكر هدم القباب في الحجاز مثل قبة على قبر خديجة رَحْوَلَيْفُعَنْهَا، وذكر في ( ص ١١٦) مساواة قبور البقيع بالأرض كما فُعِل بمقابر المعلاة في مكة .... ثم أنكر على الحكومة السعودية هدم هذه الآثار!!

وعرض المسألة على أنها خلافية بين العلماء!! أقول: وهذا من جهله بالتوحيد رَحَمُهُ اللّهُ فائدة: انظر عن ضمّ المدينة النبوية: « المدينة المنورة في عهد الملك عبدالعزيز» لفهد اللحياني (ص٨١\_١٣٧٠)، « العلاقة بين الملك عبدالعزيز والملك حسين بن علي وضم الحجاز» د. أحمد بن يحيى آل فائع (ص٣٢٣).

وانظر صور القباب قبل هدمها: في كتاب « بقيع الغرقد» د. محمد أنور البكري، و حاتم عمر طه ( ص ٦٣ و ٧٢).

=

وانظر عن هدم القباب في مكة المكرمة: «تاريخ الجبري» (١١٦/١ – ١١١) في حوادث شهر محرم سنة (١١٢١هـ)، و «الدرر السنية» (١/٣٣١)، «تاريخ المملكة العربية السعودية» أ.د. عبداللَّه بن صالح العثيمين (١/٣٣١)، و «الانحرافات العقدية والعلمية في القرنين الثالث عشر والرابع عشر الهجريين وآثارهما في حياة الأمة» لعلي بن بخيت الزهراني (١/ ٢٠٨ وما بعدها، و ٥٠٥ ـ ٢٠٠١)، و «دعاوى المناوئين لدعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب» د. عبدالعزيز آل عبداللطيف (ص ٢٩١ ـ ٤٢٤)، «إسلامية لا وهابية» ـ ط. دار ابن الجوزي - أ.د. ناصر العقل (ص ٢٥٤ ـ ٢٦٥)، «مكة في القرن الرابع عشر الهجري» لمحمد عمر رفيع (ص ١٢٤ ـ ١٢٩)، «صفحات من تاريخ مكة المكرمة»، تأليف: ك. سنوك هو رخرونيه (١/ ٢٨٦).

وقد ذكر المؤرخ: محمود فهمي المهندس (ت ١٣١١هـ) رَحْمَهُ أُللّهُ في كتابه «البحر الزاخر» ( ١/ ١٧٦) أن النجديين بعد دخولهم مكة، هدموا فيها ما يزيد على ثمانين قبة فاخرة مبنية على قبور وأضرحة آل بيت النبوة.

وقد نقل الشيخُ فوزان السابق الفوزان (ت ١٣٧٣هـ) رَحْمَهُ أَللَهُ من الشيخ محمود فهمي \_ وأثنى عليه \_ ، وكذا من الجبرق، ذكر ذلك في كتابه « البيان والإشهار لكشف زيغ الملحد الحاج مختار» (ص ٤٤\_٧٤ و ٥٤).

و في « الرحلة الحجازية» لمحمد لبيب البتنوني رَحَمُهُ اللهُ \_ كانت رحلته سنة ١٣٢٧ه \_ \_ (ص ٨٨) أشار إلى هدم الإمام سعود \_ في الدولة السعودية الأولى \_ سنة ١٢١٨ه \_ القباب التي في المعلَّى، منها قبة على مَولد النبي صَلَّاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، وقبة على مَولد أبي بكر رَضَاً للهُ عَنْهُ !!

وكان للشيخ الفقيه: أحمد بن إبراهيم بن حمد بن عيسى النجدي ( ١٢٥٣ هـ) رَحْمَهُ ٱللَّهُ أَثرٌ جَليل، فقد كان يجالس أمير مكة: عون بن محمد بن عبدالمعين بن عون

وما زالَتْ الرافضة (۱) والصوفية إلى يومنا هذا ينوحون على هدم مظاهر البدع ووسائل الشرك، ويتمنون عودة القباب والخرافات والشركيات التي دُنِّسَت بها البلاد الطاهرة.

وبعد هدم القباب المبنية على القبور في الحرمين في عهد الملك عبد العزيز وحمد أللله عبد العربية في العراق يستنكرون ذلك،

(ت ١٣٢٣هـ) رَحْمَهُ أُللَّهُ وأقنعه بهدم القباب المشيَّدة على القبور في : مكة، والطائف، وجدة، فهدَمَها إلا قبة حواء، وخديجة، وابن عباس في الطائف، فإنه لم يهدم هذه القباب الثلاث خوفاً من السلطان عبدالحميد العثماني أنْ يعزله عن الإمارة.

انظر: «مشاهير على انجد وغيرهم» للشيخ: عبدالرحمن بن عبداللطيف آل الشيخ (ت ٢٦٠هـ) (ص ٢٦٤)، «على انجد» للشيخ: البسام ( ١/ ٤٤٠)، وانظر: «الشيخ أحمد بن عيسى ومنهجه في تقرير العقيدة مع تحقيق كتابه: تنبيه النبيه والغبي في الردعلى المدارسي والحلبي» رسالة ماجستير في قسم العقيدة ، كلية أصول الدين، جامعة الإمام، للشيخ: عبدالعزيز بن إبراهيم الجبرين.

وقد جمع د. ناصر السلامة مؤلفات الشيخ أحمد بن عيسى في مجلد، طبع عام ١٤٣٩هـ في دار أطلس الخضراء.

(۱) حدَّدَتْ الرافضِةُ ( / / شوال) من كل سَنَةٍ حِداداً على هَدْمِ القبابِ في البقيع... ذكر ذلك: الوردي في « لمحات اجتهاعية من تاريخ العراق الحديث» ( ۲ / ۳۱۰ ملحق)، « السبحاني في « صيانة الآثار» ( ص ۲۶)، ومغنية في « هذه هي الوهابية» ( ص ۹۲)، أفاد ما سبق الشيخ د. بدر العواد في بحثه: « هدم القباب في البقيع» ( ص ۲۰۸) ضمن المصدر المذكور في الحاشية التالية.

فكتب الشيخ العلامة: محمد حامد الفقي الأزهري المصري رَحْمَهُ الله مقالاً جميلاً يرد على هؤلاء المنكرين، ويستهجن صنيعهم، عَنون له بِ « أفحكم الجاهلية يبغون، ومَن أحسن مِن اللهِ حكماً لقوم يوقنون». (١)

وصدر خبرٌ كاذبٌ نُشر في صحف بعض البلاد العربية مفاده: أن الحكومة السعودية ستشيد بناءً على قبور آل البيت في البقيع!!

#### وجاء الرد بقول الحكومة السعودية \_ أعزها اللَّهُ بدينه \_:

( والحُكُومَةُ العَرَبِيَّةُ السُّعُودِيَّةُ إِذْ تُكَذِّبِ هذَا الخَبرَ تَكذِيباً قَاطِعاً، تُؤكِّدُ بِأَنَّها لا تُوافِقُ عَلى أَمْرٍ يُخَالِفُ الدِّينَ الإسْلامِيَّ الحَنِيْفَ، وَأَوَامِرُ الرَّسُوْلِ بِأَنَّهَا لا تُوافِقُ عَلى أَمْرٍ يُخَالِفُ الدِّينَ الإسْلامِيَّ الحَنِيْفَ، وَأَوَامِرُ الرَّسُوْلِ صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَمَا كَانَ عَلَيْهِ السَّلَفُ الصَّالِحُ ). ا. هـ (٢)

(۱) نشره في «مجلة المنار» (مجلد ۲۷/ الجزء ۳/ صفحة ۲۰۱) بتاريخ (۳۰/ ۱۱ ذو القعدة/ ۱۳٤٤هـ).

فائدة: بعد كتابة ما سبق وتحريره، اطلعتُ على بحث بعنوان: «هدم القباب والمشاهد في البقيع \_ ظروفه، وأسبابه، وموقف المخالفين منه \_» للشيخ د. بدر بن ناصر العوَّاد، نُشِر مع بحوث له أخرى بعنوان: «التحقيقات العقدية حول الشيعة والصوفية» (ص ١٥١ \_ ٢٣٨) فوجدته بحثاً رائعاً مفيداً، فليُرجَع إليه.

(۲) جريدة أم القرى، عدد (۱٤۱۱) يوم الجمعة (۸/ شعبان/ ۱۳۷۱هـ) يوافق (۲/ مايو/ ۱۹۵۲م). والحمدُ لله الذي أذهبَ عن الحرمين الشركَ ومظاهره \_ في القرون المتأخرة \_ على يد الحكومة السُّنيَّة السَّنيَّة القويمة « المملكة العربية السعودية» ، أدامها اللَّهُ عزاً للإسلام والمسلمين، وقياماً بنهج أهل السنة والجاعة، مقتفين آثار السلف الصالح من آل البيت و الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان. والحمدُ لِلَّه رَبِّ العَالَمِيْن.

تنبيه: لم تقتصر حَسَناتُ الدولة السعودية \_ حفظها الله ورعاها على هدم القِباب، فقد قامت بها يعجز المرءُ عن وصفه: بعهارة الحرمين، وتوسعتها، والإحسان فيهها، والعناية البالغة بأمن الحجاج والزائرين، وإذا قرأتَ التاريخ الغابر والقريب تجدُ صوراً محزنة في فترات متعددة حصلت فيها موبقات من النهب والسرقة والقتل، حتى حصل أيام الحج في مكة خوف شديد، فقد حدثنا التاريخُ عن سَنَةٍ لم يقف الحجيج بعرفة، وسَنَةٍ لم يستطيعوا رمي الجمار، وسَنَةٍ لم يبتوا بمزدلفة، إضافة إلى أخذ الضرائب عليهم...إلخ (۱)

نقل الشيخ: صديق حسن خان القنوجي الهندي المنطيع (ت ١٣٠٧هـ) رَحِمَهُ اللهُ أقوال العلماء في الهجرة من البلاد التي لا يستطيع

(۱) انظر: «التشيع السياسي في الحجاز من القرن الرابع حتى القرن السابع الهجري» د. أحمد النادي، و « أمن الحج قبل العهد السعودي» لسعد بن عودة الردادي.

الإنسان أن يُظهِر دينَه فيها، قال: (وقيل: البلادُ والبقاعُ تتفاوت في ذلك تَفاوتاً كثِيراً، قال علي القارى \_ ت ١٠١٤هـ \_ رَحْمَدُالله : وأما اليوم فإنّا بحمدِ اللّه لم نجِدْ أعونَ على قَهْرِ النفس، وأجمعَ للقَلْبِ، وأحثَّ على القناعة، وأطردَ للشيطان، وأبعدَ من الفتن وأربطَ للأمر الديني، وأظهرَ له مِن مَكّةَ \_ حَرَسَهَا اللّه تعالى \_ .

أقولُ \_ صدِّيق حسن \_ : لو لا ما فيها الآن من استطالة أهلِ البدعِ على أهلِ السُّنَة، وإيثارِ التنظيماتِ السلطانية على الأحكام الرحمانية، وظُلْم أهلِ المُس على الحجَّاجِ، وعدم الانتصافِ مِن أهلِ الاعتسافِ، والحجْرِ على العَمَل بالسُّنَّة، والتَّمَسُّكِ بالحقِّ، واللَّه يفعلُ ما يَشاء ويحكُم على ما يريد).

علَّق المطيعي عليه بقوله: ( مِن أَوَّل « أقول» كلامُ المصنف الذي ينْعَى على الحجازِ ما كان في عَهدِهِ مِن فراهَةِ الشَّرِّ، واستفحالِ أهلِ الحِرَابة، وقُطَّاعِ الطُّرُقِ ). (١)

وللشيخ الداعية المؤرخ النجدي ثم الكويتي: عبدالعزيز بن أحمد الرشيد البداح ( ١٣٠٥هـ - ١٣٥٦هـ) رَحْمَهُ ٱللَّهُ مقالات عديدة عن مشاهدة لواقع أمن الحج قبل العهد السعودي وبعده، وقد تكلَّم في هذا الباب بكلام جميل جداً عن الأمن والعناية بالحجاج والحرمين في عهد الملك عبدالعزيز آل سعود

<sup>(</sup>۱) « فتح البيان في مقاصد القرآن» لصديق حسن خان ( ۲۱۰/۱۰).

رَحْمَهُ ٱللَّهُ، وأبطل كثيراً من الأكاذيب التي يروجها أهل البدع في عدد من الصحف العربية والعالمية، حقداً على دولة التوحيد.

قال في أحد مقالاته عام (١٣٤٧هـ): (وقد لا يَعرف مقدارَ الفرق الذي حصلَ بين يوم الحجاز وأمسِه فيها يهمُّ دعاةَ الإصلاح الذين ارتكزَتْ دعوتُهم على الدين الخالص والأخلاق المتينة، إلا مَن سبَر غور الحجاز بدقة قبل أن يتربَّع على كرسيه جلالة ذلكَ الملكِ المعظَّم، الذي أحيا اللَّهُ به السُّنة، وأماتَ به البدعة، وتجمَّعَت فيه شارات الملك الكبار، وساتي بمقارنة بين هاتين الحالتين في الأعداد الآتية بقلم لا يتحيَّز إلا إلى الحق، ولا يعشق إلا الحقيقة). (١)

قال العلامة: رشيد رضا القلموني الحسيني الشامي ثم المصري ـ صاحب مجلة « المنار» ـ (ت٢٥٤هـ) رَحْمَهُ اللّهُ في رسالة كتبها إلى صديقه العلامة: شكيب أرسلان (ت١٣٦٦هـ) رَحْمَهُ اللّهُ مؤرَّخة في (١٥/ ٦/ ١علامة) يقول فيها بعد حديث: (والذي نعلمه منذ سنين، وازددنا علماً في

<sup>(</sup>۱) كتب الشيخ المؤرِّخ رَحِمُهُ الله مقالاته ودفاعه الصادق في «مجلة الكويت» ومجلة «الكويت والعراقي» ١٣٤٧هـ و ١٣٥٠هـ، وقد جمعها واعتنى بها الشيخ د. دغش العجمي حزاه اللَّهُ خيراً وأفردها في كتاب بعنوان «مقالات في الحج فضائله، ومنزلته، والترغيب فيه، ودفاعٌ عن حكومة الملك عبدالعزيز التي ترعاه - » طبع الكتاب عام ١٤٣٩هـ. وانظر فيه مثلاً (ص ٥٢ - ٥٥) و (ص ٨١) وغيرها.

هذه الأيام: أنَّ ما وُجِدَ في بلاد العرب بعد صدر الإسلام من يقدِر على حفظ الأمن في الحجاز ونجد مثل هذا السلطان). يعني الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود رَحْمَدُ اللهُ.

علَّق شكيب أرسلان بقوله: (هذه حقيقة لا يقدر أن يتهارى بها أحد، ولا من أعداء ابن سعود). (١)

فنحمد اللَّه على النعمة، ونسأل اللَّه أن يديمها على بلادنا وبلاد المسلمين كافة، وأن يجزي ولاة أمرنا آل سعود من الملك عبدالعزيز رَحمَهُ ٱللَّهُ ومَن بعده خيراً كثيراً؛ كفاء رعايتهم وعنايتهم بالحرمين الشريفين حسناتهم .. (٢)

(۱) « السيد رشيد رضا أو إخاء أربعين سنة » للأمير شكيب أرسلان (ص ٤٢١). وانظر للفائدة: « الارتسامات اللطاف في خاطر الحاج إلى أقدس مطاف» لشكيب أرسلان (ص ١٨٦\_١٨٧، ٢١٣\_ ٢١٥).

(۲) انظر في عنايتها بالحرمين الشريفين: « السيد رشيد رضا أو إخاء أربعين سنة» لشكيب أرسلان (ص ٤٤٤ و ٤٥٠)، « عهارة المسجد الحرام والمسجد النبوي في العهد السعودي ـ دراسة تاريخية حضارية ـ أ.د. عبداللطيف بن عبدالله بن دهيش، « التطور العمراني لمدن الحج والمشاعر المقدسة في عهد الملك عبدالعزيز» أ.د. ناصر بن علي الحارثي، « المدينة المنورة في عهد الملك عبدالعزيز ١٣٤٣هـ \_ ١٣٧٣هـ » لفهد اللحياني.

وانظر في عناية الدولة السعودية بالبقيع تَوسعةً ورِعَايةً \_وفق السنة النبوية وعمل السلف الصالح \_: « بيوت الصحابة حول المسجد النبوي» لمحمد إلياس عبدالغني ( ص١٦٩).

صعدفة ٢٢٤

#### منطرا بقيع وبافنا آلابتي فيأسنا يثمان بزعفاق سيدامانك



170. Baqui'a showing the dome of the Prophet's Family and the two domes of Othman and Malik

#### منظر البقيع من الجهة الشرقية الجنو يبةسنة ١٣٢١



صور القباب في البقيع ، من كتاب « مرآة الحرمين» لإبراهيم رفعت باشا (ت ١٩٢٥هـ) \_ ط. دار الكتب المصرية ١٣٤٤هـ ١٩٢٥م \_ كان إبراهيم على رأس المَحْمَل سنة ١٣١٨هـ و ١٣٢٥هـ المصري ١٣٢٠هـ و ١٣٢١هـ و ١٣٢٥هـ \_

The Mausoleum of Saypedna Hamza, the uncle of the Prophet Mohamed in Ohod at Medina.

141



140. A view of the road from Gebel Salà to Ohod in Medina.



من كتاب « مرآة الحرمين» لإبراهيم باشا

#### فبةاك يدفد تحبالمغام كمة المكرم

صحيفة ٣١

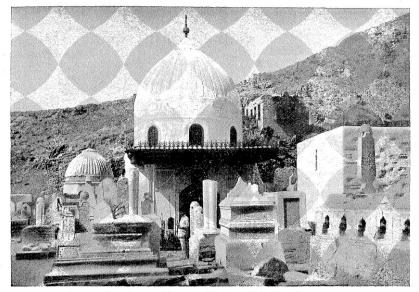

28. The dome of El Sayvida Khadija in El Maalla at Mecca,

وَيُحْدِيْنِ الْمُعْلِمُ الْمِعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمِعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمِعِلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمِعْلِمُ الْمِعْلِمُ الْمِعْلِمُ الْمِعْلِمُ الْمُعِلِمُ الْمِعِلِمُ الْمِعْلِمُ الْمِعِلِمُ الْمِعِلِمُ الْمِعِلِمُ الْمِعِلْمُ الْمِعِلِمُ الْمِعِلِمُ الْمِعِلِمُ الْمِعِلِمُ الْمِعِلِمُ الْمِعِلِمُ الْمِعِلِمُ الْمِعِلْمُ الْمِعِلْمُ الْمِعِلِمُ الْمِعِلْمُ الْمِعِلْمُ الْمِعِلْمُ الْمِعِلْمُ الْمِعِلْمُ الْمِعِلْمُ الْمِعِلْمُ الْمِعِلْمُ الْمِعِلْمُ لِلْمِعِلْمِ لِمِلْمِلْمِلْمِ الْمِعِلْمِ لِمِعِلْمِ الْمُعِلِمُ لِلْمِعِلْمِ لِلْمِعِلْم

صعيفة ٢٢

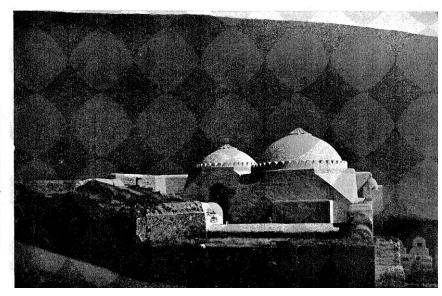

من كتاب « مرآة الحرمين» لإبراهيم باشا

が記述を表現という。

がたからない。

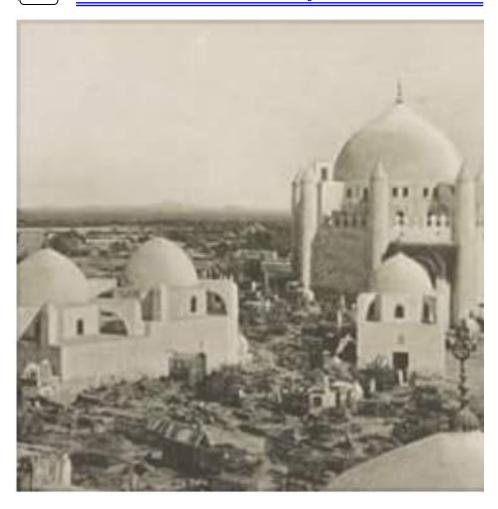

صورة أخرى للقباب في البقيع، ويظهر أكبرها فيها يُدَّعى أنها لقبور آل البيت \_ والحمد لله على إزالتها، وعودة المقبرة كها كانت في عهد النبي صَمَّلًا للَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، والقرون الثلاثة الأولى \_ .



صورة أخرى للقبة المبنية على قبر خديجة في مكة، حسب دعواهم، والحمد لله على إزالتها، وعودة المقبرة كما كانت في عهد النبي صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، والقرون الثلاثة الأولى ...

### فهرس الموضوعات

| الصفحة | الموضوع                                                                         | الرقم |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------|-------|
| ١٧     | الدراسة الموضوعية لمبحث خطبة فاطمة ومشاورتها في                                 | 1     |
|        | زواجها                                                                          |       |
| ١٧     | أفرد عددٌ من المحدِّثين والمؤرِّخين باباً خاصاً في تزويج فاطمة                  | ۲     |
| ١٧     | استئذانها في زواجها                                                             | ٣     |
| ۲.     | صفة على رَضَّ كَالِثَهُ عَنْهُ الخَلْقِيَّة                                     | ٤     |
| 77     | خِطبة أبي بكر وعمر فاطمةَ رَضِيَالِيُّهُ عَنْهُمْ                               | ٥     |
| 7 8    | وقت خِطبة علي فاطمة، والبناء بها، وعمرُ هما                                     | 7     |
| 70     | بين فاطمة وعلي رَضَوَلِيَّهُ عَنْهُمَا في السن قرابة خمس سنوات                  | ٧     |
| 77     | الألباني: ينبغي أن لا يُـزوِّج صغيرته ــ ولو بالغة ــ من رجُلٍ                  | ٨     |
|        | يكبُرها في السِّن كثيراً                                                        |       |
| ٣١     | خطبة جبريل في زواج فاطمة ـ مكذوبة ـ                                             | ٩     |
| ٣٥     | خِطبة علي في زواجه بفاطمة ـ مكذوبة ـ                                            | ١.    |
| ٣٨     | جـزء مكـذوب بعنـوان « تـزويج فاطمـة بنـت رسـول                                  | 11    |
|        | اللَّه صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ مام الباقر محمد بن علي بن الحسين |       |
| ٤٤     | أشار العلماء إلى كثرة المكذوبات في زواج فاطمة رَضِحَالِيَّتُهُ عَنْهَا          | ١٢    |
| ٤٤     | من غلو الرافضة في باب زواج فاطمة رَضِحَالِتُهُءَنْهَا                           | ۱۳    |
| ٤٧     | الرد على المستشرق الكذاب: هنري لامَّنس وغيره في اتهامه                          | ١٤    |

### قَاطَةُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ الللَّا

|     | فاطمة رَضَوْلِللَّهُ عَنْهَا بأنها محرومة من الجمال، لـذلك تـأخرت في  |        |
|-----|-----------------------------------------------------------------------|--------|
|     | الزواج!!                                                              |        |
| 10  | هل ساعدَ أبو بكر علياً في زواجه بفاطمة رَضِّوَلِيَّفُعَنْهُمْ ؟       | ٥٥و ٩٧ |
| ١٦  | الرد على الرافضة في استدلالهم بتفضيل عليِّ بن أبي طالب عَلَى          | ٥٩     |
|     | أبي بكر وعمر وعثمان؛ لأنه زوَّجَه فاطمة رَضِّالِلَّهُ عَنْهُمُ        |        |
| 17  | المبحث الثاني: مهرها رَضَأَلِنَّهُ عَنْهَا                            | ٥٧     |
| ١٨  | الدراسة الموضوعية للمبحث                                              | ۸٩     |
| 19  | جزءٌ في صداق فاطمة للمدرَاسي                                          | ٨٩     |
| ۲.  | مهر فاطمة رَضَّالِيُّهُ عَنْهَا ( ٤٨٠) درهماً، قوتها الشرائية تعادل ( | ٩٠     |
|     | ٨٤) شاةً                                                              |        |
| ۲۱  | صَداق النبي صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ                           | 98-91  |
| 77  | لابن تيمية رَحِمَهُ ٱللَّهُ فتوى طويلة محررة عن الصداق                | 9 8    |
| 74  | قيل: لا يُتصوَّر مهرُ المِثْل في حقِّ فاطمة                           | 97     |
| 7 £ | في بعض الرافضة: أن عثمان ساعدَ علياً في نفقات زواجه                   | 97     |
|     | بفاطمة                                                                |        |
| 70  | المبحث الثالث: تجميزها رَضَالِنَّهُ عَنْهَا                           | 99     |
| 77  | ليلة زفاف فاطمة كانت أسهاء بنت عُميس في الحبشة                        | ۱۳۱و   |
|     |                                                                       | ١٧٠    |
| **  | الدراسة الموضوعية للمبحث                                              | 144    |
| **  | المبحث الرابع : البناء بـها رَضَالِتُهُءَهَا                          | 184    |
|     |                                                                       |        |

| 110 | الدراسة الموضوعية للمبحث                                                       | 44 |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------|----|
| 110 | لباسها حين البناء بها                                                          | ۳. |
| ١٧٦ | وقت البناء                                                                     | ۳۱ |
| ١٨٤ | البيت الذي ابتنى به عليُّ فاطمة رَضِيَّلِيَّهُ عَنْهُمَا                       | ٣٢ |
| ١٨٩ | ومع أن الحديث موضوع وكذب صراح إلا أن المحب                                     | ٣٣ |
|     | الطبري ( ت ٦٩٤هـ) ذكره في كتابه « ذخائر العقبي» وبوَّب                         |    |
|     | عليه بقوله: ( ذِكرُ زَفَافِ الملائكة فاطمة إلى علي رَضَاً لِلَّهُ عَنْهُمَا ). |    |
|     | ولم ينتقده بشئ!                                                                |    |
| 198 | المبحث الخامس: وليمة عرسما رَضَالِنَّهُ عَنْهَا                                | 45 |
| 7.9 | الدراسة الموضوعية للمبحث                                                       | 40 |
| 710 | الفصل الثالث: حالما مع زوجما علي بـن أبـي طالب                                 | ٣٦ |
|     | رَخُوَالِلَّهُ عَنْهُ وَفَيْهُ خَمِسَةٌ مِبَاحِثُ                              |    |
| 717 | الهبحث الأول : غبطة الصحابة علي بــن أبــي طالب؛                               | ** |
|     | لزواجه بفاطهة رَضَالِلَهُ عَنْاهُرُ                                            |    |
| 777 | كلام العلماء في حديث: سدِّ الأبواب إلا باب علي                                 | ۳۸ |
| 757 | الدراسة الموضوعية للمبحث                                                       | ٣٩ |
| 750 | المبحث الثاني: افتخاره بـها رَضَالِتُهُءَنْهُا                                 | ٤٠ |
| 779 | لم يثبت شئٌ في أنَّ علي بن أبي طالب رَضِحُالِلَّهُ عَنْهُ فاخَر بزوجه          | ٤١ |
| 771 | الدراسة الموضوعية للمبحث                                                       | ٤٢ |
| 777 | المبحث الثالث: أنها أحد ركنيه رَضَالِتُهُمُّا                                  | ٤٣ |

### فَاظِيَّ بِنَا الْبِيْنِيُ لِيْرَةًا وَضَائِلُهَا مُسْنَدُهَا وَضَيَّةُهَا لِمُسْنَدُهَا وَضَيَّةُهَا

| 777 | الدراسة الموضوعية للمبحث                                                      | ٤٤ |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------|----|
| 779 | الهبحث الرابع : وقوم المغاضبة بينما و بـين                                    | ٤٥ |
|     | زوجها أحياناً رَضَالِتُهُءَنْهُا                                              |    |
| 791 | الدراسة الموضوعية للمبحث                                                      | ٤٦ |
| ٣.٣ | المبحث الخامس: خدمتها لزوجها ، وصبرها على ضيق                                 | ٤٧ |
|     | العيش رَضَالِلَهُ عَنْهُا                                                     |    |
| 717 | رَوَى حديثَ طلبِ فاطمةَ الخادِمَ من النبي صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ     | ٤٨ |
|     | خمسة من الصحابة رَضَاًلِلَّهُ عَنْهُمْ                                        |    |
| 737 | عملُ على بن أبي طالب رَضَالِنَّهُ عَنْهُ عند اليهودي                          | ٤٩ |
| 777 | الدراسة الموضوعية للمبحث                                                      | ٥٠ |
| 777 | خدمة المرأة زوجها                                                             | ٥١ |
| ٣٦٦ | لاذا لم يُعطِ النبيُّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ابنتَه فاطمةَ خادِماً ؟ | ٥٢ |
| 475 | صبرها على ضيق العيش مع زوجها رَضَوَلْلِلَهُعَنْهُمَا                          | ٥٣ |
| ٣٧٧ | الفصل الرابع: حالما مع ابنيها : الحسن والحسين                                 | ٥٤ |
|     | رَضَاًلِنَّهُ عَنْهُرُ وَفِيهِ أَربِعِةٍ مِباحِث                              |    |
| ٣٧٩ | المبحث الأول : ولادتهما رَضَالِتُهُعَنْهُرُ                                   | 00 |
| ٣٨٧ | تسمية النبي صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الحسن والحسين، ومحسِّن            | ٥٦ |
| 490 | فائدة: الولادة بلا دم، والحيض بـدم يسـير جـداً دون اليـوم                     | ٥٧ |
|     | والليلة !!                                                                    |    |
| 899 | الدراسة الموضوعية للمبحث                                                      | ٥٨ |
| 499 | قبل الولادة                                                                   | ٥٩ |

| ٤٠١ | تاريخ الولادة                                                                   | ٦٠ |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------|----|
| ٤٠١ | من مفردات الليث بن سعد: أن لفاطمة بنتاً اسمها رقية،                             | 77 |
|     | ماتَتْ ولم تَبلغ                                                                |    |
| ٤٠١ | عمر الأكبر بن علي بن أبي طالب، ورقية بنت علي بـن أبي                            | 77 |
|     | طالب، أمهما: الصهباء وهي أم حبيب بنت ربيعة بن بجير                              |    |
| ٤٠٢ | محمد بن المدني كنُّون المالكي (ت ١٣٠٢هـ) : اشتُهر على                           | ٦٣ |
|     | الألسنة أن الحسنين توأمان !! وليس كذلك                                          |    |
| ٤٠٢ | مَولد الحسن بن علي رَضَالِلَّهُ عَنْهُمَا                                       | 78 |
| ٤٠٥ | مَولد الحسين بن علي رَضِّوَلِيَّكُ عَنْهُمَا                                    | 70 |
| ٤٠٨ | مَولد أم كلثوم بنت علي رَضَوَلِيَّكُعَنْهُمَا                                   | 77 |
| ٤٠٩ | أو لاد أم كلثوم                                                                 | 77 |
| ٤١٠ | مَولد زينب بنت علي رَضِّوَلِيَّكُ عَنْهُما                                      | ٦٨ |
| ٤١٠ | أو لاد زينب                                                                     | 79 |
| ٤١١ | مَولد المحسِّن بن علي رَضَوَّلِيَّهُ عَنْهُمَا                                  | ٧٠ |
| ٤١٣ | تدَّعي الرافضة زوراً وبهتانـاً عظـيهاً أنَّ عُمـرَ رَضِحَالِلَّهُ عَنْهُ رَفَسَ | ٧١ |
|     | فاطمةَ رَضَوَٰلِلَّهُ عَنْهَا حتى أسقطت بِ مُحسِّن                              |    |
| ٤١٣ | جعلت الرافضة لِـ السِّقْطِ: « محسِّن» شهادات! وأحاديث                           | ٧٢ |
|     | وعبر! ، وهو آية من آيات اللَّهإلخ                                               |    |
| ٤١٥ | أثناء الولادة                                                                   | ٧٣ |
| ٤١٥ | مكان الولادة                                                                    | ٧٤ |

## فَاصْ بَرْبْنِ لِيَبْرِيْنَ شِيرَتُهَا وَضَائِلُهَا مُسْنَدُهَا رَضِيَّةُمَا

| ٤١٦   | حديثٌ موضوعٌ أورده بعضُ العلماء في الأذكار!!                             | ٧٥ |
|-------|--------------------------------------------------------------------------|----|
| ٤١٧   | بعد الولادة                                                              | ٧٦ |
| ٤١٧   | الحلق، والتصدق، والختان، والعقيقة، والتحنيك، والتسمية                    | ٧٧ |
| ٤١٩   | المبحث الثاني: العقيقة و الصدقة عنهما رَخَالِتُهُمَّاهُرُ                | ٧٨ |
| ٤٢٠   | الدراسة الموضوعية للمبحث                                                 | ٧٩ |
| 574   | الثالث: ملاطفتها لهما وَغَلِيْكُوهُمُ                                    | ۸۰ |
| 279   | المبحث الرابع : طلبها من أبيها صَاَّلَتُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَن        | ۸۱ |
|       | يورثهما                                                                  |    |
| ٤٣٠   | الدراسة الموضوعية للمبحث                                                 | ۸۲ |
| ٤٣٠   | لم يصح في المبحث حديث                                                    | ۸۳ |
| ٤٣١   | الفصل الخامس: وفاتها رَضَأَلِنَّهُ عَنْهَا                               | ٨٤ |
|       | وفيه ثلاثة مباحث                                                         |    |
| 244   | المبحث الأول: وقت وفاتها رَضَأَلِنَّهُ عَنْهَا                           | ۸٥ |
| ٤٣٦   | الدراسة الموضوعية للمبحث                                                 | ۸٦ |
| ٤٣٧   | المبحث الثاني: وصيتها رَضَالِتُهَمَّهَا                                  | ۸٧ |
| ۳۵۶ و | هل عَلِم أبو بكر _ ليلاً _ بوفاة فاطمة ؟                                 | ۸۸ |
| १०२   |                                                                          |    |
| ٤٥٥   | يُلحظ أنَّ لأسهاءَ بنتِ عُميس مع فاطمة رَضَّالِلَّهُ عَنْهُمَا وروداً في | ۸٩ |
|       | موضِعَين مُشكَلَين                                                       |    |
|       |                                                                          |    |
| ٤٥٨   | الدراسة الموضوعية للمبحث                                                 | 4  |

| ٤٥٩ | المبحث الثالث: الصلاة عليها ودفنها رَضَالِلُهُمَّهُا                    | 91  |
|-----|-------------------------------------------------------------------------|-----|
| १२० | هل صلَّى أبو بكر بالناس على فاطمة رَضَالِتَهُ عَنْهُمَا ؟               | 9.7 |
| ٤٧٢ | لا يصح في الباب أثر أنَّ أبا بكر صلَّى على فاطمة رَضَّالِللَّهُ عَنْهُا | 94  |
| ٤٧٥ | الدراسة الموضوعية للفصل الخامس كلِّه : ( وفاتها) بمباحثه                | 9 8 |
|     | الثلاثة                                                                 |     |
| ٤٧٥ | أولاً: قبل وفاتها: الإخبار بأنها أول أهله لحوقاً                        | 90  |
| ٤٧٨ | مُلدَّةُ مَرَضِهَا، و مَن مَرَّضَهَا                                    | 47  |
| ٤٧٩ | نوع مرضها                                                               | 97  |
| ٤٨١ | وصيَّتُها، ومَن غسَّلها                                                 | 4.4 |
| ٤٨٤ | أوصت علياً أن يتزوج بعدها أمامة                                         | 99  |
| ٤٨٤ | أوصت أن تُدفن ليلاً                                                     | 1   |
| ٤٨٧ | هل أوصت بأن لا يصلي عليها أحدٌ من الصحابة ؟!                            | 1.1 |
| ٤٨٩ | خطبة مكذوبة طويلة قُبيل وفاتها يقال بأنها وصيتها! وليس                  | 1.7 |
|     | فيها وصية !!                                                            |     |
| ٤٩٣ | ابن الأثير: ولعلَّ أكثر ما يُروى من أحاديث الغريب الطِّوال،             | ۱۰۳ |
|     | جاريةٌ هذا المجرى في التصَنُّع                                          |     |
| ٤٩٥ | خطبتان متشابهتان مكذوبتان على فاطمة رَضَوَلَيِّكُعَنْهَا                | ١٠٤ |
| ٤٩٦ | وصية مكتوبة مكذوبة تضمنت وقفها على بني هاشم وبني                        | 1.0 |
|     | المطلب                                                                  |     |
| ٤٩٧ | ثانياً : وفاتها                                                         | 1.7 |

### فَاطْمُ بِبِلِينَ فِي الْمُرْتُمُ الْمُعْرَبُ الْمُعْرَبُ الْمُعْرَبُ الْمُعْرَبُ الْمُعْرَبُهُ الْمُعْرَبُهُ وَضَائِلُهَا مُسْنَدُهَا وَضَيَّعُهُمُ اللَّهُ اللَّ

| ٤٩٧   | تارخ وفاتها                                                   | 1.4   |
|-------|---------------------------------------------------------------|-------|
| ٤٩٧   | مجموع الأقوال في تاريخ وفاتها تسعة                            | ۱۰۸   |
| 0 • 0 | عمرها عند وفاتها                                              | 1 • 9 |
| ٥٠٧   | مجموع الأقوال في عمرها عند وفاتها اثنا عشر قولاً              | 11.   |
| 01.   | ثالثاً : بعد وفاتها وتغسيلها                                  | 111   |
| 01.   | مَن صلَّى عليها ؟                                             | 117   |
| ٥١٣   | مَن صلَّى عليها خَلْفَ عليِّ بنِ أبي طالب ؟                   | 111   |
| 018   | أول من غُطِّي نعشها                                           | 118   |
| 018   | دُفنت ليلاً                                                   | 110   |
| 018   | مَن نزل قبرها ؟                                               | 117   |
| 010   | مكان قبرها                                                    | 117   |
| ۲۶٥و  | ذكر أبو اليمن ابن عساكر (ت ٦٨٦هـ) أن قبور الصحابة             | 114   |
| ۵۳۱ و | والتابعين في البقيع لا تُعرَف_أي في وقته_ سوى سبعة!           |       |
| ٥٣٥   |                                                               |       |
| 070   | لا دليل على تخصيص صيغة معينة للسلام على فاطمة                 | 119   |
| 070   | قديماً: قبة عالية في الهواء على بعض القبور في البقيع ـ ولا    | 17.   |
|       | حول ولا قوة إلا بالله العليم العظيم _                         |       |
| ٢٢٥   | مَن بنَى القبة على القبور التي تُدَّعي أنها لآل البيت         | 171   |
|       | _ ومنهم فاطمة _ في البقيع ؟                                   |       |
| ٥٢٧   | قدياً: قبة على قبر عثمان بن عفان _ نسأل الله السلامة والعافية | ١٢٢   |

|         | ودوام التوحيد والسنَّة على منهج سلف الأمة في القرون                                    |     |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|         | المُفضَّلة ـ                                                                           |     |
| ٥٢٧     | قديهًا: قباب على بعض القبور في البقيع، وعلى شهداء أحد                                  | 174 |
|         | _ جزى اللهُ دولة التوحيد والسُّنَّة « السعودية» على إزالة                              |     |
|         | مظاهر الشرك والبدع والخرافة من الحرمين الشريفين _                                      |     |
| ०४९     | القباب من طوام الرافضة والصوفية                                                        | 178 |
| ०४९     | ذِكر بعض العلماء لهذه القباب لايدل على مشروعيتها                                       | 170 |
| ०४९     | نحنُ مُتعبَّـدُون بطاعــة اللَّــهِ ورســولِه صَلَّلَلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِفَهــمِ | ١٢٦ |
|         | سلف هذه الأمة في القرون المفضلة                                                        |     |
| ٥٣١     | ابن النجار ( ت ٦٤٣هـ) لا تُعرف إلا تسعة قبور                                           | 177 |
| ٥٣٢     | من ضلالات الصوفية: الكشف                                                               | ۱۲۸ |
| ۲۳٥و    | كذب: مسجد فاطمة في البقيع = بيت الحزن = بيت الأحزان                                    | 179 |
| ٥٣٣     | = قبة الأحزان في البقيع!!                                                              |     |
| و ۲۴۵ و |                                                                                        |     |
| ۵۳۸ و   |                                                                                        |     |
| 0 { }   |                                                                                        |     |
| ٥٣٤ و   | كذب: بستان فاطمة داخل المسجد النبوي !!                                                 | 14. |
| 0 8 0   |                                                                                        |     |
| ٥٣٦     | الكتابة على قبر فاطمة رَضَالِلَّهُ عَنْهَا                                             | ۱۳۱ |
| ٥٣٦     | كتب المؤرخ المسعودي وقول العلماء فيها                                                  | ۱۳۲ |
|         |                                                                                        |     |

### عَالِمُ مِنْ وَالْبِيْنِيُ الْمِيْرَةُ الْمُعَادِمُ اللَّهُ الْمُعَادِمُ اللَّهُ الْمُعَادِمُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّالِي الللَّهُ الللَّا لَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا الل

| ٥٣٤   |                                                                        |       |
|-------|------------------------------------------------------------------------|-------|
| ٥٤٥و  | بستان فاطمة                                                            | 1 £ 1 |
|       | الشريفة                                                                |       |
|       | في مسجد النبي صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ والمدينة النبوية المنورة |       |
| 0 { { | من مساوئ الصوفية قديمًا _كفي اللهُ المسلمينَ شرورهم _                  | 18.   |
| 0 { { | مكحلة فاطمة، ورحى فاطمة                                                | 149   |
| 0 8 4 | المساجد السبعة في المدينة النبوية                                      | ۱۳۸   |
| 0 & 1 | كله كذب: مساجد فاطمة رَضِّ لِللَّهُ عَنْهَا في المدينة النبوية         | ۱۳۷   |
|       | السنة والجماعة                                                         |       |
|       | وتعليق؛ سبب من أسباب تسـرُّب الخرافات إلى كتـب أهـل                    |       |
| ٥٤٠   | حكاية بعض المؤرِّخين للأمر الواقع المخالِف دون تنبيه                   | ١٣٦   |
|       | بدعية تجارية ؟!                                                        |       |
|       | زمن سابق، وإلا فكيف تُتخذ هذه الأماكن الطيبة أعمالاً                   |       |
| ०४१   | وهذا كلُّه دالُّ على غلبة الصوفية والخرافة على الحرمين في              | 140   |
|       | قروش!                                                                  |       |
| ०४१   | لا يدخل شيعي قبة أهل البيت بالبقيع إلا إذا دفع خمسة                    | 18    |
|       | المفضلة                                                                |       |
|       | فالبقيع كما كانت على عهد النبي صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسِكَّمٌ والقرون |       |
|       | على قبور آل البيت _ قـديماً _ نسـأل اللــه العافيـة، وأمـا الآن        |       |
| ٥٣٨   | مِن الغلو و المبالغات المحرَّمة الخطيرة أن بُني مسجدٌ في البقيع        | ١٣٣   |

| ०१२  | الخلاصة في موضع قبر فاطمة رَضَّوَلَيَّهُ عَنْهَا                              | 1 2 7 |
|------|-------------------------------------------------------------------------------|-------|
|      |                                                                               |       |
| ٥٤٧  | هل أُخفي قبر فاطمة عن الصحابة رَضَاًلِللَّهُ عَنْهُمْ ؟!                      | 184   |
| ०१९  | مِن فوائد جمع ما قيل في هذه مسألة وفاتها وتحديد قبرها: عناية                  | 1 £ £ |
|      | أهل السنة والجماعة من المحدِّثين والمؤرِّخين بفاطمة وآل                       |       |
|      | البيت                                                                         |       |
| ०१९  | حُزن علي على فاطمة رَضَوَلْيَّلَهُ عَنْهُمَا                                  | 180   |
| 00+  | س: هل يُعلَم _ الآن _ قبر فاطمة رَضِّ اللَّهُ عَنْهَا في البقيع على           | 187   |
|      | و جه التحديد ؟                                                                |       |
| 00+  | الفيروز آبادي: اجتناب السلف الصالح من المبالغة في تعظيم                       | ١٤٧   |
|      | القبور وتجصيصها؛ أفضى إلى انطماس آثار أكثرهم                                  |       |
| 00 • | السمهودي: أوجب عدم العلم بعَين قبر فاطمة رَضَيَالِيَّهُ عَنْهَا               | ١٤٨   |
|      | وغيرِها من السلف، ما كانوا عليه مِن عَدَمِ البناء على القبور                  |       |
|      | وتجصيصِها                                                                     |       |
| ٥٥٣  | بحث محرَّر للعلامة الجغرافي النسَّابة: حمد الجاسر رَحْمَهُ ٱللَّهُ            | 1 8 9 |
|      | بيَّنَ فيها خطأ تحديد كثير من المواضع المنسوبة، كمَولِدِ النبيِّ              |       |
|      | صَلَّالْلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وعليٌّ ، وفاطمةً، وخُرافةً القبور الثلاثة في |       |
|      | مكة: عبدالمطلب، وأبي طالب، وخديجة.                                            |       |
| ٥٥٦  | والراجح _واللَّه أعلم _ أنه لا يمكن لأحدٍ _ الآن _ أن يَعرِف                  | 10.   |
|      | قبراً معيناً من قبور آل البيت والصحابة والتابعين، لأنه لم يكن                 |       |
|      | السلف الصالح يعتنون بها ويشيدون المعالم عليها                                 |       |

### عَالِمُ مِنْ وَالسَّيْنِيُّ شِيرَةُ الفَضَائِلُهَا مُسْنَدُهَا وَضَائِلُهَا مُسْنَدُهَا وَضَيَّةُ مَا

| ००९   | تعاقب الدفن في البقيع قبوراً مع قبور دون العلم بالسابق                 | 101 |
|-------|------------------------------------------------------------------------|-----|
|       |                                                                        |     |
| 009   | الظاهر لكَ من القبور في البقيع ليست هي القبور في القرون                | 107 |
|       | الأولى _والله أعلم _                                                   |     |
| ٥٦٣   | تعليق ختامي مهم حول القباب التي أُحدثت على قبور                        | 104 |
|       | آل البيت و غيرهم، ومن ذلك قبر فاطمة رَضِوَّلِيَّهُ عَنْهَا             |     |
| ०२६   | قال الإمام الشافعي (ت ٢٠٤هـ) رَحِمَهُ ٱللَّهُ: ﴿ وَلَـمْ أَرَ قَبُـورَ | 108 |
|       | المهاجرين والأنصار مجصَّصَة                                            |     |
| ۶۲۵ و | الإجابة على شبهة بناء القبة على القبر النبوي                           | 100 |
| ٥٨١   |                                                                        |     |
| ٥٦٦   | تناقص العلم في مكة والمدينة النبوية بعد القرون الثلاثة                 | 107 |
|       | وسبب ذلك                                                               |     |
| ٥٦٧   | العلاقة بين الرافضة والصوفية                                           | 107 |
| ٥٦٨   | متى بدأ بناء المشاهد والقباب على القبور في بلاد المسلمين؟              | 101 |
| ٥٧٠   | الشرك عند قبر السيدة نفيسة في مصر!!                                    | 109 |
| ٥٧٣/٣ | ابن تيمية: اللَّهُ أمرَ في كتابِه بعمارَةِ المساجد، ولم يـذكُرِ        | 17. |
|       | المشاهد                                                                |     |
| ٥٨٣   | رفيق العظم: ولو كان في صدرِ الإسلام أثَّرٌ لتعظيم القبور               | 171 |
|       | والاحتفاظ على أماكن الأموات بتشييد القباب والمساجد                     |     |
|       | عليها، لما كان شئِّ من هذا الاختلاف                                    |     |
| ٥٨٧   | زيارةُ القبور عند أهل السُّنَّة والجماعة على نوعين                     | 177 |

| 09.   | هدم القباب المحدثة على القبور في بقيع الغرقد و غيره         | ۲۲۲ |
|-------|-------------------------------------------------------------|-----|
| 09+   | من محاسن الدولة السعودية _ حفظها الله ورعاها _              | 178 |
| ٥٩٣   | هُدمت القباب في البقيع مرتين في عهد الدولة السعودية         | 170 |
|       | الأولى و الثالثة                                            |     |
| ०९९   | هدم القباب في مكة                                           | 177 |
| ۲۰۲ و | من حسنات الدولة السعودية _ أعزها الله بالإسلام والسُّنَّة _ | 177 |
| 7.0   | في الحرمين الشريفين                                         |     |
| 7.0   | الشيخ: رشيد رضا: ما وُجِدَ في بلاد العرب بعد صدر            | ۱٦٨ |
|       | الإسلام من يقدِر على حفظ الأمن في الحجاز ونجد مثل           |     |
|       | السلطان الملك عبدالعزيز آل سعود.                            |     |
|       | علَّق شكيب أرسلان: هذه حقيقة لا يقدر أن يتهاري بها أحد،     |     |
|       | ولا من أعداء ابن سعود                                       |     |
| ۲۰۲ و | صور القباب في البقيع                                        | 179 |
| 7.9   |                                                             |     |
| ۲۰۸ و | صورة يزعمون أنه قبر خديجة                                   | 17+ |
| 71.   |                                                             |     |
| 711   | فهرس موضوعات المجلد الثالث                                  | 171 |

